المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة

# حزب التحرير وآراؤه الاعتقادية

عرظأ ونقحأ

س سالة مقدمة لنيل درجة الدكتوس اه في العقيدة

إعداد الطالب موسبى بن وصل بن وصل الله السلمي

الرقم الجامعي (٣٩٠٠٣٤)

إشراف الأستاذ الدكتور محمود محمود محمد مزروعة

٨٢٤١٨ - ٧٠٠٢م

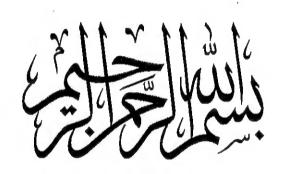

#### ملخص الرسالة

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آلـــه وصـــحبه أجمعين ، وبعد ..

فقد اشتملت هذه الرسالة ، والتي هي بعنوان : (حزب التحرير و آراؤه الاعتقادية ، عرضاً ونقداً) ، على مقدّمة وأربعة أبواب وخاتمة .

- وأما الباب الأول : فقد اشتمل على التعريف بحزب التحرير ، وذلك بالتعرّف على مؤسّس الحزب بذكره مولده ونشأته ، وتعلمه وتعليمه ، ومصنفاته ، ووفاته ، وأتباعه ، وهو موضوع الفصل الأول ، وبالتعرّف على نشأة حزب التحرير وأهدافه ، ووسائله وأساليبه ، وهو موضوع الفصل الثاني ، وبالتعرف على نشاط الحزب السياسي والاحتماعي والإعلامي ، وهو موضوع الفصل الثالث .
- وأما الباب الثاني : فقد خصص لدراسة آراء حزب التحرير في الاستدلال ، وقد تضمّن فصلين : الأول : رأي حزب التحرير في الاستدلال النقلي .
- وأما الباب الثالث: فقد خصّص لدراسة آراء حزب التحرير الاعتقادية ، فاشتمل على طريقة الحزب في تقرير معرفة الله تعالى ، وهو موضوع الفصل الأول ، وعلى رأي الحزب في توحيد المعرفة والإثبات ، وهو موضوع الفصل الثاني ، وعلى رأي الحزب في توحيد القصد والطلب ، وهدو موضوع الفصل الثالث ، وعلى رأي حزب التحرير في القضاء والقدر ، وهو موضوع الفصل الرابع ، وعلى رأي حزب التحرير في النبوات ، وهو موضوع الفصل الخامس ، وعلى رأي حزب التحرير في الخيبيات ، وهدو موضوع الفصل السابع ، وعلى رأيده في الخلافة ، وهو موضوع الفصل السابع ، وعلى رأيده في الخلافة ، وهو موضوع الفصل السابع ، وعلى رأيده في الخلافة ، وهو موضوع الفصل التاسع .
- وأما الباب الرابع: فقد خصّص لدراسة آثار حزب التحرير على الأمــة الإســلامية ، وقــد اشتمل على آثار الحزب في معتقدات الأمة ، وهو موضوع الفصل الأول ، وعلى آثار الحــزب علــى وحدة الأمة ، وهو موضوع الفصل الثاني ، وعلى آثار الحزب على الدعوة الإسلامية ، وهو موضوع الفصل الثانث .
  - وأما الخاتمة : فقد اشتملت على أهمّ النتائج التي توصّل إليها البحث .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

#### Abstract

Praise be to Allah, peace and prayer be upon the holiest Prophet, his kin and his companions.

This thesis is titled as: "Liberation Party, and its beliefs- study and criticism"

It consists of an introduction, four parts and conclusion.

The Introduction: It deals with the reasons for choosing the subject, brief on previous studies and research methodology.

The First Part: The first chapter: includes introducing the Liberation Party by way of introducing its founder, his birth and upbringing, his education, his books, his death, and his followers. The second chapter includes the establishment of the Party, its aims, means and techniques. The third chapter discusses the political, social and informational activities of the Party.

The Second Part: This is singled out for studying the views of the Party in terms of deduction. It consists of two chapters:

The first chapter: It deals with the opinion of Liberation Party in terms of mental deduction.

The second chapter: It deals with the opinion of Liberation Party in terms of religious deduction.

The Third Part: The first chapter is allocated for studying the views of the beliefs of the Liberation Party. It includes the Party method in determining the knowledge about Allah. The second chapter deals with the opinion of the Party on unifying the knowledge and affirmation. The third chapter deals with the opinion of the Party on unifying intent and demand. The fourth chapter deals with the opinion of the Party on the Divine fate. The fifth chapter discusses the opinion of the Party on Prophesies. The sixth chapter deals with the opinion of the Party on the divine secrets. The seventh chapter deals with the opinion of the Party on faith. The eighth chapter discusses the opinion of the Party on caliphate. The ninth chapter deals with the opinion of the Party on Holy fighting (Jihad).

The Fourth Part: This is allocated for study of the impact of Liberation Party on the Islamic nation. The first chapter includes the effects of the Party on the Islamic nation beliefs. The second chapter deals with the effects of the Party on the unity of the Islamic nation. The third chapter discusses the effects of the Party on the Islamic Propagation (Dawah)

The Conclusion: It includes the most important findings of the research. May Allah bestow His prayer and peace upon our Prophet Mohammed, his kin and his companions altogether.

#### مُعَكِلِّمُنَ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مُضلّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه ، وعلى آله وصحبه ، وسلّم .

- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ عَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴾ (١)
- ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ (٢).
- ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ (٣).

أما بعد:

فإنّ الله تعالى قد بعث رسوله محمداً ولله بالهدى ودين الحق ؛ ليظهره على الدين كله ولو كرة الكافرون ، فبلّغ الرسالة ، وأدّى الأمانة ، ونصح الأمّة ، وكشف الغمّة ، وجاهد في الله حقّ جهاده - صلوات الله وسلامه عليه - حتى تركنا على المحجة البيضاء ، والشريعة الغراء ، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك .

وظل الصدر الأول من هذه الأمة متمسكين بهدي نبيهم في الاعتقاد ، والعمل من غير تغيير أو تبديل ؛ فكانوا بذلك قدوة لمن بعدهم من الأجيال ، ثم بدأ الاختلاف والافتراق يدب في الأمّة حتى أصبحت شيعاً وأحزاباً متفرقة ، وحتى صار المتمسكون بما

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية (١٠٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية (١) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : الآيتان (٧٠-٧١) .

وقد كان هذا التحزب والتفرق سبباً قوياً لضعف الأمة وذهاب ريحها ، ولولا أنّ الله تبارك وتعالى تكفّل بحفظ هذا الدين ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْمَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ مَا لَهُ عَالَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَ

وقد أدرك العلماء المخلصون خطورة البدع ، والآثار السيئة المترتبة عليها ، فانبروا لصدّها وكشف زيفها ، فنفوا عن كتاب الله تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، الذين عقدوا ألوية البدع ، وأطلقوا عقال الفتن ، فهم مختلفون في الكتاب ، مخالفون للكتاب ، مجمعون على مفارقة الكتاب ، يقولون على الله ، وفي الله ، وفي الله ، وفي كتاب الله بغير علم ، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم ".

فالردّ على أهل الباطل بكشف باطلهم وبيان تمافتهم من أبواب الجهاد العظيمــة، فقد صحّ عن النبي على أنه قال: « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم » أ.

وهو من إنكار المنكر ، فقد صحّ عن النبي على أنه قال : « مَن رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان »(°).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ، برقم (١٤٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر : الآية (٩) .

<sup>(</sup>٣) الردّ على الجهمية والزنادقة ، للإمام أحمد بن حنبل (ص٨٥) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥١ ، ١٥٣ ، ١٥١) ، وأبو داود في سننه (٢٥٠٤) ، والحماكم في المستدرك (١٨١/٢) ، وصحّحه ، ووافقه الذهبي ، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير ، للسميوطي ، رقم (٣٠٨٥) ، وصحيح سنن أبي داود (٢١٨٦) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه ، (كتاب الإيمان) ، برقم (٤٩) .

وتعالى على دراسة (حزب التحرير) وبيان ما في معتقدات هذا الحزب من مخالفة لعقيدة السلف الصالح ، والردّ عليها .

#### أسباب اختيار الموضوع:

هناك أسباب كثيرة دعتني لاختيار هذا الموضوع ، من أهمها :

١/ النفوذ الواسع لحزب التحرير في كثير من البلدان الإسلامية ، فهو قد ركز نشاطه في البداية على الأردن ، وسوريا ، ولبنان ، ثم امتد نشاطه بعد ذلك إلى مختلف البلدان الإسلامية ، ووصل نشاطه أحيراً إلى أوروبا .

ففي دراسة الآراء الاعتقادية لهذا الحزب الواسع الانتشار ، وبيان باطلها ، ومخالفتها للكتاب والسنة والردّ عليها ، نصيحة للأمة ، ونفع عظيم يعود عليها ؛ إذ تستبين الحقّ من الباطل ، والهدى من الضلال في آراء هذا الحزب ، فيهلك من هلك عن بيّنة ، ويحيى مَن حيَّ عن بيّنة .

٢/ أنّ لهذا الحزب نشاطاً كبيراً في نشر آرائه ومعتقداته بشتى الوسائل ، سواء عن طريق الكتب والمحلات ، أو عن طريق القنوات الفضائية ، فقد ألّف مؤسس الحزب تقيّ الدين النبهاني مؤلفات كثيرة تنيف على الثلاثين كتاباً ، عدا مؤلفات غيره من أعضاء الحزب والمنتسبين إليه ، كما أنه كان للحزب صحيفة أسبوعية تصدر في الأردن اسمها (الراية) ، وقد صودرت هذه الصحيفة ، فأعقبها صدور (الحضارة) في بيروت ، وقد توقفت أيضاً .

وللحزب أيضاً موقع على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) ، ولا شك أن لهذه الوسائل مجتمعة أثراً كبيراً وفعّالاً في نشر آراء الحزب ومعتقداته بين الناس ، فكان التصدي لدراسة آراء هذا الحزب ومعتقداته ووزنها بميزان الكتاب والسنة أمراً بالغ الأهمية .

٣/ الفائدة العلمية الكبيرة التي تعود من دراسة الآراء الاعتقادية لهذا الحزب ، حيث العرض والمناقشة والردود .

لهذه الأسباب تَمّ احتياري هذا الموضوع.

### وسأتبع في دراستي الموضوع – بحول الله تعالى – المنهج التالي :

- ١- سيكون اعتمادي في بيان عقائد وآراء حزب التحرير على كتبهم ومؤلفاتهم مباشرة ، وخاصة كتب مؤسس الحزب تقيّ الدين النبهاني ، مراعياً الأمانة العلمية والدقة .
- ٣- سأعزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى مواضعها من القرآن الكريم ، ذاكراً
   اسم السورة ، ورقم الآية .
- ٤- سأخرج الأحاديث الواردة في البحث من كتب السنة ، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بالعزو إليه في موضعه ، وإذا لم يكن فيهما المحتهدت في تخريجه من كتب السنة الأخرى ، ذاكراً درجة الحديث وأقوال المحدثين فيه .
- ٥- سأوثق الأقوال من مصادرها ، سواء أقوال الحزب أو أقوال العلماء النين أرد بكلامهم على الحزب .
- ٦- سأترجم للأعلام غير المشاهير ممن يرد ذكرهم في الرسالة ، ويكون ذلك عند
   ورود اسم العلم أول مرة .
  - ٧- سأعرّف بالفِرَق الوارد ذكرها في البحث بشكل موجز.
  - $\Lambda$  سأشرح المفردات الغريبة الواردة في الرسالة من كتب المعاجم اللغوية .

#### الدراسات السابقة:

أما بالنسبة للدراسات السابقة عن حزب التحرير فحاصل ما اطّلعت عليه:

1- مقال بعنوان : (حزب التحرير ملاحظات موضوعية نقدية) ، لجمال الراشد ، صدر في مجلة المجتمع ، العدد (٦٣٥) في ذي القعدة من عام ١٤٠٣هـ ، وهو يقع في ثلاث صفحات تقريباً ، تعرّض لتاريخ الحزب ، وبعض الاعتقالات السياسية لأعضائه .

- ٢- مقال بعنوان: (الإسهامات الفكرية المعاصرة لحزب التحرير، وجماعة التبليخ)،
   لأحمد المبارك البغدادي، صدر في مجلة الشؤون الاجتماعية، العدد (٤٦) في
   عام ١٤١٦هـ، وهو يقع في (٢٦) صفحة.
- ٤- حزب التحرير مناقشة علمية لأهم مبادئ الحزب ، ورد علمي مفصل حَــول خبر الآحاد ، لعبد الرحمن دمشقية ، وهو كتاب يقع في (٢٠٨) صفحة من القطع الصغير ، وهو مطبوع في مكتبة الغرباء ، عــام
   ١٤١٧هـ. .

وقد ركز الشيخ عبد الرحمن دمشقية في هذا الكتاب على مناقشة الحزب في مسألتي : خبر الواحد ، وعذاب القبر ، وقد استغرقت المسالة الأولى من صفحة (١٧٧) ، والمسألة الثانية من صفحة (١٧٧ إلى آخر الكتاب) .

ولم يخصص المؤلف كتابه للمسائل العقدية والتركيز عليها ، بل ناقش الحزب في قضايا دعوية وفكرية ، كما أن المؤلف لم يهتم بالنقل من كتبهم خلل المناقشة إلا قليلاً ، بل كان يعرض في أكثر الأحيان آراءهم محردة عن النقل ثم يرد عليها بشكل موجز في أكثر الأحيان .

فهذا الكتاب في الحقيقة وإن كان أوسع دراسة خرجت عن الحزب ؛ إذ لم تَعْدُ الدراسات الأخرى أن تكون مجرد عرض فقط ، فإنه لا يغني عن دراسة آراء الحرب الاعتقادية دراسة علمية مفصّلة .

#### خطّة البحث:

- ◄ المقدمة: وفيها ذكر أسباب اختيار الموضوع وعرض موجز للدراسات السابقة ،
   وخطة البحث وطريقة معالجته .
  - ◄ الباب الأول : حزب التحرير ، نشأةً وتطوراً :

وتحته ثلاثة فصول:

• الفصل الأول: مؤسس حزب التحرير:

وتحته خمسة مباحث :

- المبحث الأول: مولده ونشأته.
- المبحث الثانى: تعلمه وتعليمه.
  - المبحث الثالث: مصنفاته.
    - المبحث الرابع: وفاته.
    - المبحث الخامس: أتباعه.
- الفصل الثاني : نشأة حزب التحرير ، وأهدافه ، ووسائله :

وتحته مبحثان:

- المبحث الأول: نشأة حزب التحرير وتأسيسه.
- المبحث الثاني : أهداف حزب التحرير ، ووسائله وأساليبه .
  - الفصل الثالث: نشاط حزب التحرير:

وتحته ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: نشاط الحزب السياسي .
- المبحث الثانى: نشاط الحزب الاجتماعي.
- المبحث الثالث: نشاط الحزب الإعلامي.

#### > الباب الثاني: آراء حزب التحرير في الاستدلال:

وتحته فصلان :

- الفصل الأول: الاستدلال العقلي.
- الفصل الثاني : الاستدلال النقلي .

#### > الباب الثالث: آراء حزب التحرير الاعتقادية:

وتحته تسعة فصول:

- الفصل الأول : طريقة حزب التحرير في تقرير معرفة الله .
- الفصل الثاني : آراء حزب التحرير في توحيد المعرفة والإثبات .
- الفصل الثالث: آراء حزب التحرير في توحيد الطلب والقصد.
  - الفصل الرابع: آراء حزب التحرير في القضاء والقدر.
    - الفصل الخامس: آراء حزب التحرير في النبوات.
    - الفصل السادس: آراء حزب التحرير في الغيبيات.
      - الفصل السابع: آراء حزب التحرير في الإيمان.
      - الفصل الثامن : آراء حزب التحرير في الخلافة .
      - الفصل التاسع: آراء حزب التحرير في الجهاد.
  - > الباب الرابع: آثار حزب التحرير على الأمة الإسلامية:

وتحته ثلاثة فصول:

- الفصل الأول: آثار حزب التحرير على معتقدات الأمّة.
  - الفصل الثاني : آثار حزب التحرير على وحدة الأمة .
- الفصل الثالث: آثار حزب التحرير على الدعوة الإسلامية.
  - > الخاتمة : وفيها إبراز أهم النتائج التي توصل إليها البحث .
    - > ثم الفهارس .

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدّم بالشكر والعرفان لجامعة أم القرى ، على ما تبذله من جهد كبير في نشر العلم وتيسيره لطلابه ، جعلها الله تعالى صرحاً من صروح الإيمان ، ومناراً من منارات المعرفة والبيان .

كما أتوجّه بالشكر والعرفان لفضيلة شيخي الكريم المشرف على هذا البحـث، الأستاذ الدكتور : محمود محمد مزروعة ، على ما بذل معي من جهد ، وما قدّم لي من نصح وتوجيه ، فقد أفدت كثيراً من علمه الوافر وأخلاقه السامية ، كما كان لنظرتـه الثاقبة وملاحظاته الدقيقة بالغ الأثر في خروج البحث بهذه الصورة ، فله مني جزيـل الشكر ، ومن الله تعالى عظيم الثواب والأجر .

كما أشكر عضوي المناقشة الأستاذ الدكتور: عبد الرحمن الزنيدي ، والأستاذ الدكتور: يحيى ربيع ، على تفضّلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة ، فأعظم الله أجرهما ، وبارك في علمهما ، ونفعني بتوجيهاتهما .

وأشكر كلّ مَن أعانني على إتمام هذا البحث من زملائي ، وأهل بيتي ، سائلاً الله تعالى أن يوفّقهم لكلّ خير ، ويجنّبهم كلّ سوء وشرّ .

وفي الختام ، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العملَ لوجهه خالصاً ، وللثواب قانصاً ، وأن يكون لي ولا علي ، وعند كلّ أحد مرضياً . والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..



### الفصل الأول

## Ary muse

وتحته خمسة مباحث:

المبحث الأول : مولده ونشأته .

المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية.

المبحث الثالث : مصنفاته .

المبحث الرابع: وفاته.

المبحث الخامس: أتباعه.

#### الفصل الأول

### مؤسس <u>گؤپ التگری</u>پ

وتحته خمسة مباحث:

المبحث الأول : مولده ونشأته :

لم تعتنِ مصادر التراجم بشخصية تقيّ الدين النبهاني ، ولذلك لا نجد له ذكراً فيها ، وجاء ذكر النبهاني في الكتب المعنيّة بالحركات والأحزاب في العالم الإسلامي ، وفي بعض الموسوعات ، كالموسوعة الفلسطينية ، وفي الكتب المفردة عن دراسة الحزب - وهي قليلة - ، وقد جاءت ترجمة النبهاني في جميع هذه الكتب مقتضبة في الغالب ، وعليه فالنبهاني من الشخصيات التي لم تحظ بالعناية الكافية .

اسمه: محمد تقيّ الدين بن إبراهيم بن مصطفى بن إسماعيل بن يوسف النبهاني ، وأسرة النبهاني يعود نسبها إلى عشيرة النبهانيين من قبيلة (الحناجرة في بئر السبع) ، وبنو نبهان بطن من بني سماك من سلائل لخم المنتشرين في الديار الفلسطينية (١).

وقد وُلد تقيّ الدين في سنة (١٩٠٩م) على رأي أكثر المترجمين للنبهاني (٢)، أو سنة (١٩١٩م) على رأي بعض المترجمين (٢)، بقرية إجزم ، الواقعة في الجانب الشمالي من أرض فلسطين ، بينها وبين القدس ثلاث مراحل ، وهي تابعة لحيفا من أعمال عكا .

وتردّد بين هذين التاريخين صاحب كتاب (حزب التحرير الإسلامي - عرض تاريخي - دراسة عامة) ، وهو من أوسع الكُتُب عن تاريخ الحزب ، وقال : " وقد اطلعت على ملف

<sup>(</sup>١) انظر : القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين ، لمصطفى مراد الدباغ (ص١٣٤) فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية ، لجمال باروت وآخرون (٤٣/٢) ، وحزب التحرير دراسة في مفهوم الدولة الإسلامية ، لأحمد البغدادي (ص٩) ، والإسهامات الفكرية المعاصرة لحزب التحرير وجماعة التبليغ ، لأحمد البغدادي (ص٧) ، والموسوعة الفلسطينية (٦٤/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أثر الجماعات الإسلامية خلال القرن العشرين ، لمحمد سالم عبيدات (ص٢٢٩) ، وانظر : الأحزاب الإسلامية الأردنية وأثرها على الحياة الاجتماعية والسياسية ، لرياض الصبح (ص٢١) .

النبهاني الموجود في دائرة قاضي القضاة و لم أجد بغيتي فيه "(١). أ.هـ

وجاء في الموسوعة الميسرة أنّ مولد النبهاني كان في سنة (١٩٠٨م) ، ولم تذكر الموسوعة ما استندت عليه في معرفة هذا التاريخ ، وهو في نظري خطأ ، وذلك لِما يلي :

أولاً: أن أقدم المصادر التي تكلّمت عن سيرة النبهاني مثل كتاب (مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر) لإحسان سمارة ، وكذلك الموسوعة الفلسطينية لم تذكر هذا التاريخ .

ثانيًا: أنّ المصادر التي اعتمدت عليها الموسوعة وذكرتها تحت عنوان (كتب للتوسع) لم تذكر هذا التاريخ ، بل ذكرت أحد التاريخين المتقدّمين ؛ مما يدلّ على خطأ الموسوعة في هذا التاريخ .

والأقرب - في نظري ، والعلم عند الله - أنّ مولد تقيّ الدّين النبهاني كان في سنة (١٩٠٩م) ؛ وذلك لأنّ أكثر المصادر وأقدمها نصّت على هذا التاريخ ، ولأنّ التحريريين - وهم أقرب الناس للنبهاني - يذكرونه (٢٠).

هذا ما يتعلق بتاريخ ولادة تقيّ الدين النبهاني ، أما ما يتعلق بنشأته ، فقد نشأ تقيّ الدين النبهاني في أسرة متدينة محافظة ، حيث كان والده مدرساً للعلوم الشرعية في دائرة المعارف الفلسطينية ، وأمّه كانت على إلمام ببعض الأمور الشرعية التي تلقتها من أبيها (يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن حسن بن محمد النبهاني الشافعي ، أبو المحاسن) ، المتوفى سنة (١٣٥ه) ، قد كان وثيق الصلة بموظّفي وقادة الخلافة العثمانية السياسيين ، وتقلّد القضاء في عدّة مناطق حتى عيّن رئيساً لمحكمة الجزاء باللاذقية ، ثمّ بالقدس ، فرئيساً لمحكمة الحقوق ببيروت ، وله تصانيف كثيرة بلغت ثمانية وأربعين مؤلفاً (١٠) ، وقد كان يوسف النبهاني – حدّ تقيّ الدّين لأمّه – من أقطاب الصوفية

<sup>(</sup>١) حزب التحرير الإسلامي عرض تاريخي - دراسة عامّة - ، لعوني حدوع العبيدي (ص٥٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تبصرة الأفهام قراءة في كتاب نظام الإسلام ، لهشام البدراني (ص٣١٥) ، وهو أحد منظري الحزب الآن .

<sup>(</sup>٣) انظر : معجم المؤلفين لعمر كحالة (١٣/٢٧٥-٢٧٦) .

المعاصرين ، ملأ كتبه بالشركيات ، كالاستغاثة بالأنبياء والصالحين ، وحمل فيها على أعلام الإسلام - كابن تيمية وابن قيم الجوزية - حملة شعواء .

وقد قام جُلّة من العلماء بالردّ عليه ، ومن ذلك ردّ العلاّمة محمود الألوسي (۱) - رحمه الله - ، حيث ألف كتابه (غاية الأماني في الردّ على النبهاني) ، ردَّ به على كتاب النبهاني المسمّى (شواهد الحقّ في الاستغاثة بسيّد الخلق) ، كما ردّ على كتاب (الرائية الصغرى) للنبهاني ، بكتاب أسماه (الآية الكبرى في الردّ على الرائية الصغرى) .

ومع صوفية يوسف النبهاني التي غلبت عليه ، كان محارباً للتنصير ومدارسه التي كثرت في زمنه ، وألف في ذلك كتابه (إرشاد الحيارى في تحذير المسلمين من مدارس النصارى) ، وأيضاً كان شديد العداء للمدرسة الإصلاحية التي يتزعمها جمال الدين الأفغاني (٢)، وتلميذه محمد عبده (٢)، وقد أكثر من هجائهما نثراً ونظماً ، ومن ذلك قوله عنهم في رائيته الصغرى :

أولئك أنصار الضلالة وحزبه فإيساك أن تغتر منهم بفاجر وكم أيد الإسلام ربي بفاجر أشد من الكفار فينا نكاية من الكفر ذو الإسلام يأخذ حذره

<sup>(</sup>١) هو : محمود شكري بن عبد الله بن محمود الآلوسي البغدادي ، أبو المعالي ، مؤرخ ، أديب ، لغوي ، من علماء الدين ، له مصنفات كثيرة ، منها : بلوغ الأرب في أحوال العرب ، وغاية الأماني في الردّ على النبهاني ، وغيرها . توفّي سنة (١٣٤٢هــــ) . انظر : الأعلام (٤٩/٨ ، ٥٠) ، ومعجم المؤلفين (١٦٩/١٢) .

<sup>(</sup>٢) هو : جمال الدين بن صفدر بن علي بن محمد الحسيني ، كان يعرف اللغات الأفغانية ، والفارسية ، والعربية ، والتركية ، والإنكليزية ، والفرنسية ، أنشأ مع تلميذه محمد عبده جريدة العروة الوثقى ، ورحل رحلات طويلة ، من مصنّفاته : تاريخ الأفغان ، توفّي سنة (١٣١٤هـــ) . انظر : معجم المؤلفين (١٥٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد عبده بن حسن خير الله ، مفتي الديار المصرية ، تعلّم بالجامع الأحمدي بطنطا ، ثم بالأزهر ، وتصوّف وتفلسف ، له مصنّفات ، منها : رسالة التوحيد ، وشرح نحج البلاغة ، والإسلام والردّ على منتقديه ، توفّي سنة (١٣٢٣هـــ) . انظر : الأعلام (٢٥٢/٦) .

<sup>(</sup>٤) الرائية الصغرى ، ليوسف النبهاني (ص٩٩) .

" لقد كان لهذه النشأة التي أنشئ عليها تقي الدين الأثر البالغ في تكوين شخصيته وتوجيهه الوجهة الدينية ، فحفظ القرآن الكريم كلّه في سنّ مبكرة وهو لم يتجاوز الثالثة عشر عاماً بعد ، وتأثر بوعي جدّه الشيخ يوسف ، واستفاد من علمه ... وألمّ بقضايا السياسة الهامة التي كان لجدّه دراية بها من خلال صلته الوثيقة برجال الحكم في الدولة العثمانية ، كما أنّه أفاد من حضور المجالس والمناظرات الفقهية التي كان يعقدها جدّه الشيخ يوسف النبهاني ، ولقد لفت نظر جدّه نبوغه ونباهته عندما كان يشارك في مجالس العلم ، فاهتم به اهتماماً كبيراً ، وأقنع والده بضرورة إرساله إلى الأزهر لمواصلة تعليمه الشرعي "(۱).

هذا كلّ ما أمكن الوقوف عليه في نشأة تقيّ الدين النبهاني ، وقد تقدّم أنّ كتب التراجم لم تعتن بسيرة تقيّ الدين ، ولذلك لم يُعرف الكثير من تفاصيل نشأته .

П

<sup>(</sup>١) مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر ، لإحسان سمارة (ص١٠٠-١١) ، وقد أخذ هذا الكلام من مسعود النبهاني أخي الشيخ تقيّ الدين في مقابلة أجراها معه .

#### المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية:

كانت بداية الشيخ تقيّ الدين العلمية دراسته الابتدائية في مدرسة قريته ، حيث حفظ القرآن الكريم ومبادئ علوم الفقه واللغة على يد والده الشيخ إبراهيم النبهاني ، والذي كان يعمل مدرّساً للعلوم الشرعية في دائرة المعارف الفسلطينية - كما تقدّم - .

ثم بعد ذلك تابع تقيّ الدين دراسته الثانوية في عكا ، و لم يتمّ دراسته فيها بسبب سفره إلى القاهرة بغية الالتحاق بالأزهر ؛ وذلك تحقيقاً لرغبة حدّه يوسف النبهاني .

التحق تقي الدين بالثانوية الأزهرية عام ١٩٢٨م، وأتم دراسته فيها، ونال شهادة العالمية للغرباء، والتحق إثرها بكلية دار العلوم التابعة في ذلك الوقت للأزهر، مع ما كان يحضره من حلقات علمية في الأزهر، حيث كان نظام الدراسة القديم في الأزهر يسمح بذلك.

تخرّج تقيّ الدين من كلّية دار العلوم سنة ١٩٣٢م، وفي نفس العام تخرج من الأزهر وفق النظام القديم ، حيث كان يختار الوافد إلى الأزهر بعض الشيوخ ويحضر عندهم حلقات في اللغة العربية ، والعلوم الشرعية من فقه وحديث وأصول وتفسير وعلم كلام ، وما إلى ذلك(١)..

وبعد أن ألهى تقيّ الدين النبهاني دراسته قفل راجعاً إلى وطنه فلسطين ليبدأ حياته العملية مدرساً للعلوم الشرعية في مدارس حيفا الثانوية النظامية التابعة لدائرة المعارف الفلسطينية ، ثمّ تنقّل في أكثر من مدينة ومدرسة منذ عام ١٩٣٢م وحتى عام ١٩٣٨م ، حيث قدّم طلباً للمحاكم الشرعية للعمل فيها ، فقبل طلبه ، وترمّ تعيينه كاتباً في محكمة بيسان ، ثمّ نقل إلى طبريا ، ثم نقل إلى حيفا بوظيفة رئيس كتاب في المحكمة الشرعية بحيفا ، ثمّ عيّن في سنة ، ١٩٤٤م على وظيفة مساعد قاض ، وبقي في تلك الوظيفة حتى سنة ٥١٩٤م ، حيث نقل قاضياً لحكمة الرملة ، وبقي فيها حتى سنة ١٩٤٨م ، حيث خرج من الرملة إلى الشام إثر هزيمة العرب في تلك السنة ، وسقوط فلسطين في يد اليهود .

<sup>(</sup>١) انظر : حزب التحرير الإسلامي ، لعوني جدوع العبيدي (ص٤٧) .

وفي نفس العام طلب منه الرجوع إلى فلسطين لتعيينه قاضياً محكمة القدس الشرعية ، فاستجاب النبهاني لهذا الطلب ، فعيّن قاضياً محكمة القدس الشرعية سنة ١٩٤٨م ، ثم تَمّ نقله إلى محكمة الاستئناف ، وبقي فيها حتى سنة ١٩٥١م ، حيث قدّم استقالته بسبب ترشيحه نفسه في المجلس النيابي عن منطقة القدس سنة ١٩٥١م ، ولكنه لم يُكتب له النجاح في تلك الانتخابات ، ويشير بعض الباحثين إلى أنّ تحوّل النبهاني من القضاء إلى الجانب السياسي هو تأثره ببعض الشخصيات التي تعرّف عليها وارتبط بها أثناء عمله في القدس ، حيث كان من هذه الشخصيات محامون وصحفيّون لهم نشاط في السياسة ، كما ألهم كانوا عازمين على قلب الوضع في وطنهم (١٠).

والحاصل أنّ النبهاني لم ينجح في تلك الانتخابات ، فعمل مدرساً في الكلية العلمية الإسلامية في ١٩٥١/١،١/١ م بعد أن وقع الاختيار عليه لتدريس مادة الثقافة الإسلامية ، ولم يمكث تقيّ الدين في هذا العمل طويلاً ، حيث استقال من التعليم وودّع العمل الحكومي كلّه بسبب تأسيسه حزبه حزب التحرير الإسلامي عام ١٩٥٢م وتفرّغه له ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر :

Hizp AL-tahrir And Theserch for The Islamic caliphate. p: \{..

<sup>(</sup>٢) انظر في حياة الشيخ النبهاني العلمية والعملية كتاب : حزب التحرير الإسلامي ، لعوني جدوع (ص٤٥-٥٠) و (ص١٢٨-١٢٨) ، وكتاب : مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر ، لإحسان سمارة (ص١١٠-١١١) ، وكتاب : تبصرة الأفهام ، لهشام عبد الكريم البدراني (ص٢١٦-٣١٩) .

#### المبحث الثالث : مصنفاته :

لقد أصدر تقيّ الدين النبهاني العديد من المؤلفات التي يغلب عليها الطابع السياسي المؤطّر شرعاً .

وقبل سرد هذه المصنفات فإنّي أعرض إلى بعض الأمور المتعلقة بما ، وهي على النحو التالي :

الأمر الأول: جُلِّ مصنفات تقي الدين النبهائي صدرت في عامين فقط، وهذا جعل بعض الباحثين يتساءل ويقول: " تثار بهذا الصدد الكثير من الأسئلة: هـل كتب النبهائي جميع هذه المؤلفات قبل عام ١٩٥٣م؟. ولماذا توقف دفعة واحدة عن التأليف قرابة العشرين عاماً ١٩٥٣-١٩٧٣م، و لم يصدر خلالها سوى كُتيب حول الخلافة، وكتابين صغيرين في الفترة ١٩٧٧-١٩٧٣م؟.

إنّ الإجابة على هذه التساؤلات ضرب من المستحيل "(١).

وفي الحقيقة أن الإجابة على هذه التساؤلات ليست ضرباً من المستحيل لو عرف هذا الباحث الطريقة التي كان النبهاني يكتب بها مصنفاته ، وذلك أنّ النبهاني لم يكن يكتب جميع هذه الكتب بمفرده ، بل بمشاركة أعضاء حزبه معه .

يقول عوني حدوع العبيدي: "ويمكننا القول: إنّ الشيخ تقيّ الدين النبهاني كان يشرك معه حزبه في تأليف كتبه، حيث كان يكتب مسودة الكتاب ويضع خطوطه العريضة، ثم يعرضه على كبار مفكري الحزب الذين يبدون ملاحظاتهم حوله حتى يتبلور بصورته النهائية التي يطبع عليها "(۲). أ.هـــ

وفي بعض الأحيان يكون العكس ، حيث يكتب أحد أعضاء الحزب معظم مسودات الكتاب ، والتي كان يأخذها من دروس النبهاني ، ويقوم النبهاني بالتصحيح والتعديل والإضافة حتى يتبلور بصورته النهائية فيطبع باسم النبهاني .

<sup>(</sup>١) حزب التحرير دراسة في مفهوم الدولة الإسلامية ، لأحمد البغدادي (ص١٢-١٣) .

<sup>(</sup>٢) حزب التحرير الإسلامي ، لعوني جدوع العبيدي (ص٩٩) .

يقول الدكتور عبد العزيز الخياط - وهو أحد متقدّمي الحزب - عن كتاب (الشخصية الإسلامية) ، والذي هو أضخم كتب النبهاني وأهمّها: " إنّ كتاب الشخصية الإسلامية كان معظمه مما كتبت للشيخ تقيّ الدين ، وكان يجرى قلمه في بعض التصحيحات عليها ، كما كنت أناقشه في بعض الأفكار ونصحّح بعضها ، وكان يمليها على طلبة الكلية العلمية الإسلامية ويشرحها لهم "(1). أ.هـ

ونستشفّ من هذا أنّ تقي الدين النبهاني كان همّه الوحيد في تلك الفترة تكوين قاعدة فكرية لحزبه الجديد ، فكان يشترك هو وأعضاء الحزب لإخراج الكتب التي تشكل فكر الحزب في أقرب وقت ممكن ، ولذلك صدرت أكثر كتبه في وقتٍ متقارب .

الأمر الثاني: أنّ تقيّ الدين النبهاني كان يكتب بعض منشورات الحزب المطوّلة بدون أن يكتب اسمه عليها ، ويقوم الحزب بطباعتها على ألها من إصدارات الحزب ، فبعض الباحثين ممن يطلع على هذا الأمر ينسب هذه المنشورة للنبهاني ويعدّها من مؤلفاته ، وبعضهم يأخذ بالظاهر ، وينسب هذه المنشورات إلى الحزب ، ومن هنا اختلف الباحثون في عدد كتب النبهاني ، ومن أمثلة ذلك : كتاب (نداء حارّ إلى العالم الإسلامي) ، حيث عدّه بعضهم من مؤلفات النبهاني ، وبعضهم عدّه من إصدارات الحزب ، ولم ينسبه إلى النبهاني .

والمنهج السليم - في نظري - ألا يُعدّ من كتب النبهاني إلا ما صرّح بنسبته إليه ، وذلك بكتابة اسمه عليه ، وما عدا ذلك فإنه لا يُنسب إليه ، والخطب في هذا يسير ؛ إذ المنشورات التي يكتبها النبهاني بدون ذكر اسمه عليها أغلبها تكرار حرفي لِما في كتبه المطبوعة باسمه .

الأمر الثالث: أنّ كتب النبهاني يكثر فيها التكرار ، فنجد كــثيراً مــن الأفكـار والمواضيع تشترك فيها كثير من الكتب ، بل بعض المواضيع تكرر حرفياً في أكثر مــن كتاب ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، ومنها موضوع القضاء والقدر يعرض له النبــهاني

<sup>(</sup>١) نقلاً من كتاب حزب التحرير الإسلامي ، لعوني حدوع العبيدي (ص١٢) .

بتوسع في كتابه الشخصية الإسلامية ، ثمّ نجده يعيده في كتابه : نظام الإسلام ، وكتابه : الله وسية ، حرفياً مع بعض الزيادات ، يقول في كتابه الشخصية : " والمدقق في أفعال العباد يرى أنّ الإنسان يعيش في دائرتين ، إحداهما : يسيطر عليها ، وهي الدائرة اليت تقع في نطاق تصرفاته ، وضمن نطاقها تحصل أفعاله التي يقوم بها بمحض اختياره ، والأخرى : تسيطر عليه ، وهي الدائرة التي يقع هو في نطاقها ، وتقع ضمن هذه الدائرة التي لا دخل له بها ، سواء أوقعت منه أو عليه ، فالأفعال التي تقع في الدائرة التي تسيطر عليه لا دخل له بها ، سواء أوقعت منه أو عليه ، فالأفعال التي تقع في الدائرة التي تسيطر عليه لا دخل له بها . . . "(١).

ويقول في كتابه نظام الإسلام: "والمدقق في الأفعال يرى أنّ الإنسان يعيش في دائرتين، إحداهما: يسيطر عليها، وهي الدائرة التي تقع في نطاق تصرفاته، وضمن نطاقها تحصل أفعاله التي يقوم بها بمحض اختياره، والأخرى: تسيطر عليه، وهي الدائرة التي يقع هو في نطاقها، وتقع ضمن هذه الدائرة الأفعال التي لا دخل له بها، سواء أوقعت منه أو عليه، فالأفعال التي تقع في الدائرة التي تسيطر عليه لا دخل له بها ... "(٢).

وهكذا يستمرّ التكرار الحرفي إلى آخر المبحث ، والأمثلة على هذا التكرار الواقع في كتب النبهاني كثيرة حداً ، ولعلّ هذا من الأسباب في صدور معظم كتبه في وقــتٍ متقارب .

الأمر الرابع: ألّف تقيّ الدين النبهاني قبل إنشاء حزب التحرير "كتباً ثلاثة لم تعرف فيما بعد ؛ لأنّه امتنع عن إعادة طبعها ، خلافاً لكتبه اللاحقة التي ألّفها بعد أن أسّس حزب التحرير ؛ إذ طُبِع كلّ منها طبعات عديدة ، وأوّل هذه الكتب هو (نظام المجتمع) الذي ربما ظهر في ١٩٤٩م ، وثانيها كتابه (إنقاذ فلسطين) الذي صدر في كانون الثاني مدر في كانون الثاني مدر م وثالثها هو كتابه (رسالة العرب) الذي ظهر في آب ١٩٥٠م "("). وقد ضمّن هذه الكتب الثلاثة أفكاراً تعكس توجّهاً قومياً مبنياً على فكرة أنّ العرب يكونون

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٠٦/١) .

<sup>(</sup>٢) نظام الإسلام ، للنبهاني (ص٣٧) .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية ، لجمال باروت وأخرون (٢/٢) .

أمّة واحدة متفردة ، والتأكيد على الحاجة الملحّة لوجود توحّد عربي ، واعتبار قضية فلسطين قضية عربية ، وتفسير تحرير فلسطين على أنها شأن عربي ، ولظهور النّزعة القومية في هذه الكتب جعل بعض الباحثين يؤكّد أنّ تقيّ الدين النبهاني كان قبل إنشاء حزبه قومياً ، خاصة وأن النبهاني كان في تلك الفترة أحد أعضاء كتلة القوميين العرب .

يقول أحمد البغدادي: "القسم الأول: يشمل فترة الأربعينات من تاريخ فلسطين الحديث، حيث تشير المصادر إلى توجهاته - يعني النبهاني - القومية، حيث أصدر كتاباً أسماه (رسالة العرب) أظهر فيه تبنّيه لفكرية القومية وبشكل سافر، ولعلّ ذلك يعود إلى كونه أحد أعضاء كتلة القوميين العرب، والتي عقدت احتماعها في حيف بتاريخ ١٨ حزيران عام ١٩٤٧م "(١). أ.هـ

والحق أن النبهاني " لم تكن نزعته القومية التي ظهرت في هذه الكتب مجردة عن فكر وعقيدة ورسالة الأمة الحقيقية في الوجود ، وهي رسالة الإسلام ، وهذا الفرق بينه وبين بعض دعاة القومية العربية الذين جردوا أمتهم من رسالتها ، ونادوا برسالات ومذاهب وأيدلوجيات غريبة عن هذه الأمة ، ومناقضة لعقيدها وخلقها وقيمها "(٢). وإن كان مصطلح القومية عنده فيه غبش ، وكيفية التوفيق بينها وبين الإسلام فيه اضطراب .

يقول جمال باروت وزملاؤه في كلام دقيق هو الأقرب للحقيقة في حال النبهاني في تلك المرحلة: " ولعلّ النّزعة الغالبة على تفكير النبهاني في هذه المرحلة هي التوفيقية، فعلى الصعيد النظري انشغل النبهاني بالتوفيق بين النّزعة الإسلامية الخالصة التي تلقاها من دراسته في الأزهر، وتعرّفه على حركة الإخوان المسلمين من جهة، وبين النّزعة القومية الناشطة التي كان يدعو إليها حزب البعث العربي من جهة أخرى.

ويوضح النبهاني معالم توفيقيته هذه في تبنيه لفكرة القومية العربية علمي أسماس

<sup>(</sup>١) حزب التحرير دراسة في مفهوم الدولة الإسلامية ، لأحمد البغدادي (ص١٠) .

<sup>(</sup>٢) حزب التحرير الإسلامي ، لعوني حدوع العبيدي (ص٥٣) .

<sup>(</sup>٣) سيأتي - إن شاء الله ~ الكلام على علاقة النبهائي بجماعة الإخوان المسلمين عند الحديث عن علاقة حزب التحرير بجماعة الإخوان المسلمين .

مبدئي يتجاوز حدّ الاستقلال والحكم إلى حمل الرسالة العربية - ألا وهي الإسلام و إلى العالم ، فهو يرى أنّ الدولة الغربية - ولاسيما بريطانيا - لما تنبهت إلى الخطر الذي تحمله فكرة حمل العرب لرسالة الإسلام في الحكم والإدارة ، فإنما عملت على تفريخ الفكرة القومية من محتواها الإسلامي وتفسيرها للعرب ، وإشاعتها في أذهائهم فكرة قومية بحرّدة عن أيّ مبادئ اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية ، بحيث يقتصر فيها على لفظ القومية العربية ، وتكون قابلة لأنْ تنتقل كلّ يوم في مبدأ حسب الظروف والأحوال ، وهذا يستمرّ سريان فكرة القومية العربية ، ولكن بصورتما المغلوطة العقيمة ، فلا يتمكّن العرب من التقدّم بهذه الفكرة ؛ لأنّه إذا كانت الفكرة خاطئة فلن تكون عملاً ينتج أمّة ، فضلاً عن دولة .

ولإيضاح هذا الارتباط بين الدعوة القومية العربية ومحتواها الإسلامي ، وفشل الدعوة القومية المجردة ، خصص النبهاني في كتابه الأول (نظام المجتمع) هذا النظام المنشود للمجتمع العربي الذي يجب أن تكون من أبرز غاياته أن يكون رسالة عالمية خالدة تنتفع باقي الأمم بها كما تنتفع الأمّة العربية سواء بسواء ، ولبيان أنّ الإسلام هو رسالة العسرب الخالدة يخصص النبهاني في كتابه الثالث (رسالة العرب) الذي استعار عنوانه من أحد المحاور المفهومية الرئيسية للتيار القومي العربي وقتها .

لكن توفيقة النبهاني هذه بين النّزعة الإسلامية الخالصة والفكر القومية العربية ، لا تخفي قلق واضطراب توازنها النظري ، وقرب تصادم عناصرها وتفكّكها . ففي تحليله لتجربة محمد علي باشا(۱) في مصر وابنه إبراهيم(۲) في بلاد الشام هذه التجربة التي ينظر إليها النبهاني في هذه المرحلة بإكبار شديد ، يرى أنّ محمد علي لم يفكر في شقّ عصا

<sup>(</sup>١) هو : محمد على (باشا) ابن إبراهيم آغا بن على ، المعروف بمحمد على الكبير ، مؤسس آخر دولة ملكية بمصر ، ألباني الأصل ، مستعرب ، اعتزل الأمور لابنه إبراهيم باشا سنة ١٢٦٤هـ. ، وأقام في قصر رأس التين بالإسكندرية مريضاً إلى أن توفّى بما سنة ١٢٦٥هـ. . انظر : الأعلام (٢٩٨/٦-٢٩٩) .

<sup>(</sup>٢) هو : إبراهيم محمد علي باشا ، قائد من ولاة مصر ، نزل له أبوه عن إمارة الديار المصرية سنة ١٢٦٤هــ ، وتوفّي في تلك السنة . انظر : الأعلام (٧٠/١) .

الطاعة على الخلافة في أوّل الأمر ، وكان تابعاً لها ، ويعمل حسب أوامرها ، ويسير وفقاً لنظمها ؛ لأنّه مسلم ، ويرى طاعة إمام المسلمين واجبة عليه ما دام يأمر بشرع الله ويعمل بكتابه ، لكنّه – بعد ذلك – يتعاطف بشدّة مع تمرّد محمد علي على (دولة الخلافة) ، وتسيير جيوشه لكي يحتل فلسطين ويحقق حلمه الجميل ، استحابة لضرورة جعل العرب عنصراً فعالاً في دولة الخلافة "(۱). أ.هـ

وبعد هذا الكلام المحمل عن كتب النبهاني ، سوف أسرد مصنفاته ، وهي على النحو التالى :

- ١/ نظام الإسلام .
- ٢/ الشخصية الإسلامية .
  - ٣/ التكتّل الحزبي.
  - ٤/ الدولة الإسلامية .
- ٥/ نظام الحكم في الإسلام .
  - ٦/ سرعة البديهة .
  - ٧/ الدوسية وإزالة الأتربة .
    - ٨/ التفكير .
    - ٩/ إنقاذ فلسطين .
    - ١٠/ رسالة العرب .
- ١١/ النظام الاقتصادي في الإسلام .
- ١٢/ النظام الاجتماعي في الإسلام.
- ١٣/ الاتفاقات الثنائية المصرية السورية اليمنية .
  - ١٤/ مقدمة الدستور.

<sup>(</sup>١) الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية ، لجمال باروت وآخرون (٢/٢٤-٤٧) .

- ه ۱/ تسلّح مصر .
- ١٦/ نقطة الانطلاق.
- ١٧/ مفاهيم سياسية .
- ١٨/ دخول المحتمع .
- ١٩/ نظرات سياسية .
  - ٠ ٢/ الخلافة .

هذا بالإضافة إلى كثيرٍ من المنشورات التي كان يصدرها باسم الحزب.

وسأتكلّم هنا بإيجاز عن أربعة كتب تعدّ أهمّ كتبه ، حيث شكّلت معظم آراء الحزب العقدية والفكرية والسياسية والتنظيمية ، وهذه الكتب هي :

1) نظام الإسلام: وقد طبع هذا الكتاب أول مرة في حياة المصنف عام ١٣٧٢هـ - ١٩٥٣م، ثم طبعه الحزب طبعة معتمدة عام ١٤٢٢هـ - ١٠٠١م، وفي كلا الطبعتين لم يُذكر مكان الطبع، ومؤخراً طبعته دار الكتاب الثقافي – الأردن، إربد – وهي من الدور المعنية بطباعة كتب الحزب، ودار السلام – الأردن، الزرقاء – بتحقيق: عزّ الدين هشام بن عبد الكريم البدراني، وهو حزبي، وقد صدرت هذه الطبعة عام ٢٠٠٥م.

وهذا الكتاب من أهم كتب النبهاني ، بل إن مضامين أغلب مؤلفاته متفرعة من هذا الكتاب ، " وللدلالة على أهمية هذا الكتاب أن تدريس محتواه الفكري للأعضاء الجدد في الحزب يستغرق قرابة عامين ، مع العلم أن عدد صفحات الكتاب لا تزيد عن مائة وتسع عشرة صفحة !.

والهدف الأساسي من ذلك هو أن (ينصهر) العضو الجديد في فكر الحزب ، بحيث لا يخرج تفكيره متقبلاً أيّ فكر آخر سوى فكر حزب التحرير "(١).

<sup>(</sup>١) حزب التحرير دراسة في مفهوم الدولة الإسلامية ، لأحمد البغدادي (ص١١) .

وقد تركّز هذا الكتاب على خمسة مواضيع رئيسة ، وهي :

- الموضوع الأول: العقيدة ، حيث تكلّم النبهاني في بداية هذا الكتاب بإيجاز على جملة من المسائل الاعتقادية ، وهي: الإيمان بالله تعالى ، ودليل وجوده جلّ وعلا ، والإيمان بالرسل ، والإيمان باليوم الآخر ، وكذلك تكلّم عن القرآن الكريم .
- الموضوع الثاني: القضايا الفكرية ، تكلم فيه عن القيادة الفكرية ، وكيفية حمل الدعوة الإسلامية والحضارة الإسلامية .
- الموضوع الثالث: الأحكام الشرعية ، حيث تكلّم عن الحكم الشرعي ، وأنواع الأحكام الشرعية ، وعرض لمسألة التأسى بأفعال الرسول على الله .
- الموضوع الرابع: مشروع الدستور ، " حيث وضع بين يدي المسلمين مشروعاً لدستور الدولة الإسلامية في العالم الإسلامي ، حتى يدرسه المسلمون وهم يعملون لإقامة الدولة الإسلامية لتحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم "(1)، ثمّ سرد بنود ومواد الدستور في جميع المؤسسات التي تقوم عليها الدولة .
- الموضوع الخامس: الأخلاق في الإسلام ، بالغ فيه النبهاني في تقرير أنّ الأخلاق ليست من مقوّمات المجتمع ، بل هي من مقوّمات الفرد .
- الشخصية الإسلامية: هذا الكتاب يعتبر أيضاً من أهم كتب النبهاني وأكبرها وأكثرها شمولاً واستيعاباً لمعتقدات الحزب وآرائه الفقهية والفكرية ، وقد جاء هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء ضخمة ، وطبع في حياة المصنف ، و لم أقف على تاريخ أول طبعاته ، وقد طبعته دار الأمة بيروت لبنان ، طبعة معتمدة عام ١٤٢٤هـ سروت ، كما طبعته دار الكتاب الثقافي ، ودار السلام بتحقيق عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني ، وصدرت هذه الطبعة عام ٢٠٠٥م .

وقد بدأ النبهاني كتابه هذا بالكلام عن الشخصية الإسلامية ومكوّناتها ، ثم انتقلل للكلام عن العقيدة الإسلامية ، فذكر كثيراً من مسائل الاعتقاد ، وأسهب في بعضها ،

<sup>(</sup>١) نظام الإسلام ، للنبهاني (ص١٥٩) .

وذكر أيضاً مناهج المتكلّمين والفلاسفة في دراسة العقيدة ونقدها ، ثم انتقل بعد ذلك إلى قضايا تتعلق بالاجتهاد والتقليد ، كشروط الاجتهاد ، وواقع التقليد ، وأحسوال المقلدين ، وانتقل بعد ذلك إلى دراسة الثقافة الإسلامية ، فتكلّم عن طريقة الإسلام في الدرس ، وعن الحركة الثقافية وموقف المسلمين من الثقافات الأجنبية ، وكذلك تكلّم عن المعارف الإسلامية ومصادرها ، فذكر من هذه المصادر : علم التفسير ، وقد بسين فيه أسلوب المفسرين ، ومصادر التفسير ، وعلم الحديث ، وقد بين فيه كثيراً من قضايا المصطلح ، وعلم السيرة والتاريخ ، وعلم أصول الفقه ، وعلم الفقه ، وقد بين فيه نشوء الفقه ، وآثار المنازعات والمناظرات في الفقه ، وازدهار الفقه وهبوطه بعد ذلك ، وخرافة تأثير الفقه الروماني في الفقه الإسلامي .

هذه مجمل مواضيع الجزء الأول ، والذي جاء في ثلاثمائة وأربع وتسعون صفحة .

- أما الجزء الثاني ، فقد خصّصه النبهاني لدراسة الفقه ، وابتدأه بعد أن ذكر مقدّمة في دراسة الفقه ونماذج منه بدراسة الخلافة ، وقد بحثها بتوسع وإسهاب كبير بحيث أتي على حُل مسائلها ، ثم انتقل بعد ذلك إلى دراسة الجهاد وما يتعلق به مسن أحكام ، ومن ذلك ذكره للسياسة الحربية ، والأحلاف العسكرية والمعاهدات الجائزة والاضطرارية ، والجزية ، وغيرها ..

ثم تكلّم بعد ذلك عن الرق والاسترقاق وموقف الإسلام منه ، وأخيراً درس النبهاني العلاقات بين الأفراد ، فتكلّم على مسائل البيع ، ومسائل الإجارة وبعض المعاملات المالية كالحوالة ، واختتم هذا الجزء بالكلام عن التصوير وأحكامه ، وقد بلغ عدد صفحات هذا الجزء ثلاثمائة وإحدى وخمسين صفحة .

- وأما الجزء الثالث فقد خصّصه النبهاني للحديث عن أصول الفقه ، فذكر جميع مسائل هذا الفنّ ، ورتبها على نفس ترتيب الأصوليين في كتبهم .

٣) التكتّل الحزبي: وقد طبع هذا الكتاب أول مرة في حياة النبهاني عام ١٣٧٢هـ - ٣) التكتّل الحزب طبعة معتمدة عام ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م بدون ذكر مكان

الطبع ، وهذا الكتاب صغير الحجم ، بلغ عدد صفحاته خمساً وخمسين صفحة ، وسرده النبهايي سرداً بدون تقسيم ، ووضع عناوين جانبية .

والكتاب يتناول واقع التكتل الحزبي الصحيح وكيفية نشوئه في الجمتمع ، والمراحل التي يسير فيها لتحقيق النهضة ، كما تناول أسباب فشل الحركات الإصلاحية السي قامت في العالم الإسلامي .

ع) مفاهيم سياسية : وقد طبع الحزب هذا الكتاب عام ١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م، وهي الطبعة الثانية للكتاب ، وطبعته الأولى لم يتسنَّ لي الوقوف عليها ، كما طبعه الحزب مرة أخرى طبعة معتمدة عام ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٥م، وفي كِلا الطبعتين لم يذكر مكان الطبع .

وقد بلغت صفحات هذا الكتاب ثمان وثمانين صفحة ، تكلّم النبهاني فيها عن الخطط والأساليب السياسية ، وعن الموقف الدولي ، والعرف الدولي ، والقانون الدولي ، كما تكلّم عن دوافع الصراع بين الدول ، وذكر قضايا العالم الكبرى (قضية أوروبا ، قضية الشرق الأوسط ، قضية الشرق الأقصى ، قضية آسيا الوسطى ، قضية شبه القارة الهندية ، قضية أفريقيا) .

ثم تكلُّم أخيراً عن كيفية التأثير في السياسة الخارجية وعن الوعي السياسي .

#### الميحث الرابع: وفاته:

توفّي تقيّ الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير الإسلامي في لبنان في اليوم الأول من شهر محرم من عام ١٣٩٨هـ ، كانون أول ١٩٧٧م ، وذلك إثر إصابته بشلل دماغي ، وقد تَمّ مواراة حثمانه في مقبرة الشهداء بحرش بيروت .

وقد نعاه الحزب ، وجاء في هذا النعي : " بسم الله الرحمن الرحيم .

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ ﴾ (١).

بمزيد من الحزن والأسى ننعى إليكم أميرنا وقائدنا ، فقد التحق بالرفيق الأعلى في أول يوم من شهر محرم ، سائلين الله على أن يتغمده بالرحمة والرضوان ، وأن يترله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . كما نسأله أن يلهمنا الصبر والسداد ، وأن يكون عوناً لنا لنستمر على الطريق سائرين بعزم المؤمنين وصدق المتقين ، وإخلاص من وقفوا أنفسهم لإعلاء كلمة الله "(۱). أ.هـ

وقد استلم قيادة الحزب بعد وفاة المؤسس عبد القديم زلوم .

والحقيقة أن حزب التحرير لم يزد على ما جاء به النبهاني شيئاً لا في التنظيم ولا في الأساليب ، فضلاً عن الفكر الذي قطع النبهاني سبيل الزيادة فيه بإتيانه بمبدأ التبني .

ولذلك يقال : إن حزب التحرير هو تقيّ الدين النبهاني ، وهي مقولة على جانب كبير من الصحة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية (١٥٦) .

<sup>(</sup>٢) نشرات في التكتل الحزبي (ص٢٨٧).

#### المبحث الخامس: أتباعمه:

لم يُشتهر من أتباع النبهاني الكثير ، والمشهورون منهم لم يرد لهم ذكر في كتب التراجم ، وأبرز هؤلاء الأتباع الذين وقفت على شيء من سيرتهم هم :

١/ عبد القديم يوسف زلوم ، وهو من مواليد مدينة الخليل بفلسطين سنة ١٩٢٣م ، وقد تخرّج من الأزهر ، وتسلّم قيادة الحزب إثر وفاة المؤسس تقيي الدين النبهاني ، وله عدّة مؤلفات ، أهمها : كتاب (كيف هدمت الخلافة) ، وكتاب (نظام الحكم في الإسلام) ، وكتاب (الأموال في دولة الخلافية) . توفّي في بيروت صباح يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر سنة ١٤٢٤هـ عن عمر يناهز الثمانين عاماً(١).

٢/ عطاء بن خليل أبو الرشتة ، وُلد على الأرجح عام ١٣٦٢هـ الموافق ١٩٤٣م الله في قرية صغيرة (رعنا) من أعمال الخليل في الديار الفلسطينية ، وانتقل وأهله بعد ذلك إلى مخيمات اللاجئين قرب الخليل .

أثم دراسته الابتدائية والمتوسطة في المخيم ، وأكمل الدراسة الثانوية وحصل على الشهادة الثانوية الأولى في مدرسة الحسين بن علي الثانوية بالخليل عام ١٩٦١م ، ثم حصل على الشهادة الثانوية العامة عام ١٩٦١م في المدرسة الإبراهيمية بالقدس الشريف ، بعد ذلك التحق بجامعة القاهرة كلية الهندسة في العام الدراسي ١٩٦١-١٩٦٦م ، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة عام ١٩٦٦م ، ثم عمل مهندساً بعد تخرّجه في عدد من الدول العربية ، وله مؤلف في أعمال الهندسة المدنية اسمه (الوسيط في حساب الكميات ومراقبة المباني والطرق) .

التحق بحزب التحرير أثناء دراسته المتوسطة في منتصف الخمسينات ، واستمرّ عاملاً في الحزب في جميع مكوناته التنظيمية والإدارية ، ثم اعتباراً من ١١ صفر

<sup>(</sup>١) انظر : الموسوعة الميسرة (١/١٤) .

١٤٢٤هـ الموافق ٢٠٠٣/٤/١٣م عيّن أميراً للحزب خلفاً لعبد القديم زلوم، ولا يزال حتى اليوم أميراً للحزب. ولعطاء أبي الرشتة مؤلفات، أبرزها:

١- تيسير الوصول إلى الأصول. وهو في أصول الفقه.

٢- التيسير في أصول التفسير - سورة البقرة - .

٣- الأزمات الاقتصادية ، واقعها ومعالجاتما من وجهة نظر الإسلام(١).

- ٣/ أحمد الداعور ، من مدينة قلقيلية بفلسطين ، وهو من خريجي الأزهر ، وقد كان مسؤولاً عن فرع حزب التحرير في الأردن ، وقد تولّى عضوية البرلان الأردني لفترتين ، ثم قبض عليه عام ١٩٦٩م ، حيث الهم بالتخطيط لانقلاب عسكري ، وله بعض المؤلفات ، أهمها : نقض القانون المدني (٢).
- ٤/ المحامي عبد الرحمن المالكي ، وهو من دمشق ، من مؤلفاته : السياسة
   الاقتصادية المثلى ، وكتاب نظام العقوبات ، وهي من كتب الحزب المتبناة (٣).
- ٥/ عمر بكري فستق ، وهو لبناني من أصل سوري ، رحل إلى بريطانيا وأصبح مفتياً لحزب التحرير هناك ، ثم انحل بعد ذلك عن الحزب ، وكون له جماعة مستقلة أسماها حركة المهاجرين ، وقد أخرج بعد أحداث ١١ سبتمبر من بريطانيا ، واقم بالانضمام لتنظيم القاعدة ، وقد رجع إلى موطنه لبنان واستقر فيها(٤).

<sup>(</sup>١) أفدت هذه الترجمة من موقع حزب التحرير على الشبكة العنكبوتية .

<sup>(</sup>٢) انظر : الموسوعة الميسرة (١/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نفس المصدر ، ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>٤) انظر : حزب التحرير ، لعبد الرحمن دمشقية (ص٦٣) .

### الفصل الثاني

## بشأة كذب التكريد ، وأهمافه

وتحته مبحثان:

المبحث الأول : نشأة حزب التحرير ، وتأسيسه .

المبحث الثاني: أهدافه ووسائله.

#### الفصل الثاني

### المُثَالَةُ لَازِبِ التَّلِيدِ ، وَأَنْهُمَا فَكُ

وتحته مبحثان:

#### المبحث الأول : نشأة حزب التحرير ، وتأسيسه :

أنشئ حزب التحرير عام ١٩٥٣م على يد تقيّ الدين النبهاني ، وقد بدأت فكرة إنشاء الحزب عند النبهاني منذ دراسته في كلية العلوم بالقاهرة ، أخذ يدرس في تلك الفترة الحركات والأحزاب والتنظيمات منذ القرن الرابع الهجري ، وينظر في أساليبها ، وعوامل نجاحها ، وأسباب فشلها ، ولما تبلورت فكرة إنشاء الحزب عند النبهاني أخل يتصل بزملائه ممن درس معه في الأزهر وكلّ مَن يثق به ، وقد تنقل النبهاني من أجل ذلك بين أكثر المدن الفلسطينية ، قابل فيها الشخصيات البارزة وقادة الفكر ، وعرض عليهم فكرته في إنشاء حزب إسلامي ، وقد نجح النبهاني في استمالة كلِّ من أسعد بيوض التميمي ، وعبد القديم زلوم ، وداود حمدان ، وغانم عبده ، ومنير شقير ، وغيرهم .. وقد وجه النبهاني وأتباعه في هذه المرحلة جهودهم لكسب مساندين لهم ، وزيادة أتباعهم بقدر كبير قبل التقدّم بطلب للحصول على رخصة رسمية لتنظيم حزب سياسي ، كما استمرّت المشاورات بين النبهاني وأتباعه في هذه الفترة حول شكل الحزب وحول الأفكار التي ينبغي تبنيها ، وقد استمرّت هذه المرحلة بدءاً من اتصالات النبهاني بالآخرين بغية تأسيس الحزب ، وانتهاءً باتفاق النبهاني وأتباعه على شكل النبهاني وأنباعه على عام ١٩٥٢م إلى عام ١٩٥٧م .

وقد قام النبهاني وأتباعه بعد الاتفاق بينهم على شكل الحزب المزمع إقامته بتقديم طلب رسمي بالإذن لتأسيس حزب التحرير إلى وزارة الداخلية ، وكان هذا في السابع عشر من نوفمبر عام ١٩٥٢م ، وكان مكتوباً باسم كلِّ من النبهاني ، وداود حمدان ، ومنير شقير ، وعادل النابلسي ، وغانم عبده ، وقد كان هذا الإجراء من النبهاني وأتباعه بناءً على شروط الدستور الجديد - آنذاك - والمعلن عنه في ١٩٥٢/١/٥ م ، والدي سمح بتنظيم الأحزاب بشرط أن كل حزب يخضع إلى التفتيش أو التحري الرسمي ، وفي حالة إذا كان الحزب متوافقاً مع الشروط المنصوص عليها في الدستور فإن ذلك الحزب يُصرّح له بالتأسيس رسمياً .

وقد أبرز النبهاني في طلبه لتأسيس الحزب الهيئة المشكل منها الحزب ، وهي على النحو التالى :

١- تقيّ الدين النبهاني / رئيساً للحزب.

٢- داود حمدان / نائباً للرئيس وسكرتيراً للحزب.

٣- غانم عبده / أميناً للصندوق.

٤ - الدكتور: عادل النابلسي / عضواً.

٥ - منير شقير / عضواً .

وقد قام الحزب بناءً على هذا الطلب باستئجار مقرِّ له في مدينة القدس ، وعلّــق عليه لافتة تحمل اسم الحزب .

ولكن طلب الحزب لم يكلّل بالنجاح ، بل قوبل بالرفض من قِبل وزارة الداخلية ، وقد وجّهت الوزارة خطاباً إلى النبهاني تحظر عليه ممارسة النشاط الحزبي ، وهذا نصه :

رقم: ن د/۲۰/۲۰۱۹

ت: ۱۶/آذار/۱۹۰۳م

فضيلة الشيخ تقيّ الدين النبهاني وجميع مؤسسي حزب التحرير المحترمين ، اطلعت على ما نشرته جريدة الصريح بعددها الصادر اليوم تحت عنوان : (هيئة التحرير) تسجيل الحزب رسمياً في القدس . .

أرجو أن أفيدكم أن ما نشر عن تسجيل الحزب رسمياً في القدس عار عن الصحة ، وأن الوصل الذي تسلّمتموه من رئيس ديواني إشعار بتسليم طلبكم في القانون الأساسي لا يعتبر إذنا في السماح لكم ؛ ذلك أن السماح بتشكيل الأحزاب والاعتراف بما منوط بتصرّف اللواء الذي أبدى لكم في أكثر من كتاب بعث به لفضيلتكم عدم الموافقة على تأسيس الحزب .

نائب وزير الداخلية / المحافظ(١)

<sup>(</sup>١) نقلاً عن مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر ، لإحسان سمارة (ص١٤٦) ، والذي نقله بدوره عن وزير الداخلية نفسه ، وانظر : حزب التحرير الإسلامي ، لعوني العبيدي (ص٥٥-٥٦) .

وقد قامت الشرطة بعد هذا الرفض بنَزْع اللافتات عن مقرّ الحزب ، ومنع الحزب من ممارسة أيّ نشاط سياسي .

وقام النبهاني وأتباعه بعد هذا الإحراء الحكومي بتحرير طلب ثان وتسليمه لـوزير الله الداخلية ، وذلك في لهاية يناير من عام ١٩٥٣م ، وبالرغم من المسائدة للحزب مسن حاكم القدس آنذاك في محاولة إصدار رخصة للحزب بالرغم من ذلك رفض الطلب مرة ثانية .

" وكانت أسباب الرفض التي أعلنتها وزارة الداخلية بناءً على البرنامج المقتسرح للحزب وليس على تشكيل عضويته ، وقد بُلّغ أصحاب الطلب أن معتقدات البرنسامج المقترح لا تتعارض فقط مع روح الدستور الأردي ، بل لبنود الدستور . وقد تَمّ الإيضاح على سبيل المثال أن المشروع المقترح لا يقبل مبدأ الحكم الوراثي كما هو منصوص عليه في الدستور الأردي ، وبدلاً من ذلك دعا البرنامج إلى انتخاب حاكم ، و لم يعتسرف البرنامج بالإضافة إلى ذلك بالقومية على أنّها النمط السائد كأساس للدولة ، بل الدين الإسلامي ، بعبارة أخرى : فإنّ البرنامج المقترح كان تحدياً لشرعية النظام الأردي ، وكان يسعى إلى إشاعة الفوضى بين المواطنين "(۱).

وبهذه الأسباب ادّعت الحكومة ألها مضطرة لمصلحة القانون والنظام أن ترفض تمرير نشاطات الحزب .

وقد عزم النبهاني وأتباعه بعد هذا الرفض على التقدم للمحكمة العليا لمراجعة القرار، الا ألهم توصلوا قبل ذلك إلى حلّ بديل، وهو أنه في يناير من عام ١٩٥٣م تأكّد رسمياً تسجيل الإخوان المسلمين كجمعية ضمن الجمعيات التابعة للقانون العثماني، والذي ما زال سائداً في الضفة الغربية، والذي ينصّ على إمكانية تشكيل جمعية بمجرّد إعلان النية في صحيفة محلية، وإبلاغ السلطة العليا الحكومية في المنطقة المعنية. فـرأى النبهاني وأتباعه في ذلك مخرجاً لهم، فأبلغوا محافظ القدس - وهو ممثل وزير الداخلية في الضفة

<sup>(</sup>١) الحركات الإسلامية في الأردن ، لموسى زيد الكيلاني (ص٨٧) .

الغربية - عن عزمهم تشكيل جمعية وليس حزباً سياسياً ، ونشروا بياناً بذلك في الجريدة الأردنية الأسبوعية (السرية) ، ولإكمال الصورة أبلغوا وزارة الداخلية بأن استمارة التقديم الأصلية للسماح بقيام حزب سياسي إسلامي خاطئة ، وطالبوا الحكومة تجاهل هذه الاستمارة .

ولكن الحكومة لم تقبل بهذا ، وعدّت ذلك من التحايل والتلاعب من النبهاني وأتباعه ، حيث جاءوا بهذا التغيّر الصوري الذي هو تغيّر في المسميات دون المضمون ؟ مما جعل الحكومة الأردنية تقوم باعتقال الأعضاء المؤسسين للحزب ، وذلك في ٢ مارس ١٩٥٣م .

وخوفاً من أن يساء الظنّ بالحكومة " بذل وزير الداخلية جهداً كبيراً في إبلاغ الناس أنّ ما قام به ضدّ هذه المجموعة لم يكن بسبب معتقداتها الدينية ؛ ولكن بسبب نشاطاتها الهدامة وسعيها لإسقاط النظام الشرعي "(١).

وبعد الإفراج عنهم لعدة أسابيع تم اعتقالهم مرة أخرى لبعض الوقت ، وفي مطلع يونيو ١٩٥٣م كتب النبهاني وأتباعه لرئيس الوزراء الجديد التماساً بإلغاء الحظر على أنشطة الجماعة ، ولكن دون حدوى ، وبذلك فقد النبهاني وأتباعه الأمل في تسحيل الحزب رسمياً ، ولكن لم يمنعهم ذلك من العمل على نشر أفكار الحزب بين الناس ؛ بل بدأ النبهاني يعمل بسرية ، " وأخذ يثقف شباب الحزب بخطوط عريضة في السياسة والاقتصاد والحكم والنظام الاجتماعي عن طريق كتب ونشرات وحلقات يتدارس فيها شباب الحزب هذه الخطوط العريضة ... وبعد أن تثقف عدد لا بأس به من شباب المسلمين في الأردن أخذت قيادة الحزب ترسل – وعلى مراحل – دعاة لتأسيس فروع للحزب في كل من سورية والعراق ومصر ولبنان وتركيا ، وأرسل مذكرة لكل حكومة يعلمهم فيها تشكيل فرع لحزب التحرير في ذلك البلد "(۲)، وبطبيعة الحال لم تقبل تلك الحكومات . عذكرات النبهاني وأتباعه ؛ بل على العكس من ذلك شدّدت الحناق على

<sup>(</sup>١) الحركات الإسلامية في الأردن ، لموسى زيد الكيلاني (ص٨٨) .

<sup>(</sup>٢) أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين ، لمحمود سالم عبيدات (ص٢٣١-٢٣٣) .

أعضاء الحزب ، واعتبرته حزباً ثائراً يهدف للإطاحة بأنظمتها .

كما أنّ نشاطات النبهاني وأتباعه السرية بعد الحظر عليه لم تحظ بنجاحٍ كبير ؟ لتيقظ الأمن الأردي الذي اتخذ خطوات قوية وصارمة في منع الحزب من تشكيل نفسه ، وتقوية تنظيمه ، " فاضطرّ النبهاني إلى ترك البلد في نهاية عام ١٩٥٣م من تلقاء نفسه ، إلا أنه منع من العودة إليها ثانية ، وغادر أيضاً داود حمدان عام ١٩٥٦م ، وكذلك تمّ القاء القبض على بعض دعاته وسجنوا على فترات متقطّعة في بداية عام ١٩٥٥م ، وعام ١٩٥٨م وعام ١٩٥٨م وعام ١٩٦٤م تعرّض معظم دعاة الحزب عدة مرات للطرد والاعتقال وأنواع الضغوط الأخرى المختلفة ، فحاول الحزب التخلص من المضايقات بتطوير وسائله في الأمن الداخلي واتباع نظام صارم في السرية ، إلاّ أنّ كلّ هذا لم يلق إلا أخرب الذي المناطات الحزب الله إلى الله المناطات الحزب الله المناطات الحزب المناطات الحزب المنافعة المنا

والمقصود هنا أنّ جهود النبهاني ونشاطاته التي بذلها لتشكيل الحزب وتقوية تنظيمه والاعتراف به لم تتكلّل بالنجاح ، ولكن لا يعني ذلك أنها فشلت فشلاً تاماً ، بل حقّقت للحزب قاعدة جماهرية تتفاوت قلةً وكثرة ، وإن كان الغالب عليها القلّـة ، ولكنها ضمنت استمرارية الحزب وبقاءه إلى اليوم .

وبعد الكلام على نشأة الحزب وتأسيسه يجدر بي هنا الإشارة إلى الأسباب اليي دعت تقيّ الدين النبهاني وأتباعه لإنشاء حزب التحرير ، ويمكن إجمال هذه الأسباب في سببين رئيسين :

الأول : واقع المحتمع السيء .

الثاني : فشل جميع التكتلات الإصلاحية الموجودة في العالم الإسلامي في القسرن الثالث عشر الهجري - من وجهة نظره - .

<sup>(</sup>١) حزب التحرير الإسلامي ، لعوني جدوع العبيدي (ص٦٠) .

# - السبب الأول : (واقع المجتمع السيء) :

يقول النبهاني عن هذا السبب: " وبعد أن أزيلت الدولة الإسلامية من الوجود ، قام الاستعمار مقامها يحكم البلاد العربية مباشرة ، ويبسط نفوذه على سائر البلاد الإسلامية ، فاحتل البلاد العربية فعلاً ، وأخذ يركز أقدامه في كلّ جزء منها بأساليه ووسائله الخفية الخبيئة ، التي من أهمها الثقافة الاستعمارية الأجنبية ، والمال ، والعملاء .

وقد كان للثقافة الأجنبية الأثر الأكبر في تركيز أفكار الكفر والاستعمار ، وفي عدم نجاح النهضة ، وفي إخفاق الحركات التكتلية ، سواء الجمعية والحزبية ؛ لأنّ الثقافة الأثر الأكبر في الفكر الإنساني الذي يؤثر في بحرى الحياة ، وقد وضع الاستعمار مناهج التعليم والثقافة على أساس فلسفة ثابتة هي وجهة نظره في الحياة التي هي فصل المادة عن الروح ، وفصل الدين عن الدولة ، وجعل شخصيته وحدها الأساس الذي تنتزع منه ثقافتنا ، وجعل حضارته ومفاهيمه ومكوّنات بلاده وتاريخه وبيئته المصدر الأصلي لما نحشو به عقولنا . و لم يكتف بذلك ؛ بل جعل المغالطة أيضاً متعمّدة فيما ينتزعه لنا من شخصيته من مفاهيم وحقائق ، وعكس الصورة الاستعمارية على هذه الشخصية بإعطائها الوضع المثالي الذي يقتدي به ، والوضع القوي الذي لا يستغني عن السير معه ، بالأساليب الخبيثة .

ثم تدخل في تفصيلات هذه البرامج حتى لا تخرج جزئية من جزئياةا عن هذا المنهج العام. ولذلك أصبحنا مثقفين ثقافة فاسدة ، تُعلَّمنا كيف يفكر غيرنا ، وتجعل فينا العجز – طبيعياً – عن أن نتعلم كيف نفكر نحن ؛ لأنّ فكرنا غير متصل ببيئتنا ، وشخصيتنا ، وتاريخنا ، ولا مستمد من مبدئنا ، وبذلك أصبحنا – بوصفنا مثقفين – غرباء عن الشعب ، غير واعين على محيطنا ولا على حاجاته ... و لم يقتصر أثر الثقافة الأجنبية على المثقفين أنفسهم ، بل صار المجتمع بجملته من جرّاء الأفكار التي تحملها هذه الثقافة منفصلاً فكره عن شعوره ، وكان من جرّاء ذلك أن تعقدت المشكلة في المجتمع ، وتضاعف ثقل العبء في النهضة على التكتّل الحزبي الصحيح عما كان عليه قبل الحرب العالمية الأولى "('). أ.هـ

<sup>(</sup>١) التكتّل الحزبي ، للنبهاني (ص١٠-١٢) .

وجاء في كتاب مفاهيم حزب التحرير - وهو من منشورات الحزب - ما نصّه: "منذ أواسط القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) والعالم الإسلامي ينحدر عن المستوى اللائق به انحداراً سريعاً ، ويهبط إلى هوّة الانحطاط هبوطاً فظيعاً ، وبالرغم من قيام محاولات عديدة لإنحاضه أو الحيلولة دون استمرار انحداره لم تنجح ولا محاولة واحدة من هذه المحاولات ، وظلّ العالم الإسلامي يتخبط في دياجير الفوضى والانحطاط ، ولا يزال يعاني آلام هذا التأخر والاضطراب .

أما سبب انحطاطه فيرجع إلى شيء واحد ، هو الضعف الشديد الذي طرأ على الأذهان في فهم الإسلام ... وقد أضيف إلى ذلك في أوائل القرن العشرين ما ركز الحواجز التي قامت بين الإسلام وبين الحياة ، وزاد الصعوبات القائمة في وجه الحركات الإسلامية صعوبات أخرى ، وذلك أنّ المسلمين - ولاسيما العلماء والمتعلمين - كانت تغلب عليهم في هذا الوقت ثلاثة أشياء :

()

أحدها: أهم كانوا يدرسون الإسلام دراسة تخالف طريقة الإسلام الدراسية في فهمه ؛ لأنّ طريقة الإسلام الدراسية أن تدرس أحكام الشريعة كمسائل علمية للتطبيق من قبل الدولة فيما يختص ها ، ومن قبل الفرد فيما هو من شأنه . ولذلك عرّف العلماء الفقه بأنّه : " علم بالمسائل الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية " ، وبذلك تكون الدراسة منتجة علما للدارس ، وعملاً للمحتمع في الدولة والفرد ، غير أنّ هؤلاء العلماء والمتعلمين ، بل جمهرة المسلمين درسوا الإسلام للعلم النظري المحرّد كأنه فلسفة نظرية خيالية ، وبذلك صارت الأحكام الفقهية فرضية غير عملية ، وصار الشرع يُدرس مسائل روحية وخُلقية وليس أحكاماً تعالج مشاكل الحياة ، هذا بالنسبة للدرس ، أما بالنسبة للدعوة إلى الإسلام فكانت تغلب عليها طريقة الوعظ والإرشاد التي يتبعها المبشرون ، وليس طريقة التعليم التي يريدها الإسلام . وهذا صار المتعلّمون للإسلام : إما علماء حامدين كأهم كتب متحركة ، وإما وعاظاً مرشدين يكررون للناس الأقوال (الخطب) الملولة دون أن يُحدث ذلك في المجتمع أي أثر ...

ثانيها: أنّ الغرب الحاقد المبغض للإسلام والمسلمين هاجم الدين الإسلامي ، وصار يطعن فيه فيفتري عليه من جهة ، ويُقبِّح بعض أحكامه من جهة أخرى ، مع ألها هي المعالجات الصحيحة لمشاكل الحياة ، فكان للمسلمين - ولاسيّما المتعلمين - موقف أمام هذا الهجوم يغلب عليه الضعف ؛ إذ قبلوا أن يكون الإسلام مُتهماً ، وصاروا يدافعون عنه ، وجرّهم هذا إلى محاولات لتأويل أحكام الإسلام ، فمثلاً أوَّلوا الجهاد بأنه حرب دفاعية لا هجومية ، وخالفوا بذلك حقيقة الجهاد ، مع أنّ الجهاد حرب لكلّ مَن يقف في وجه الدعوة الإسلامية ، سواء أكان معتدياً أم غير معتد ... فذلك التأويل للجهاد خطأ نتج عن الضعف في قبول الإسلام مُتهماً والدفاع عنه دفاعاً يظهر فيه إرضاء المتهمين - بكسر الهاء - ، ومثل ذلك مسألة تعدد الزوجات ، ومسألة قطع يد السارق ، وغير ذلك من المسائل التي حاول المسلمون أن يردوا فيها على الكفار ، فصاروا يحاولون تأويل الإسلام ، تأويلاً يناقضه ، وكان من جرّاء ذلك كلّه إبعاد المسلمين عن فهم الإسلام ، وبالتالي إبعاد الإسلام عن العمل به .

ثالثها: أنّه كان من حرّاء تقلّص ظلّ الدولة الإسلامية عن كثير من الأقطار الإسلامية وخضوعها لحكم الكفر، ثم من حرّاء الهيار الدولة الإسلامية والقضاء عليها أن حصل في أذهان المسلمين استبعاد وجود الدولة الإسلامية، واستبعاد الحكم بالإسلام وحده، ولذلك صاروا يرضون أن يحكموا بغير ما أنــزل الله، ولا يرون بأساً في ذلك ما دام يحافظ على اسم الإسلام ولو لم يحكم به، وينادون بوجوب الاستفادة من المذاهب والمبادئ الأخرى لتساعد على تطبيق الإسلام في الحياة، فنتج عن هذا قعود عن العمل لإعادة الدولــة الإسلامية وسكوت عن تطبيق أحكام الكفر علــى المسلمين بأيــدي المسلمين .. ولهذا كان لا بدّ من حركة إسلامية تفهم الإســلام فكـرة وطريقة وتربط بينهما، وتعمل لاستئناف حياة إسلامية في أيّ قطر مــن

الأقطار الإسلامية حتى يكون هذا القطر نقطة ابتداء تنبثق منها الـــدعوة الإسلامية ، ثم نقطة انطلاق للدعوة إلى الإسلام .

وعلى هذا الأساس وجد حزب التحرير ، وقام يعمل لاستئناف حياة إسلامية في البلاد العربية ينتج عنها - طبيعياً - استئناف الحياة الإسلامية في العالم الإسلامي بإيجاد الدولة الإسلامية في قطرٍ أو أقطار نقطة ارتكاز للإسلام "(۱). أ.ه.

- السبب الثاني : (فشل جميع التكتلات الإصلاحية في القرن الثالث عشر الهجري) :

ادّعى تقيّ الدين النبهاني أنّ جميع الحركات الإصلاحية في القرن الثالث عشر الهجري لم تنجح ، وأرجع السبب في فشل هذه الحركات إلى أربعة أمور ، يقول فيها : " ويرى المتتبع لهذه المحاولات ، الدارس لهذه الحركات ، أنّ السبب الرئيسي في إخفاقها جميعها يرجع من ناحية تكتّلية إلى أربعة أمور :

أولها : ألها كانت تقوم على فكرة عامّة غير محدّدة ، حتى إلها كانت غامضة أو شبه غامضة ، علاوة على ألها كانت تفقد التبلور والنقاء والصفاء .

وثانيها : ألها لم تكن تعرف طريقة لتنفيذ فكرتها ، بل كانت الفكرة تسير بوسائل مرتجلة وملتوية ، فضلاً عن أنه يكتنفها الغموض والإبهام .

وثالثها : ألها كانت تعتمد على أشخاص لم يكتمل فيهم الوعي الصحيح ، ولم تتمركز للديهم الإرادة الصحيحة ، بل كانوا أشخاصاً عندهم الرغبة والحماس فقط .

ورابعها: أنّ هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يضطلعون بعبء الحركات لم تكن بينهم رابطة صحيحة سوى مجرّد التكتّل الذي يأخذ صوراً من الأعمال، وألفاظاً متعدّدة من الأسماء "(١). أ.هـ

<sup>(</sup>١) مفاهيم حزب التحرير (ص٣-١٣) .

<sup>(</sup>٢) التكتل الحزبي ، للنبهاني (ص٣-٤) .

ثم يشرح النبهاني هذه الأمور التي أخذت جيزاً كبيراً من كتابه التكتل الحيزي، فيقول عن الأمر الأول والثاني: "أما موضوع الفكرة والطريقة فهو ظاهر في خطأ الفلسفة التي كانت تقوم عليها هذه الحركات، على فرض وجود فلسفة لها، وهذه الحركات كانت حركات إسلامية وحركات قومية، فكان القائمون على الحركات الإسلامية يدعون إلى الإسلام بشكل مفتوح عام، ويحاولون أن يفسروا الإسلام تفسيراً يتفق مع الأوضاع التي كانت قائمة حينئذ، أو التي يراد أخذها من الأنظمة الأخرى، عتى يصلح الإسلام لأنْ يطبّق عليها، وحتى يكون هذا التأويل مبرراً لبقائها أو أخذها.

ويقول عن الأمر الثالث: "على أنّ إخفاق هذه التكتلات كان محققاً أيضاً من ناحية أفرادها ؟ لأنّها فضلاً عن قيامها على غير أساس تكتّلي صحيح ؟ لعدم وجود الفكرة والطريقة ، ولخطأ الطريقة في التكتل فإنّها لم تكن تقيم تكتّلاتها على أساس صلاحية الفرد الذاتية ، وإنما تقيمها على أساس مكانته في المحتمع ، وإمكان وجود الفائدة المُعجّلة من وجوده في الحزب أو الجمعية .

فقد كان العضو يُختار على أساس أنه وجيه في قومه ، أو غني بين جماعته ، أو محامٍ ، أو طبيب ، أو ذو مكانة ونفوذ ، بغضّ النظر عن كونه صالحاً لهذه الكتلة التي يُختار لها أو غير صالح .

ولذلك كان يغلب على هذه التكتلات التفكُّك بين أعضائها ، كما تغلب عليها

 <sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٤-٥) .

ويقول عن الأمر الرابع: "ومن هنا كان طبيعيًا أن تكون الأحزاب التي قامت في العالم الإسلامي - ولاسيّما العالم العربي - أحزابًا مفكّكة ؛ لأنّها قامت على غير مبدأ ، ومَن تتبّعها يُرى ألها قد قامت على أساس مناسبات طارئة أو حدةا ظروف اقتضت قيام تكتّلات حزبية ، ثم ذهبت هذه الظروف فذهبت بذها الأحزاب ، أو ضعفت وتلاشت ، أو قامت على أساس صداقات بين أشخاص ، لاءمت بينهم هذه الصداقات فتكتّلوا على أساسها ، وانتهى تكتّلهم بدورالهم حول أنفسهم ، أو على أساس مصالح آنية أنانية ، أو غير ذلك ، وهذا لم يكن بين الأشخاص الذين تكتّلوا على هذه الأجواء والمجتمعات رابطة حزبية مبدئية ، فكان وجودها ليس خالياً من المنفعة فحسب ، بل صار ضاراً بالأمّة "(٢). أ.هــ

هذه أسباب نشأة حزب التحرير كما ذكرها مؤسسه تقيّ الدين النبهاني : فالأمة عند النبهاني لا تنهض إلا بالتكتّل .. والتكتّل الصحيح هو الذي يقوم على أساس حزبي مبدئي إسلامي ، وجميع التكتّلات السابقة في القرن الثالث عشر لم تكن صحيحة كما زعم النبهاني ، فكان لا بدّ من إنشاء تكتّل صحيح لينهض بالأمة ويصحّح طريقها ، ولذا أنشأ النبهاني حزب التحرير ، وزعم أنه هو التكتّل الوحيد الصحيح في الأمة ، ولا شكتّ أنّ هذه دعوى من النبهاني ، وهي لا تقتصر عليه ، بل يقولها كثيرٌ من أصحاب الحركات والتكتّلات الإصلاحية ، والدعاوى لا تكون مقبولة إلا بعرضها على محلل النقد لمعرفة صحتها من زيفها .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٢٠-٢١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٥-١٦) .

وإذا الدعَاوى لم تقم بدليلها في العقل فهي على السفاه دليل (١٠) وهذا البحث كله في بيان مدى صحّة ما قاله النبهاني وادّعاه من عدمه .

ولا أستعجل نتائج بحثي هنا ، ولكن أقول : إن الناظر في الأسباب التي ذكرها النبهاني وأتباعه يجد أن بعضها صحيح لا غبار عليه ، وذلك كذكره حالة المجتمع الإسلامي وما هو عليه من فساد وضعف شديدين كان من أسبابها الرئيسة ضعف فهم المسلمين للإسلام على حقيقته ، والاستعمار الغربي وما بثه من أدواء وسموم في جسد الأمة ، فهذا أمر لا يستريب فيه أحد ، ولا يشكّك في صحته عاقل .

وبعضها بناه على أصول قرّرها وسار عليها ، كقوله : إنه لا بدّ من استئناف الحياة الإسلامية الذي بناه على حكمه بأنّ ديار المسلمين الآن ديار كفر ، وليست ديار إسلام ، ونقده لبعض الحركات الإصلاحية ؛ لاهتمامها بجانب الأخلاق الذي بناه على أن التكتّل لا يكون صحيحاً إلا إذا كان قائماً على الفكر والفكر وحده ، وسيأتي لهذه القضايا مزيد بيان إن شاء الله .

كما أنّ المتأمل في الأسباب التي ذكرها النبهاني يجد أن النبهاني تغلب عليه صفة التعميم في إصدار الأحكام بدون تثبّت ، وهذه الصفة تلازم النبهاني في كثيرٍ من المسائل التي يبحثها ؟ كتعميمه الخطأ على جميع المسلمين بعد عصر الصحابة والتابعين في فهم القضاء والقدر ، وتخطئته لجميع الفرق في ذلك بدون اطّلاع منه على جميع أقوال الفرَق في المسألة .

وكذلك حكمه بأنّ بحث العلماء للأسماء والصفات خطأ نشأ من تأثرهم بالفلسفة ، وسيأتي إن شاء الله توضيح هذه المسائل في محالّها من هذا البحث .

وهنا نجد النبهاني يعمّم الخطأ على جميع الحركات الإصلاحية ، مع أنّ النبهاني كما يظهر من مصنفاته على جهلٍ تامّ ببعض أمهات الحركات الإصلاحية المعاصرة ، كالحركة السلفية ، فهو لا يشير إليها لا من قريبٍ ولا من بعيد ، فكيف يحكم بالخطأ على شيء لا يعرفه ؟!.

<sup>(</sup>١٠) ديوان محمد بن عبد المطلب (ص٢١٩) .

ثُمَّ إنَّ تعميم الخطأ على جميع المسلمين ولو في قرن من القرون يخالف قول النبي ﷺ: « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ ، لا يضرّهم مَن خذلهم »(١).

يقول النووي (٢) في شرحه لهذا الحديث: "وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة، في النووي النووي في الله الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله "(٢). أ.هـ والله أعلم.

هذا ما يتعلق بالأسباب الداعية لنشوء حزب التحرير وظهوره على الساحة كما ذكرها النبهاني وأتباعه ، والنظر في السبب الثاني الذي ذكره النبهاني وهو : فشل جميع التكتّلات والحركات الإصلاحية في القرن الثالث عشر يجرّنا إلى قضية تكلّم عليها كثير ممن كتب عن الحزب ، وهي :

## علاقة حزب التحرير بجماعة الإخوان المسلمين:

ذهب كثير ممن كتب في تاريخ الحزب إلى أنّ تقيّ الدين النبهاني كان عضواً في جماعة الإحوان المسلمين ، ثمّ انشق عنهم (١).

ونفى آخرون ذلك – وخاصة الحزبيين – ، وقالوا بعدم ارتباط النبهاني بجماعـــة الإخوان المسلمين في جميع فترات ومراحل حياته (°).

وهذا القول هو الأقرب في نظري - والعلم عند الله - ؛ لأنَّ الذين قالوا بأنَّ النبهاني

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب المناقب ، آخر باب فيه) ، برقم (٣٦٤٠) ، ومسلم (كتاب الإمـــارة) ، برقم (١٩٢١) .

<sup>(</sup>۲) هو : يحيى بن شرف النووي الشافعي ، أبو زكريا ، محرر مذهب الشافعية ، له مصنّفات كثيرة ، منها : روضة الطالبين ، والمجموع شرح المهذب ، ورياض الصالحين ، وغيرها . توفّي سنة (۲۷٦هـــ) . انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۸/۸۳) ، والأعلام (۸/۸۲) .

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم ، للنووي (٦٧/١٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الحركات الإسلامية في الأردن ، لموسى زيد الكيلاني (ص٨٧) ، والأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية ، الإسلامية ، الجمال باروت وآخرون (٤٩/٢) ، وحزب التحرير دراسة في مفهوم الدولة الإسلامية ، لأحمد البغدادي (ص١٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر : حزب التحرير الإسلامي ، لعوني جدوع العبيدي (ص٨١) .

كان عضواً في جماعة الإخوان ثم انشق عنهم لم يقدموا أي دليل يُثبت صحة قولهم ، مع أن النبهاني " شخصية علمية دعوية ظهر له كتابات في الأربعينات ، وعمل في المحاكم الشرعية ، فلو كان عضواً في الإخوان لوجدنا في الصحف الصادرة آنئذ والتي كانت تتابع نشاطات الجماعة شيئاً فشيئاً - إشارة له من قريب أو بعيد ، أو لوجدنا في المصادر الإخوانية دلالة على ذلك ؛ لكننا لا نجد في الإخوان أنفسهم من يستطيع إثبات ذلك "(١).

وما ذكره صاحب كتاب الحركات الإسلامية في الأردن من أنّ النبهاني من رجال أمين الحسيني المقرّبين ، وأنه بدأ بمبادرة الانشقاق عن جماعة الإخوان في بدايــة عــام ١٩٥٢م ؛ مجرّد ادّعاء لا دليل عليه ، بل الواقع يكذّبه ويردّه . يقول عــوني جــدوع العبيدي في توضيح ذلك : " والصحيح الذي لا شكّ فيه أن النبهاني لم يكن من رجال الحاج أمين الحسيني ، فالحاج أمين هو صاحب اليد الطولى في انتشار جماعة الإخــوان المسلمين في بلاد الشام ، ولو كان النبهاني من رجاله أو على علاقات عقائدية وتيقة به ما أجاز له أن ينشق عن الجماعة الأم ، وهو الذي عمل جهده طيلة حياته على توحيد الصفوف ولم الشمل بين كل فصائل الخير في أمّة الخير ، وقد رأيناه يجمع بين فصيلين من الفصائل الفلسطينية (النجادة) التي أسسها المحامي نمر الهواري و (الفتوّة) التي أسسها كامل عريقات في (منظمة الشباب العربي الفلسطيني) تحت قيادة أحد أفراد الإخــوان المسلمين المصريين ، وهو الصاغ محمود لبيب بعد أن كانا يعيشان في حوّ من الخلافات الشديدة التي كادت أن تؤدي إلى صراع مسلّح بينهما .

فكيف يجيز الحسيني لرجلٍ تربطه به علاقات عقائدية وثيقة أن ينشق عن جماعــة إسلامية تربطه بما علاقات متميزة ، وفي الوقت الذي كان يجمع فيه الفصائل والتنظيمات الفلسطينية المختلفة المشارب المتفقة الأهداف تحت راية الإخوان المسلمين ؟ "(٢). أ.هــ

ولعلّ السبب في اشتباه انضمام النبهاني لجماعة الإخوان هـو أن النبـهاني كـان

<sup>(</sup>١) حزب التحرير الإسلامي ، لعوني حدوع العبيدي (ص٨١-٨١) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٨٦-٨٣).

متعاطفاً مع جماعة الإخوان قبل إنشائه لحزبه ، فقد أثنى على حسن البنا<sup>(١)</sup> بعد التقائه به ، وقال عنه : " لقد وجدت الشيخ البنّا عالماً ذكياً مجتهداً "(<sup>٢)</sup>.

كما أن بعض قيادات الإخوان المسلمين في فلسطين أعجبوا بالنبهاني " فأفسحوا له المحال لإلقاء المحاضرات في دور الإخوان والكتابة في مجلتهم ، فألقى في عدد من دور الإخوان في الضفة الغربية محاضرة عن (نظام المال في الإسلام) تكاد تكون مقتبسة بكاملها من كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام لسيد قطب (٢) الذي درّسه النبهاني لما كان مدرساً في الكلية العلمية الإسلامية في الأردن "(١). أ.هـ

ولكن هذا التعاون والتعاطف بين النبهاني وجماعة الإخوان لا يعني انضمام النبهاني للجماعة ، بل هذا التعاطف سرعان ما زال عندما ألقى النبهاني محاضرة في دار الإخوان في القدس قرّر فيها أنّ الأمم إنما تنهض بالأفكار لا بالأخلاق ؛ مما جعل النقاش يحتدم بينه وبين بعض الإخوان ، حتى خرج النبهاني غاضباً ، لتنتهي العلاقة ، ويزول التعاطف بينه وبين الإخوان .

وقد أشار النبهاني بعد ذلك إلى هذه المسألة التي قطعت العلاقة بينه وبين الإخوان، وردّ على الإخوان فيها فقال: " وقامت إلى جانب الجمعيات الثقافية والخيرية جمعيات

<sup>(</sup>۱) هو : حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا ، مؤسس جمعية الإخوان المسلمين بمصر ، تخرج بمدرسة دار العلوم بالقاهرة ، واشتغل بالتعليم ، وقتل بالقاهرة ، له مصنفات ، منها : مذكرات الدعوة والداعية ، قُتل سنة (١٣٦٨هـــ) . انظر : معجم المؤلفين (٢٠٠/٣) .

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن كتاب : حزب التحرير الإسلامي ، لعوني جدوع العبيدي ، وقد ذكر أنه نقله عن الداعور ، وهو أحد قياديّي الحزب ، في مقابلة أجراها معه في ١٩٨٩/١٢/٢م .

<sup>(</sup>٣) هو: سيد بن قطب إبراهيم ، مفكر إسلامي ، انضم إلى الإخوان المسلمين ، فترأس قسم نشر الدعوة ، وتولى تحرير حريدتهم ، وسحن معهم ، فعكف على تأليف الكتب ونشرها في سحنه ، له مصنفات ، منها : العدالة الاجتماعية في الإسلام ، ومشاهد القيامة في القرآن ، ومعالم في الطريق ، وفي ظلال القرآن ، استشهد سنة (١٣٨٧هـــ) . انظر : الأعلام (١٤٧/٣) .

<sup>(</sup>٤) الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية ، لجمال باروت وآخرون (٢/٤) ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق ، نفس الصفحة .

خُلقية تعمل لنهضة الأمّة على أساس الأخلاق بالوعظ والإرشاد ، والمحاضرات والنشرات ، على اعتبار أنّ الخُلق هو أساس النهضة ، وقد بذلت في هذه الجمعيات جهود وأموال ، ولكنها لم تكن لها نتائج مهمّة ، ونفست عاطفة الأمة بهذه الأحاديث المملولة المكرّرة المبتذلة .

وقد كان قيام مثل هذه الجمعيات مبنيًا على الفهم المغلوط لقوله تعالى مخاطباً الرسول على: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴾(١)، مع أنه وصف لشخص الرسول وليس للمجتمع ؛ ولقوله التَّلِيَّةُ : ﴿ إِنَّمَا بُعثتُ لأَتَمَّم مكارم الأخلاق ﴾(١)، مع أنّ هذا الحديث وأمثاله مما يتعلق بصفات الفرد لا بالجماعة ، ومبنيٌّ كذلك على خطأ الشاعر في قوله :

وإنَّمَا الأمهم الأخلاق ما بقيت فإن ههم ذهبت أخلاقهم ذهبوا"

والمقصود هنا إثبات أن النبهاني كان مستقلاً عن جماعة الإخوان من أول أمره و لم ينشق عنهم ، وعلى فرض أن النبهاني كان منظماً لجماعة الإخوان ثم انشق عنهم ، فإن العلاقة بين حزبه وبين جماعة الإخوان بعد ذلك بلغت غاية في السوء وصلت معه إلى تراشق الاتمامات الخطيرة من الطرفين ، والتشكيك في الغايات والنيّات . وقد بقيب هذه العلاقة السيّئة مستمرّة إلا في فترات بسيطة حصلت فيها عدّة محاولات للتقريب بين الحركتين ، لكنها باءت بالفشل .

يقول الدكتور موسى زيد الكيلاني في توضيح العلاقة بين حزب التحرير وبين جماعة الإخوان المسلمين: "كان هناك عداء مرير بين الطرفين منذ البداية ، وحدثت بعض

<sup>(</sup>١) سورة القلم : الآية (٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٣٨١/٢) ، ومالك في الموطأ (كتاب حُسن الخُلق) ، برقم (٨) . وقال ابن عبد البرّ : حديث صحيح . انظر : التمهيد (٩٠٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على قائل هذا البيت ، والشطر الأول لأحمد شوقي ، وهو في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) التكتل الحزبي ، للنبهاني (ص١٨) ، بتصرّف يسير .

المحاولات القليلة للتوصل إلى نوعٍ من التعاون الوثيق بين الحزيين في أكتوبر ١٩٥٤م عندما ساند الإخوان مرشح حزب التحرير للبرلمان عن قلقيلية ، وساعدوا كثيراً بانتخابه .

وكما تمّ الإبلاغ عن عدّة محاولات للوحدة بين عام ١٩٥٢م - ١٩٥٦م ، حيث بادر ممثلون من حزب التحرير بمناقشة الإخوان المسلمين في نابلس في حزيران ١٩٥٣م لدمج الحركتين في منظمة واحدة تدعى : الإخوة الإسلامية ، واعتبر حزب التحرير ذلك وسيلة ممكنة لنيل الوضع الشرعي ، وقد أخفقوا في الحصول على ذلك الاندماج بالرغم من جهودهم المستمرة ، وحدثت محاولة أخرى في نماية ذلك العام للوحدة ، وكانت هذه المرة في القدس ، كما حاول الشيخ النبهاني مؤسس الحزب والمرشد العام للإخوان حسن الهضيب التوصل إلى شكلٍ ما من الوحدة بين الحركتين ، وذلك بعد عام ، أي في خاية ١٩٥٤م ، واستمرّت تلك الاتصالات بين القائدين حتى عام ١٩٥٥م المنالح أن كلّ هذه المحاولات فشلت ، وذلك بسبب العناد الشخصي الذي جعل من المصالحة أكثر صعوبة من المصادمة حول الخلافات العقائدية . وثارت الخلافات العقائدية نتيجة نتيجة لوجودهم المنفصل .

لم تحدث بعد ذلك أيّ محاولات أخرى نحو الوحدة بعد عام ١٩٥٦م عندما بدأ الفريقان بفترة من العداء الجامح .

بذل كلّ فريق أقصى جهوده لتشويه سمعة الفريق الآخر ، وذلك بالتشهير والخطب اللاذعة ، أو حتى بنشر معلومات مدمرة علناً في الخطب ، ومما أشعل حدّة العداوة أنّ لكلا الحزبين جذوراً مشتركة وطرق تعبير متشابحة ، وكلاهما يناشد قطاعات السكان ذاهًا من أجل الدعم ، جعل ذلك من الضروري لكلّ حزب إبراز الاختلافات وتوضيح ما يراه غير منتظم في تفكير عدوّه السياسي وسلوكه .

كان الحوار يتم على مستويين ، أي على المستوى السياسي الصرف ، والمستوى الديني العقائدي (الذي يشمل مستويات سياسية واجتماعية) .

<sup>(</sup>١) أنكر بعض أعضاء حزب التحرير هذه المحاولات ، وقالوا بأنه لم تُحرَ أيّ محاولة للوحدة بين الحزب وبين الإخوان المسلمين . انظر : حزب التحرير الإسلامي ، لعوني جدوع العبيدي (ص٧٩) .

على المستوى السياسي اتّهم كلّ حزب الحزب الآخر بالعمل لصالح قوة أجنبية أو أكثر ، فاتّهم حزب التحرير بالعمل لصالح الولايات المتحدة ، وألها تزوّده بالأموال ، و لم يتمّ تقديم أيّ دليل على ذلك(١).

واقم حزب التحرير بدوره جماعة الإخوان بالعمل لصالح بريطانيا .. واستمر الحزبان في الادعاء من النواحي الدينية العقائدية أنه الأصلي والملتزم وحامل راية الإسلام ، وادّعى كلّ حزب أنه المترجم الحقيقي للإسلام ، واقم حزب التحرير الإخوان بقبولهم عبدأ غير إسلامي وغريب ، وهو الفصل بين الدين والدولة ، ودفعوا بحجتهم أنّ الإخوان لا يملكون موقفاً متماسكاً كما في الإسلام حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية ، وأفسم امتازوا بالفتور ، وأخفقوا في صراعهم من أحل تطبيق أحكام الإسلام في الأردن .

<sup>(</sup>١) انظر : مقال (عود إلى دسِّ خطير) ، لمحمد سعيد البوطي ، ضمن مجلة : حضارة الإسلام ، العدد الأول ، ربيع الأول ١٣٨٤هـــ – تموز (يوليو) ١٩٦٤م ، وقد كان البوطي من أشدَّ المنتقدين للحزب ، ومن أكثرهم اتماماً له .

 <sup>(</sup>٢) ليس هنا محل تفنيد هذه التهم ، وإنما المقصود بيان الحال الذي وصلت إليه العلاقة بين حزب التحرير وجماعة الإخوان .

 <sup>(</sup>٣) الحركات الإسلامية في الأردن ، لموسى زيد الكيلاني (ص٦٥-٦٧) ، وانظر : الأحزاب الإسلامية
 الأردنية وأثرها على الحياة الاجتماعية والسياسية ، لرياض يوسف الصبح (ص٣٢-٣٤) .

وهكذا بلغت العلاقة بين حزب التحرير ، وبين جماعة الإخوان المسلمين ، تبادل للاتفامات ، وتشكيك حتى في النيّات والمقاصد ، ولكن تبادل هذه التهم الخطيرة لعلّه كان مقتصراً على عوام الحركتين ، وبعض الكتّاب المتحمّسين من الطائفتين ، وإلاّ فإنّني والحق يقال - لم أحد أيّ كلام للنبهاني يصرّح فيه باتمام جماعة الإخوان المسلمين ، بل إنه لم يكن يصرّح بذكر اسمهم حتى وهو ينقد بعض الأفكار التي تعتنقها الجماعة ، فهو - على سبيل المثال - لما ردّ عليهم في قضية اعتمادهم على الأخلاق ، وهي القضية الخلافية الأولى بينه وبين جماعة الإخوان - كما مرّ معنا - لم يصرّح باسم الجماعة ، بل قال : " وقامت إلى جانب الجمعيات الثقافية والخيرية جمعيات خُلقية تعمل لنهضة الأمة على أساس الأخلاق بالوعظ والإرشاد . . "(1) أ.هـ

فالحاصل أنّ النبهاني لم يكن يذمّ جماعة الإخوان صراحة ، فضلاً عن اتمامها بالعمالة أو نحو ذلك من تهم ، كما أنّ عقلاء جماعة الإخوان ، وكبار مفكّريهم يتورّعون عن اللهاء مثل هذه التهم للحزب ، فهذا فتحي يكن - وهو المراقب العام للإخوان المسلمين في لبنان ، والأمين العام للجماعة الإسلامية لاحقاً - يعيب اتمام الحزب بالعمالة ، ويعد ذلك أسلوباً غوغائياً ، فيقول : " لم يقم أيّ دليل قطعي يصم الحزب بما يشين بتبعيته أو مقاصده ... وإطلاق ما يطلقه الناس أو إشاعة ما يشيعونه عن عمالة حزب التحرير أسلوب غوغائي يجب أن يترفّع عنه أصحاب الرسالات "(۱). أ.هـ

<sup>(</sup>١) التكتل الحزبي ، للنبهاني (ص١٨) .

<sup>(</sup>٢) مشكلات الدعوة والداعية ، لفتحي يكن (ص٢٢٤) .

المبحث الثاني : أهداف حزب التحرير وأساليبه ووسائله :

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: أهداف حزب التحرير:

يمكن حصر أهداف حزب التحرير في هدفين رئيسين:

الأول : استئناف الحياة الإسلامية .

الثاني : حمل الدعوة الإسلامية .

والفرق بين هذين الهدفين يوضحه ما جاء في كتاب: مفاهيم حزب التحرير ، حيث جاء فيه ما يلي: "أما التفريق بين الدعوة إلى الإسلام ، والدعوة إلى استئناف حياة إسلامية ، فهو لمعرفة الغاية التي تسير إليها الدعوة ، والفرق بينهما هو أن تحمل الدعوة للإسلام إلى غير المسلمين ، فيدعوا لاعتناقه والدخول في حظيرته ، وهوولاء تكون الطريقة العملية لدعوهم أن يحكموا بالإسلام من قبل الدولة الإسلامية حتى يروا نور الإسلام ، وأن يدعوا إلى الإسلام في بيان عقائده وأحكامه حتى يدركوا عظمة الإسلام ، ولذلك كان لزاماً أن تحمل الدعوة إلى الإسلام دولة إسلامية .

وأما الدعوة إلى استئناف حياة إسلامية فيجب أن تحملها كتلة لا أفراد ، وهذه الدعوة إلى استئناف حياة إسلامية هي : أنّ المجتمع الذي يكون أفراده بجملتهم مسلمين ، ويحكمون بغير الإسلام ، يكون مجتمعاً غير إسلامي ، وينطبق عليه أنّه دار كفر ، فيدعى فيه لأن تقوم دولة إسلامية تطبّق الإسلام فيه ، وتحمل دعوته إلى غيره "(1). أ.هـــ

وهذان الهدفان لا يمكن تحققهما عند الحزب إلا في ظلّ دولة واحدة ، يقول النبهاني : " إنّ الأمر ليس في قيام دول ، وإنما هو في قيام دولة واحدة في العالم الإسلامي كلّه ، وإن الأمر ليس في قيام دولة أية دولة ، ولا في قيام دولة تسمى إسلامية وتحكم بغير ما أنزل الله ، بل ولا في قيام دولة تسمى إسلامية وتحكم بالقوانين الإسلامية المجرّدة

<sup>(</sup>۱) مفاهیم حزب التحریر (ص۷۲–۷۳) .

دون أن تحمل الإسلام قيادة فكرية ، إنّ الأمر ليس في قيام دولة كذلك ؛ وإنما هـو في قيام دولة تستأنف الحياة الإسلامية عن عقيدة ، وتطبق الإسلام في المحتمع ، بعـد أن يكون متغلغلاً في النفوس ، متمكّناً من العقول ، وتحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم ... إن الذين يسلكون طريق الدعوة الإسلامية لإيجاد الدولة الإسـلامية ، إنمـا يعملون للوصول إلى الحكم ليجعلوه طريقة لاستئناف الحياة في البلاد الإسلامية ، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم "(1). أ.هـ

وجاء في كتاب : (مفاهيم حزب التحرير) ما نصّه : " إذن فغاية الكتلة اســـتئناف الحياة الإسلامية في البلاد الإسلامية ، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم ، وطريقتها إلى ذلك الحكم "(۲). أ.هــــ

فإذا تبيّن أنّ استئناف الحياة الإسلامية ، وحمل الدعوة الإسلامية من مهمّة الدولـة عند الحزب ، فإن الدعوة التي تقوم بها التكتّلات والجماعات قبل قيام الدولة الإسلامية يجب أن تكون عند الحزب فكرية سياسية مهمّتها الدعوة إلى قيام دولة إسلامية ، ونشر الأفكار والأسس التي يجب أن ترتكز عليها هذه الدولة ، ولا ينبغي أن تتعلق الدعوة الـتي تقوم بها الكتلة أو الجماعة بأيّ عمل من الأعمال الأحرى غير الفكر ، سواء أكانـت أعمالاً خُلقية أم روحية .

جاء في كتاب مفاهيم حزب التحرير ما نصّه: " وأما الدعوة التي تحملها جماعة أو كتلة فهي أعمال تتعلّق بالفكر ولا تتعلّق بالقيام بأعمال أخرى ، ولذلك تأخذ الناحية الفكرية ، لا الناحية العملية ، فتقوم بما يفرضه عليها الشرع في مثل هذه الحال ، حيت توجد الدولة الإسلامية ثم تبدأ الناحية العملية في الدولة ، ولذلك فهي مع كونها تدعو مسلمين إنما تدعوهم لتفهم الإسلام حتى يستأنفوا الحياة الإسلامية ، وتكافح من يقفون في وجه هذه الدعوة بالأسلوب الذي يستوجبه كفاحهم .

ويجب أن تؤخذ حياة الرسول على في مكة أسوة للسير حسبها في الدعوة ، فتبدأ في

<sup>(</sup>١) الدولة الإسلامية ، للنبهاني (ص٩-١٠) .

<sup>(</sup>٢) مفاهيم حزب التحرير (ص٧٧) .

خطوة الدراسة والتفهم مع القيام بالتزامات الإسلام ، كما كان الحال في دار الأرقم ، ثم ينتقل الدارسون للإسلام المؤمنون الصادقون إلى التفاعل مع الأمة حتى تتفهم الإسلام وتتفهم ضرورة وجود دولة إسلامية ... فتعمل الأمّة في مجموعها العمل المُنستج تحست قيادة كتلة الدعوة ، حتى يصلوا إلى الحكم فيوجدوا الدولة الإسلامية ، وحينئذ تتخذ حياة الرسول في في المدينة قدوة للسير بحسبها في تطبيق الإسلام وحمل الدعوة له . ولهذا كان لا شأن للكتلة الإسلامية التي تحمل الدعوة بالنواحي العملية ، ولا تشتغل بشيء غير الدعوة ، وتعتبر القيام بأيّ عمل من الأعمال الأخرى ملهياً ومخدّراً ومعوّقاً عن الدعوة ، ولا يجوز الاشتغال بها مطلقاً .

فالرسول ﷺ كان يدعو للإسلام في مكة ، وهي مملوءة بالفسق والفجور ، فلـــم يعمل شيئاً لإزالته ، وكان الظلم والإرهاق والفقر والعوز ظاهراً كلَّ الظهور ، و لم يرد عنه أنه قام بعمل ليخفف من هذه الأشياء ، وكان في الكعبة والأصنام تطلُّ فوق رأسه ، ولم يرد عنه أنه مسّ صنماً منها ، وإنما كان يعيب آلهتهم ، ويسفّه أحلامهم ، ويزيّف أعمالهم ، ويقتصر على القول ، وعلى الناحية الفكرية ، ولكنه حين صارت لديه الدولــة وفتح مكة ، لم يُبق شيئاً من تلك الأصنام ، ولا من ذلك الفسق والفحور ، ولا الظلم ولا الإرهاق ، ولا الفقر ولا العوز ، ولهذا لا يجوز للكتلة وهي تحمل الدعوة أن تقـوم بأيّ عمل من الأعمال الأخرى ، ويجب أن تقتصر على الفكر والدعوة ، غير أنّ الأفراد لا يمنعون من القيام بما يرغبون من أعمال خيرية ، ولكن الكتلة لا تقوم بما ؛ لأنَّ عملها إقامة دولة لحمل الدعوة ... ولذلك لا بدّ أن يكون الوجه البارز على هذه الكتلة هـو الوجه السياسي ؛ لأنّه الطريق العملي الأول الذي يبدأ فيه الدعوة إلى الإسلام ، وهـذا لا يعنى الدعوة إلى السياسة فقط أو إلى الحكم وحده ، بل يعنى الدعوة إلى الإسلام والكفاح السياسي للوصول إلى الحكم كاملاً لإيجاد الدولة الإسلامية التي تطبّق الإسلام وتحمل دعوته ، ولذلك يجب أن تكون الكتلة التي تحمل الدعوة الإسلامية كتلة سياسية ، ولا يجوز أن تكون كتلة روحية ، ولا كتلة خُلقية ، ولا كتلة عملية ، ولا كتلة تعليمية ولا شيئاً من ذلك ، ولا ما يشبهه ، بل يجب أن تكون كتلة سياسية ، ومن هنا كان حزب التحرير - وهو حزب إسلامي - حزباً سياسياً يشتغل بالسياسة ، ويعمــل لأن يثقف الأمة ثقافة إسلامية تبرز فيها الناحية السياسية "(١). أ.هـــ

وبهذا يتضح لنا السبب في اهتمام الحزب بالجانب السياسي الذي غلب عليه ، وتركيزه على موضوع الخلافة الإسلامية وإقامة الدولة المسلمة في حلّ كتبه ومنشوراته ، وإهماله للحوانب الأخلاقية والروحية دراسة وتطبيقاً ؛ مما جعل الحزب بمنأى عن المحتمع ؛ لابتعاده عن الجوانب الدعوية التطبيقية من المشاركة في أعمال الخير ، ومؤسسات البر والخدمة الاجتماعية التي تمس المحتمع بالمقام الأول ، ومن هنا نعرف السبب في قلة أتباع الحزب وعدم تعاطف الناس معه ، بل وعدم معرفة الكثير به أصلاً .

والمقصود أنّ حزب التحرير غلب عليه الاهتمام بموضوع الخلافة الإسلامية وإقامة الدولة السلمة ، وهذا الاهتمام والاعتناء لم يقتصر على الدعوة إلى الخلافة ، وإقامة الدولة المسلمة ، بل تعدّاه إلى وضع الأسس والدساتير التي تشكل هذه الدولة ، فقد اعتنى النبهاني في بعض كتبه بوضع مشروع لدستور الدولة الإسلامية ، وقد تضمّن هذا الدستور مائة واثنين وثمانين مادة .

يقول النبهاني: "وعلى سبيل المثال نضع بين أيدي المسلمين مشروعاً لدستور الدولة الإسلامية في العالم الإسلامي ، حتى يدرسه المسلمون وهم يعملون لإقامة الدولة الإسلامية لتحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم ، ولا بدّ أن يلاحظ أنّ هذا الدستور ليس مختصاً بقطر معين ، بل هو للدولة الإسلامية في العالم الإسلامي ، ولا يقصد به أيّ قُطرٍ أو أيّ بلد مطلقاً "(۲). أ.هـ ثم شرع في سرد بنود ومواد هذا الدّستور .

وقد سخر المودودي(٢) من النبهاني لوضعه هذا الدستور من غير سلطة ولا صلاحية ،

<sup>(</sup>١) مفاهيم حزب التحرير (ص٧٤).

<sup>(</sup>٢) نظام الإسلام ، للنبهاني (ص٩٥١) ، وانظر : الدولة الإسلامية ، للنبهاني (ص٩٤١) فما بعدها .

<sup>(</sup>٣) هو : أبو الأعلى المودودي ، كان دائم الكتابة ، والتعريف بالإسلام ونظامه ، وهو أول رئيس للجماعة الإسلامية ، له مصنفات كثيرة ، منها : مبادئ الإسلام ، والإسلام والمدنية الحديثة ، والإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة ، توفّي سنة (١٣٩٩هـــ) . انظر : الأعلام (١٣٧١-٧٤) .

فقال: " إنني لا أرى في الدنيا أشدّ خطأً وسفاهةً من رجلٍ أو جماعة يضع الدستور من غير سلطة ولا صلاحية ، وما وضع الدستور إلا من وظيفة جماعة تستند إلى قوّة منفّذة ، وما علينا اليوم إلا أن نعرض مبادئ الدستور الأساسية "(١). أ.هــــ

وليس المقصود هنا تفصيل القول في هذا الدستور الذي وضعه النبهاني ، وإنما المقصود بيان أهداف حزب التحرير ، والطريق التي تتحقّق بما هذه الأهداف .

ولي في أهداف الحزب السالفة عدّة وقفات:

- الوقفة الأولى: أنّ النبهاني وأتباعه بنوا هدفهم الأول ، وهو: استئناف الحياة الإسلامية على القول بأنّ ديار المسلمين اليوم ليست ديار إسلام ، بل ديار كفر ؛ وذلك لأنّ " المجتمع الذي يكون أفراده بجملتهم مسلمين ويحكمون بغير الإسلام يكون مجتمعاً غير إسلامي ، وينطبق عليه أنه دار كفر ، فيُدعى فيه لأن تقوم دولة إسلامية تطبّق الإسلام فيه "(۱).

ومسألة دار الإسلام ودار الكفر وتحوّل دار الإسلام إلى دار كفر مسألة بحثها الفقهاء وتوسّعوا فيها ، وقد اختلفوا فيها على أقوال :

فبعض العلماء يرى أن دار الإسلام إذا استولى عليها الكفار وأظهروا أحكامهم فيها فإنما تصير دار كفر<sup>(٦)</sup>.

يقول القاضي أبو يعلى (<sup>1)</sup> – رحمه الله – : " وكلّ دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر الإسلام دون أحكام الكفر فهي دار إسلام ، وأيّ دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر

<sup>(</sup>١) نقلاً عن الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية ، لجمال باروت وآخرون (٧٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) مفاهيم حزب التحرير (ص٧٣) .

<sup>(</sup>٣) ممن ذهب إلى هذا القول: أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة ، وابن قدامة وابن حزم وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) هو : محمد بن الحسين الفراء ، شيخ الحنابلة ، وناشر مذهبهم ، له مصنفات ، منها : العدة في أصــول الفقــه ، والأحكام السلطانية ، والكفاية في أصول الفقه ، توفي سنة (٥٥٨هــ) . انظر : طبقات الحنابلة (١٩٣/٢) ، وشذرات الذهب (٣٠٦/٣) .

دون أحكام الإسلام فهي دار كفر "(١). أ.هـ

ويرى أبو حنيفة - رحمه الله - أنّ دار الإسلام لا تتحوّل إلى دار كفر إلا بتمام الغلبة والقهر ، وليس بمجرّد ظهور أحكام الكفر ، ولا يتحقّق تمام الغلبة والقهر إلا بشرطين :

أولهما : أن تكون هذه الدار ملاصقة لدور الكفر الأخرى ، فإن كانت ملاصقة لدور الخرى ، فإن كانت ملاصقة لدور الإسلام فإنها تكون دار إسلام .

ثانيهما : أن يزول فيها الأمان عن المسلمين والذمّيّين .

يقول السرخسي (١) - رحمه الله -: "لكن أبا حنيفة يعتبر تمام القهر والقوة ... وذلك باستجماع الشرائط الثلاث ؛ لأنها - أي دار الإسلام التي ظهر عليها الكفار - لم تكن متصلة ، فأهلها مقهورون بإحاطة المسلمين من كلّ جانب ، فكذلك إن بقي فيها مسلم أو ذمي آمن فذلك دليل على عدم القهر "(١). أ.هـ

ويرى ابن حجر الهيتمي (١) أنّ دار الإسلام لا تصير دار كفر مطلقاً ، ونسب هذا القول إلى الشافعيّة .

يقول ابن حجر الهيتمي في ذلك : إنّ كلّ محلّ قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام ، وحينئذ الظاهر أنه يتعذر عوده دار كفر ، وإن استولوا عليه ،

<sup>(</sup>١) المعتمد في أصول الدين ، للقاضى أبي يعلى (ص٢٦٧) .

 <sup>(</sup>۲) هو: محمد بن أجمد بن أبي بكر السرخسي ، شمس الأئمة ، متكلم ، فقيه ، أصولي ، مناظر ، له مصنفات ، منها : المبسوط ، توفّي سنة (۹۰هـــ) . انظر : معجم المؤلفين (۲۳۹/۸) .

<sup>(</sup>m) المبسوط ، للسرخسي (ص١٠٠) .

<sup>(</sup>٤) هو : أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي ، شهاب الدين أبو العباس ، فقيه مشارك في أنواع من العلوم ، له مصنفات ، منها : تحفة المحتاج لشرح المنهاج للنّووي ، والصواعق المحرقة لإخوان الابتداع والضلال والزندقة ، توفّي سنة (٩٧٣هـ) . انظر : شذرات الذهب (٣٧٠/٨-٣٧٢) ، والبدر الطالع (١٠٩/١) ، ومعجم المؤلفين (١٥٢/٢) .

كما صرّح به الخبر الصحيح: « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه »(١).

ثم رأيت الرافعي (٢) وغيره ذكروا نقلاً عن الأصحاب أن دار الإسلام ثلاثة أقسام : قسم : يسكنه المسلمون .

وقسم : فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ، ملكوه أو لا .

وقسم : كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار .

قال الرافعي : وعدهم القسم الثاني يبيّن أنه يكفي في كونها دار إسلام كونها تحت استيلاء الإمام ، وإن لم يكن فيها مسلم .

قال الرافعي : وأما عدهم الثالث ، فقد يوجد في كلامهم ما يشعر بأن الاستيلاء القديم يكفي لاستمرار الحكم ، ورأيت لبعض المتأخرين أن محلَّه إذا لم يمنعوا المسلمين ، وإلا فهي دار كفر . انتهى .

قال ابن حجر تعليقاً: وما ذكره الرافعي عن بعض المتأخرين بعيد نقلاً ومُـــدركاً كما هو واضح ، وحينئذ فكلامهم صريح فيما ذكرته: أن ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير دار كفر مطلقاً "(٣) ً. أ.هــــ

وذهب بعض العلماء أنّ دار الإسلام إذا استولى عليها الكفار لا تتغيّر صفتها حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام منها .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه ، وهل يعرض على الصبي الإسلام ؟ ) عن ابن عباس (معلقاً بحزوماً) .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – : " ورأيته موصولاً مرفوعاً من حديث غيره " . وقد حسّن الحافظ إسناده . انظر : فتح الباري (٢٦١/٣) .

<sup>(</sup>۲) هو : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي الشافعي ، أبو القاسم ، من كبار فقهاء الشافعية ، له مصنفات ، منها : فتح العزيز في شرح الوجيز ، وشرح مسند الشافعي ، توفّي سنة (٣٦٣هــ) . انظر : طبقات الشافعية الكبرى (٢٨١/٨) ، وشذرات الذهب (١٠٨/٥) ، والأعلام (٥/٤) .

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، للهيشمي (٢٦٩/٩) .

يقول الدسوقي (١): "وما أُخذ من بلادنا بعد الاستيلاء عليه بالقهر وقدرنا على نزعه منهم قبل أن يذهبوا لبلادهم ، فإنه يُنزع منهم ؛ لأنّ بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرّد استيلائهم عليها ، بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام منها ، وأما ما دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها فإنما لا تصير دار حرب "(٢). أ.هـ

هذه هي محصّل أقوال العلماء في هذه المسألة.

وما ذهب إليه حزب التحرير هنا من أنّ ديار المسلمين اليوم ديار كفر غير صحيح في نظري ، وذلك لما يلي :

إ أن إقامة الشعائر الإسلامية في البلدان الإسلامية اليوم يمنع من الحكم عليها بألها ديار كفر. يقول ابن عبد البر<sup>(۱)</sup> - رحمــه الله -: "ولا أعلــم خلافــاً في وجوب الأذان جملة على أهل الأمصار ؛ لأنه من العلامة الدالة المفرِّقة بين دار الإسلام ودار الكفر "(1). أ.هــ

وهذا لا يعني أن إقامة بعض الشعائر في الدار يجعلها دار إسلام مطلقاً ، فوجود بعض المسلمين في ديار الكفر يقيمون فيها شعائرهم لا يجعل هذه الديار ديار إسلام كما لا يخفى (٥)، ولكن الكلام هنا حول أغلب ديار المسلمين اليوم التي أهلها مسلمون ، و لم يتغلب عليها الكفار بالقوة ، وإنما طُبِّقت فيها القوانين

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، عالم مشارك في الفقه والكلام ، والنحو والبلاغة ، لــه مصنفات ، منها : حاشية على شرح الدردير لمختصر خليل ، وحاشية على شرح محمد السنوسي علـــى مقدمة أم البراهين في العقائد ، توفّي سنة (١٢٣٠هــ) . انظر : الأعلام (٢٤١/٦) ، ومعجـــم المؤلفين (٢٩٢/٨) .

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١٨٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو : يوسف بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي ، أبو عمر ، حافظ المغرب وفقيهها ، له مصنفات ، منها : التمهيد ، والاستيعاب ، وغيرها . توفّي سنة (٦٣ هـــ) . انظر : سير أعلام النبلاء (١٥٣/١٨) .

<sup>(</sup>٤) الاستذكار ، لابن عبد البر (١٨/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر : العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر ، للسفياني (ص١٢٦) .

الوضعية عن طريق حكّام المسلمين ، فإن إظهار الشعائر الإسلامية يمنع من الطلاق الحكم عليها بأنها دار كفر .

٢/ أنّ الدار إذا كان سكّانها مسلمين - كما هو الحال في ديار المسلمين اليوم - منع ذلك من الحكم عليها بأنها دار كفر ، حتى ولو حُكمت بغير شرع الله تعالى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠ - رحمه الله - : وقد " سئل عن بلد (ماردين) هل هي بلد حرب أم بلد سلم ؟ وهل يجب على المسلم المقيم بما الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا ؟ فإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر ، وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هـــل يأثم في ذلك ؟ وهل يأثم مَن رماه بالنفاق وسبّه به أم لا ؟

فأجاب: الحمد لله ، دماء المسلمين وأموالهم محرّمة حيث كانوا ، في ماردين أو غيرهم ، غيرها ، وإعانة الخارجين عن شريعة الإسلام محرّمة ، سواء كانوا أهل (ماردين) أو غيرهم ، والمقيم بها إن كان عاجزاً عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه ، وإلا استحبّت له و لم تجب ، ومساعدةم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرّمة عليهم ، ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأيّ طريق أمكنهم ، من تغييب أو تعريض أو مصانعة ، فإذا لم يكن إلا بالهجرة تعيّنت .

ولا يحلّ سبّهم عموماً ورميهم بالنفاق ، بل السبّ والرمي بالنفاق يقـع علـى الصفات المذكورة في الكتاب والسنة ، فيدخل فيها بعض أهل (ماردين) وغيرهم .

وأما كونما دار حرب أو سلم فهي مركبة ، فيها المعنيان ، ليست بمنزِلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام ؛ لكون جندها مسلمين ، ولا بمنزِلة دار حرب التي أهلها كفار ، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقّه ، ويقاتل الخارج

<sup>(</sup>١) هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي ، أبو العباس ، بحر العلوم النقلية والعقلية ، ومن أعظم الأئمة نصراً للسنة ، واتباعاً للدليل ، له مصنفات كثيرة ، منها : درء تعارض العقال والنقال ، ومنهاج السنة النبوية ، وغيرها . توفّي سنة (٧٢٨هــ) . انظر : العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ، لابن عبد الهادي ، وشذرات الذهب (٨٠/٦) .

عن شريعة الإسلام بما يستحقه "(١). أ.هـ فشيخ الإسلام لم يطلق على هذه البلدة دار كفر ، مع أنّ الكفار تغلّبوا عليها وطبّقوا فيها أحكامهم ؛ لأنّ أهلها مسلمون .

ويقول في موطن آخر: " وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها ، بل هي صفة عارضة بحسب سكّالها ، فكلّ أرض سكنها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت ، وكل أرض سكالها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت ، وكل أرض سكالها الوقت ، فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم "(۱). أ.هــ

ومن هذا كلّه يتبين لنا أن قول النبهاني وأتباعه بأنّ ديار المسلمين اليوم ديار كفر وليست ديار إسلام غير صحيح . والله تعالى أعلم .

- الوقفة الثانية : أنّ إهمال حزب التحرير الأعمال الخيرية ، والجوانب الأحلاقية والروحية بحجة أن هذه الأمور من أعمال الدولة المسلمة ، لا شكّ في بطلانه ومجانبته الصواب ؛ لأنّ هذه الأعمال دعا الإسلام إليها وحثّ عليها ، ولم يربطها بالدولة ، فالإحسان إلى الآخرين ، ودفع الظلم عن المظلومين مطلوب من المسلم في كلّ وقت وكلّ مكان بحسب طاقته وقدرته ، ولا يتقيّد بقيام الخلافة الإسلامية كما زعم النبهاني وأتباعه .

وأما استدلال الحزب على ذلك بأن النبي الله لم يكن يقوم بهذه الأعمال وهو في مكة ، وإنما كان يركّز على القول وعلى الناحية الفكرية ، ولم يقم بهذه الأعمال إلا بعد قيام دولة الإسلام في المدينة ، فإنه استدلال عليل ، فالنبي الله لم يترك هذه الأعمال كما زعم الحزب ، فقد شارك – عليه الصّلاة والسلام – في حلف الفضول وأثنى عليه ، وهذا الحلف كان بين بطون قريش ، وقد تعاهدوا فيه على أن لا يجدوا مظلوماً من أهلها أو ممن دخلها إلا قاموا معه ونصروه حتى تردّ إليه مظلمته . قال في الثناء على

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ، لابن تيمية (۲۲/۲۸) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٨١/١٨ - ٢٨٢) .

هذا الحلف: «شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام ، فما أحب أن لي حمسر النعم وأني أنكثه »(1). فكيف يقال بعد ذلك إن النبي الله لم يكن يقوم بهذه الأعمال ؟!. ثم على فرض التسليم أن النبي الله لم يقم بهذه الأعمال وهو في مكة ، فإن عدم قيامه بما لأنه كان – عليه الصّلاة والسلام – في مجتمع كافر ، ومن الحكمة أن يركز الداعي في مثل هذا المحتمع على الأصول قبل الفروع ، فيدعو إلى التوحيد والإيمان قبل الدعوة إلى مكارم الأخلاق ، كما أنّ المشركين في مكة لم يمكّنوا النبي الله من القيام بهذه الأعمال ، بل وقفوا سداً منيعاً بينه وبين القيام بها ، والمقصود أنّ العلّة في عدم قيام النبي الله بحده الأعمال ليس عدم وجود الدولة المسلمة ، بل العلة عدم تمكّنه من القيام بها ، ووجود ما هو أولى وأهم منها ، وهو الدعوة إلى التوحيد .

وأما المحتمعات الإسلامية اليوم فإنها تختلف عن المحتمع المكي ؛ لأنّها مجتمعات مسلمة ؛ فهناك فرق بينها وبين المحتمع المكي باعتراف الحزب .

جاء في كتاب مفاهيم حزب التحرير ما نصة: " مع أنه يجب أن تتخذ حياة الرسول على في مكة قدوة للسير حسبها ، فإنه ينبغي أن يلاحظ أن الفارق بين أهل مكة ودعوهم للإسلام ، وبين المسلمين الآن ودعوهم لاستئناف حياة إسلامية هدو أن الرسول على كان يدعو كفاراً للإيمان ، وأما الدعوة الآن فهي دعوة مسلمين لتفهم الإسلام والعمل به "(٢). أ.ه...

وإذا ثبت الفرق بين المحتمعين بطل قياس أحدهما على الآخر . والله أعلم .

- الوقفة الثالثة : أن ما زعمه النبهاني وأتباعه من أنّ حمل الدعوة الإسلامية إلى غير المسلمين يتوقف على قيام الخلافة والدولة الإسلامية ، مخالف مخالفة ظاهرة لفعل البي الله وفعل أصحابه من بعده الله ، فقد حمل النبي الله الدعوة إلى المشركين في مكة وإلى جميع

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱۹۰/۱-۱۹۳) ، والبخاري في الأدب المفرد ، برقم (۵۲۷) ، والحاكم في المستدرك (۲۱۹/۲) ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، و لم يخرجاه ، وأقرّه الذهبي ، وصحّحه الألباني . انظر : السلسلة الصحيحة (۲۲٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) مفاهيم حزب التحرير (ص٧٦) .

قبائل العرب قبل أن تكون له دولة . وكذلك حمل كثير من الصحابة الله السامية السامية بصفتهم أفراداً إلى أصقاع الأرض من غير أن يكونوا موفدين من قبل الدولة الإسلامية .

ومن المعلوم أنه دخلت كثير البلدان في الإسلام بسبب حمل الدعوة الإسلامية إليها من قبل أفراد ، كالتجار ونحوهم .

وحسبك بقول النبهاني وأتباعه هنا تعطيلاً للدعوة الإسلامية ومنع وصول النور والهدى إلى كثير من الحيارى والتائهين الذين لو عرفوا الحق لأذعنوا وانقادوا ، فإذا كان حمل الدعوة الإسلامية إليهم ممنوعاً حتى قيام الدولة المسلمة (الخلافة) - ونحن لا ندري متى تقوم - كان ذلك حرماناً لهؤلاء من وصول الحق إليهم ، كما أن فيه تحجيماً للدعوة الإسلامية وعدم انتشارها . وسيأتي تفصيل لهذا الأمر إن شاء الله عند الكلام على آثار حزب التحرير على الدعوة . والله تعالى أعلم .

## المطلب الثاني : أساليب حزب التحرير ووسائله :

تقدّم معنا أهداف حزب التحرير ، وهنا سوف أعرض للوسائل والأساليب السي اتخذها الحزب لتحقيق أهدافه ونشر آرائه ومبادئه ، ويمكن إجمال هذه الوسائل والأساليب في التالى(١):

## ١) الحلقات:

الحلقات من الوسائل التي استخدمها الحزب لنشر أفكاره ، والتفاعل مع هذه الأفكار ، فهدف الحلقة عند الحزب ليس مقتصراً على التثقيف ، بل لا بد من العاطفة والانفعال في هذه الحلقات .

جاء في إحدى منشورات الحزب ما نصه: " فائدة الحلقات البارزة هي ألها تجمع بين العقل والوجدان ، ففيها فكر وتثقيف ، وفيها عاطفة وانفعال ، ومن الخطر على الحلقة أن تنقلب إلى تعلم ، وأن تخلو من الانفعال ، وبالطبع هذا يتوقّف على المشرف ثم على أفراد الحلقة "(۲). أ.هــ

وهذه الحلقات التي يعقدها الحزب " علنية ، إلا أنه ليس معنى كونها علنية أن تعقد في الشارع ، بل معنى كونها علنية أن تعقد في بيت أو مسجد أو بستان ، أي مكان يتمكّن فيه المشرف وأفراد الحلقة من السير في الحلقة ، ولا يُعمل أي شيء لإخفاء الحلقات ولا بوجه من الوجوه ، فشباب الدعوة الذين في الحلقة يعرفون مكالها ، ويُعرّفون أهلهم عند اللزوم إذا أرادوا أن يعرفوا أين هم ، ولكن من لا مصلحة له في معرفة مكان الحلقة لا داعي لإخباره ، ولكنها لا تُخفى عنه إلا إذا كان مشكوكاً فيه .

وأما ما يحصل في بعض البلدان التي يكون اضطهاد السلطة للحزب على أشده من ما المعلقة الحلقات عن السلطة ، فليس إخفاء للحلقات ، بل هو احتياط من السلطة

<sup>(</sup>١) انظر في أساليب الحزب ووسائله كتاب : حزب التحرير الإسلامي ، لعوني حدوع العبيدي (ص٩٠) ، وكتاب : أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين ، لمحمد سالم عبيدات (ص٢٤٣) .

<sup>(</sup>٢) ملف النشرات الفكرية (ص٢١٨).

حتى لا تمنع العمل ، مثل توزيع المنشورات بالأسلوب غير الكفاحي يُحتاط في التوزيع المنفوئة عن السلطة ؛ حتى لا تمنع العمل ، ولكنه يُعطى للناس ، ولا يُخفى إلا عمن يُشك في أمره ، فهو يخفى عن السلطة احتياطاً حتى لا يمنع العمل ، ومثل إخفاء الرسالة معلل الرسول من السلطة وعمّن يشك في أمره حتى لا يمنع العمل ، وهكذا ..

فالإخفاء عن السلطة لأيّ عمل من أعمال الحزب ليس إخفاء للتكتّل ، بل هو إحباط للحيلولة دون منع السلطة للعمل ، وذلك مثل اختفاء بعض الأشخاص من شباب الحزب من وجه السلطة ، فهو ليس إخفاء للتكتّل ، بل هو إخفاء لعمل من أعمال الحزب .

وعلى ذلك فالحلقات مثل سائر أعمال الحزب ، لا يجوز إخفاؤها بعد احتياز دور الثقافة ، ولكن يصح الاحتياط لها من السلطة حتى لا تمنع العمل ، وحتى لا تطّلع على شيء يسبّب أذى للحزب ، فهو احتياط وليس إخفاء "(۱).

## وحلقات الحزب على نوعين :

أ / حلقات أسبوعية : وهي تعقد في كلّ أسبوع مرة لمدة ساعتين ، يقوم المشرف فيها بشرح فقرة واحدة من الكتاب المقرر بعد أن يقرأ أحد أعضاء الحلقة هذه الفقرة ، وتوجّه بعد الشرح الأسئلة للمشرف ، فإن استطاع الإجابة وإلا أجّل موعد الإجابة إلى وقت آخر ؛ ليتمكّن من مراجعة المسؤول عنه - أي عن المشرف - للحصول على الإجابة ثم إخبار السائل كها .

وأما عن الكتب التي تُدرّس في هذه الحلقات فإنما تختلف بحسب الحيتلاف مستويات الطلبة ، فالمبتدئون يدرسون كتاب (نظام الإسلام للنبهاني) ، ومن بعدهم يدرس كتاب (مفاهيم حزب التحرير) ، ومن بعدهم يدرس كتاب (التكتّل الحزبي للنبهاني) ، " وبعد أن ينضج الدارس في هذه الكتب ويُلاحظ عليه التفاعل بما ورد فيها ، يُعرض عليه التحزّب - أي يقسم قسم الحزب - ليكون عضواً فيه "(۲).

 <sup>(</sup>١) نشرات في التكتل الحزبي (ص١٦٢) ، وقد كتب هذه النشرة بتاريخ ٢٥ رجب ١٣٨٧هـ - ١٩٦٦م .
 (٢) أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين ، لمحمد سالم عبيدات (ص٢٤٣) .

وللحلقة عند الحزب آداب لا بدّ للطالب من التقيّد بما ، ومن تلك الآداب :

١/ عدم الخروج عن الموضوع.

٢/ التركيز على الدرس أثناء الحلقة ، وعدم القيام بأيّ شيء يُشتّ الانتباه ، كالأكل أو الشرب ، أو ما شابة ذلك . وفي العادة تُخصّص أول ربع ساعة من الحلقة للأسئلة العامة القصيرة ، وإذا كانت هناك أسئلة تحتاج إلى إجابات موسّعة فإنه يضرب لها موعداً خاصاً خارجاً عن مكان الحلقة ليُجاب عليها .

كما أنّ لهذه الحلقات الحزبية أنظمة وتعاليم صارمة في حقّ المتغيبين عن الحلقات ، "فمن يتغيّب عن الدراسة في الحلقة يُتابع من أجل الوقوف على سبب تغيّبه أو تخلّفه ، فإذا كثر غيابه عن الدراسة ، أو تغيّب بدون عذر لمدة طويلة و لم ينفع معه علاج ، فإنّه يُترك إن كان من الدارسين ، ويُتّخذ بحقه عقوبة إدارية إن كان من الحزبيين "(۱).

ب/ حلقات شهرية : وتعقد في كلّ شهر مرة واحدة ، ويحضرها أعضاء الحزب فقط ، ولا يُدرّس فيها كتاب معيّن كالحلقة الأسبوعية ، وإنما تُعدّ فيها كلمة في كلّ مرة عن موضوع معيّن ، وغالباً ما يكون فكرياً ، يقوم أحد أعضاء الحزب المتميّزين بإعداد هذه الكلمة ، أو تقوم اللجنة المحليّة بإعداد الكلمة الشهرية ، ويقرأ المشرف الموضوع كاملاً على الحضور ، ثم بعد ذلك توجّه الأسئلة للمشرف ، وتكون مكتوبة ليتولى الإجابة عليها(۱).

## ٢) المطبوعات والمنشورات:

تُعدّ المطبوعات والمنشورات من أساليب حزب التحرير المهمّة في إيصال آرائه وأفكاره إلى الناس ، وقد اهتمّ الحزب بوسائل الاتصال المكتوبة ؛ لِما لها من أثر في إيصال أفكاره إلى الناس من ناحية ، وحفظ هذه الأفكار من الاندراس من ناحية أخرى .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٢٤٤) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين ، لمحمد سالم عبيدات (ص٢٤٤) ، وحزب
 التحرير الإسلامي ، لعوني جدوع العبيدي (ص٩٥) .

يقول عوني جدوع العبيدي في أنواع المطبوعات والمنشورات التي استخدمها الحزب: " وتنوّعت مطبوعاته - يعني الحزب - ومنشوراته ، ويمكننا إجمالها بما يلي :

الصحافة: استخدم حزب التحرير الصحافة كوسيلة مهمة لإيصال أفكاره في بداية نشأته ، وكانت جريدة (الصريح) ومنذ استهلالها هي أول جريدة يستخدمها الحزب ، إلا أنّ السلطات فرضت عليها حظراً في آذار - مارس ١٩٥٣م .

كانت المحاولة الثانية في مجال الصحافة إصدار الحزب حريدة حاصة به أسماها (الراية) قام على تحريرها عبد القديم زلوم بالاشتراك مع الشيخ تقي الدين المبعد كرئيس للتحرير بالاسم فقط ، وكان مركز صدورها العاصمة عمّان ، وقد صدر العدد الأول منها في ١٩٥٤/٧/٢٨ ، إلا أنّ الحكومة الأردنية وبعد صدور ثلاثة أعداد منها قامت بمنعها ، وكان ذلك في ٢٧/١٠/١٥ ، ١٩٥٩م . عندها اضطر الحزب إلى إصدار حريدته في لبنان ، فاستأجر لذلك حريدة لبنانية يملكها حورج عارج سعادة لمدة ستّة أشهر ، وبعد انتهاء المدة عاود الحزب إلى تحديد العقد مع صاحب الجريدة ، فرفض التحديد محتجاً أن المبلغ الذي قبضه منهم لم يكفه (أجرة مواصلات) لتنقلاته بين الدوائر الأمنية اللبنانية وبين بيته .

نصح الحزب أعضاءه بقراءة الصحف الموجودة التي لا تعادي أهدافهم ، مثل صحيفة (الحياة) البيروتية اليومية وغيرها من الصحف .

٢/ الكتب والمؤلفات: اعتمد حزب التحرير وبشكل واسع على الكتب اليت توضّح فلسفته وأفكاره، وعادة كانت تُطبع تلك الكتب في دمشق أو بيروت، وتوزّع على الأعضاء في الأردن، واهتمام الحزب منصب على مؤلفات الشيخ النبهاني أو مؤلفات بعض أعضائه أو المؤلفات القريبة من أفكار الحزب.

٣/ النشرات : اعتمد حزب التحرير أساساً على المنشورات لإيصال رسالته إلى النشوات الشعب بحريّة ، و لم تكن تلك المنشورات تزيد على صفحة واحدة ، أما عندما

كان يتطلب الموضوع أكثر من ذلك فكانت تزداد لتصبح ٢-٢ صفحات ، كانت تطبع في البداية خارج الضفّة الغربية في سوريا ولبنان ، ولكن عندما ازدادت صعوبة تمريب هذه المواد إلى المنطقة أصبح يتمّ إنتاج الكثير منها محلياً عن طريق آلات النسخ أو باليد ..

وتنقسم النشرات التي يصدرها حزب التحرير ، والتي اعتمد عليها بشكلٍ كبير ودائم على ثلاثة أنواع :

١- نشرات فكرية : وتتناول دراسة موضوعات فكرية في ضوء العقيدة
 الإسلامية وأحكام الشريعة الغراء .

٢- نشرات سياسية : وتتناول حدثاً ما أو تنبيه الأمّة إلى شيء يحاك ضدّها ،
 عاولة في هذه النشرات كشف دور الكافر المستعمر في هذه المؤامرة وفضح غاياته ومقاصده .

٣- أجوبة أسئلة: وهذه تتناول أجوبة أسئلة الأعضاء ، سواء كانت عن أمور وردت في كتب الحزب أو عن حوادث تقع في الحياة اليومية ، ويطلب الحزب من أعضائه أن تكون الأسئلة عملية لا خيالية أو افتراضية ؛ لأن الفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية .

وكانت النشرات في الغالب تصدر عن الشيخ تقيّ الدين وحده ، وتعتبر النشرة · الصادرة عام ١٩٥٣م هي أول نشرة يصدرها الحزب "(١). أ.هـــ

وقد جُمعت هذه النشرات في مجلدين نشرا بالآلة الكاتبة ، المجلد الأوّل سُمّي (ملف النشرات الفكرية) ، بلغ عدد صفحاته ثلاثمائة وتسعاً وسبعين صفحة ، وقد خُصّص للنشرات الفكرية والمسائل العقديّة والأحكام الشرعيّة .

والمحلَّد الثَّاني سُمِّي (نشرات في التكتل الحزبي) ، بلغ عدد صفحاته ثلاثمائة وثمـــان

<sup>(</sup>١) حزب التحرير الإسلامي ، لعوني جدوع العبيدي (ص٩٠-٩٣) .

وأربعين صفحة ، وقد خُصّص للنشرات السياسية ، وكلّ ما يخصّ التكتّل الحزبي مــن الناحية التنظيمية ونحوها .

وهذه النشرات بأنواعها الثلاثة السّالفة الذِّكر يُلزم الأعضاء المنتمون للحزب بتوزيعها على الناس ، ومَن لا يقوم بذلك فإنّه يُعاقَب من قبل قيادة الحزب .

جاء في إحدى النشرات ما يلي:

" سؤال : في بعض الأحيان لا يقوم بعض الأشخاص في الحزب بتوزيع منشور ، في خذب في حقهم إجراء بإيقاع عقوبة عليهم ، مع ألهم يقومون بسائر الالتزامات ، فلماذا لا يتخذ الحزب تسامحاً في مثل هذه الجزئيات ، حتى لا يفقد الحزب عضواً من خيرة أعضائه من أجل توزيع منشور ؟.

الجواب : إن الحزب شخصية معنوية يتألف كيانها من مجموعة المقاييس والمفاهيم والقناعات ، ومن مجموعة من الناس تجمعها مع بعضها ومع المفاهيم والمقاييس والقناعات عقيدة واحدة وثقافة واحدة ، وتصبح لهذه الشخصية المعنوية بعد تكوينها إرادة عامة هي إرادة كلّ فرد فيها عضواً كان أو دارساً ما دام قد قنع ورضي بالعقيدة والثقافة الجامعتين واعتقد كما عقيدة حازمة . ودلالة حيوية هذا الكيان أمران اثنان :

- أحدهما : إنتاج جديد من فكر وتوضيح فكر أو كسب شخص أو ارتفاع معنوي أو أي كسب يتصل بالحزب .
- والثاني: كون الإرادة العامة نافذة ومنفصلة على الإرادة الخاصة لـدى كـلّ شخص في الحزب، ذلك أنّ كل شخص ارتبط بالحزب يكون قد وهب نفسه بأسرها في حدود المعاني التي ارتبط بواسطتها وعاهد الله عليها، وهذا يضع كلّ واحد منا نحـن الحزبيون شخصيته وجميع قوته تحت الإرادة العامة ... والحقيقـة أن عضـويّته أي الحزبي في الحزب هي جزء من كلّ غير قابل للتجزئة، ولذلك فهي لا تتجزأ مطلقاً، فإذا غلب شخصيته الخاصة في مسألة مهما كانت صغيرة فقد غلّب شخصيته الخاصـة على الشخصية المعنوية، فيكون قد فصل شخصيته عن الشخصية العامة، أي أحـرج

نفسه من الحزب ، فبقاء اعتباره عضواً في الحزب هو فوق كونه اعتباره لـوهم بأنـه حقيقة يضعف الإرادة العامة ، وبالتالي يضعف الشخصية المعنوية ... ولذلك وجب أن يبادر إلى تنبيه من تتغلّب لديه شخصيته الخاصة على الشخصية المعنوية عند بروز هـذا التغلّب في أي مظهر من مظاهره ، سواء أكان عند عدم توزيع منشور أو عند عدم القيام بالتزامات واجبة ، عند ظهور أي عمل ، وهذا التنبيه يجري لفظاً بلفت النظر ، أو عملاً بايقاع عقوبة عليه . فإذا لم يرتدع وظلّت شخصيته الخاصة متغلّبة فإنه ينبغي أن يبعـد عن الحزب بعد إعطائه الفرصة الكافية "(۱). أ.هـ

## ٣) الاتصال الجماهيري:

من أساليب الحزب في نشر آرائه: الاتصال المباشر بالناس؛ لتكوين قاعدة شعبية قوية، وهذا الاتصال أحذ أشكالاً عدة من حضور الندوات الفكرية والسياسية والمؤتمرات الصحفية، وزيارة السياسيين وذوي الفكر في بيوتهم أو في مكاتبهم، وكذلك إعطاء دروس في المساجد وإلقاء خطب الجمعة، وأيضاً عقد محاضرات وندوات في الجامعات والمدارس الثانوية، ونحو ذلك مما سيأتي - إن شاء الله - تفصيله في نشاط الحزب الاجتماعى.

## ٤) طلب النصرة:

من الوسائل التي يسعى الحزب للوصول للحكم عن طريقها طلب النصرة ، وطلب النصرة يكون من رئيس دولة أو رئيس كتلة أو قائد جماعة أو زعيم قبيلة أو من سفير أو ما شاكل ذلك ، فيحاول شباب الحزب إقناع هؤلاء تسليم الحكم للحزب لإعلان الحلافة وتنصيب خليفة للمسلمين (٢).

يقول النبهاني: " المرحلة الثالثة هي مرحلة الوصول إلى الحكم:

إن الحزب يصل إلى الحكم عن طريق الأمة وأعمال طلب النصرة "(١). أ.هـ

<sup>(</sup>١) نشرات في التكتّل الحزبي (ص٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: أثر الجماعات الإسلامية الميداني في القرن العشرين ، لمحمد سالم عبيدات (ص٢٤٧) .

<sup>(</sup>٣) التكتل الحزبي ، للنبهاني (ص٥٥) .

وجاء في إحدى منشورات الحزب ما يوضح متى أخذ حزب التحرير بمبدأ طلب النصرة وسبب ذلك ، حيث جاء فيها ما يلي : " أما بالنسبة لطلب النصرة فإن الحزب أثناء دور الثقافة في سنة ١٩٥٣م بناء على أسئلة كثيرة عن كيفية أخذ الحزب للحكم أصدر نشرة بيّن فيها أنّ الحزب يأخذ الحكم عن طريق الأمة ، أما الأسلوب العملي لأخذ الحكم فإنه لا يمكن معرفته إلا في حينه ، فعندما ينتهي الحزب من دور التفاعل وتتجاوب الأمة معه يرى حينئذ ، وحينئذ فقط ما يلزم لذلك من أساليب فيتبعها ، فقد يأخذ الحكم عن طريق الإضراب ، وعن طريق يأخذ الحكم عن طريق العصيان المدني ، وقد يأخذه عن طريق الإضراب ، وعن طريق المظاهرات ، أو عن طريق عدم التعاون مع السلطة ، وقد يأخذه عن طريس في انقلاب عسكري يقوم به غيره ، أو غير ذلك .

هذه خلاصة ما ذكرته النشرة من أنّ الأسلوب العملي في ذلك الوقت لم يكن بالإمكان معرفته ، ولا يعرف إلا في حينه ، ومنذ ذلك التاريخ سار الشباب وسار الحزب لإيجاد الرأي العام المنبئق عن الوعي العام في الأمة وترك أمر أسلوب أخذ الحكم لحينه ، ولا أنه في أثناء دور التفاعل وُجد أمران شديدان : أحدهما : أنّ المجتمع قد جمد ، وأن الأمة قد تبلّدت تجاه الحزب ، فلم تعد النشرات والاتصالات تؤثر في الناس .

ووجد إلى جانب ذلك شدّة الأذى على الشباب ، وشدّة الضغط على الحــزب ، هذان الأمران قد وُجدا فعلاً مع الرسول - عليه الصّلاة والسلام - ، وحين وجدا قام الرسول بطلب النصرة ، وضمّ هذا العمل إلى عمله ، وهو حمل الدعوة .

<sup>(</sup>١) نشرات في التكتل الحزبي (ص٢٣٠-٢٣١) ، بتصرف يسير .

وطلب النصرة عند حزب التحرير ليس بالأمر الهيّن الذي يتولاه أي أحد ، بل إن أعمال طلب النصرة أعمال ضخمة وخطرة ، فليس في مقدور كلّ أحد أن يقوم كما ولا يصلح للحزب أن يسندها إلى أيّ شاب ، لذلك لم يكن بالإمكان إسنادها إلى جميع الشباب ، فكان من حرّاء ذلك ما سار عليه الحزب من اختيار العدد القليل من الشباب لأعمال طلب النصرة ، وذلك حسب ما تقتضيه طبيعة العمل ، فقد يكون طلب النصرة من رئيس دولة ، فيحتاج الأمر إلى وفد واحد أو إلى شاب واحد ، وقد يكون طلب النصرة من رئيس كتلة أو قائد جماعة قوية ، أو زعيم قبيلة ، أو ما شاكل ذلك ، فيحتاج الأمر إلى اختيار معرّفين وعليّة شباب ، وقد لا يحتاج إلا إلى شاب واحد خبير ، وقد يكون طلب النصرة من أفراد عاديين فيهم شهامة وقوة ، فيحتاج العمل إلى شباب يتخصصون كذا العمل ويعطونه كلّ مجهودهم ، وهكذا .. فطبيعة عمل طلب النصرة لا تُمكّن جعل جميع الشباب يقومون به ، بل لا بدّ من الاقتصار فيه على العدد القليل القليل القليل "(1).

وقد استدل ّ الحزب على هذا المبدأ بفعل النبي الله ، حيث طلب النصرة من قبائل العرب ، جاء في أحد نشرات الحزب ما يلي : " أما دليل كون طلب النصرة وحمد الطريقة وألها واجبة الاتباع ، فهو مداومة الرسول الله على طلب النصرة والحماية من القبائل ، ومن أصحاب القوة والمنعة والشرف بعد وفاة زوجه حديجة وعمّه أبي طالب قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين ، إلى أن عقد بيعة العقبة الثانية ، ذلك أنّ الرسول المنذ أن بعثه الله رسولاً إلى السنة التي ماتت فيها زوجه حديجة وعمّه أبو طالب لم يكن يطلب من الناس إلا أن يؤمنوا به ويصدقوه بأنه نبي مرسل من عند الله ، و لم يكن يطلب منهم نصرة ولا حماية ، وكان يتصل بجميع الناس على حدّ سواء ... وقد بقي سيره في حمل الدعوة على هذه الحالة حتى توفيت خديجة وبعدها أبو طالب ، وبموقما تتعاقب عليه المصائب ، ونالت قريش منه من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب ، وعنادها أبي طالب ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٢٣١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٢٢٨) ،

وفي الحقيقة أنّ هذا المبدأ لم يأخذ به الحزب إلا بعد فشله في نشر آرائه بين الناس ، فلما " فشل حزب التحرير في تحويل الإسهام الفكري إلى واقع ملموس ، اضطرّه ذلك في النهاية إلى التشديد على طلب النصرة من أيّ جهة كانت لتحقيق المرحلة الأخريرة التي يحلم بما ، وهي الوصول إلى السلطة "(١).

وهذا المبدأ الذي لجأ إليه الحزب لا شكّ أنه مبدأ خاطئ ، واستدلال الحزب عليه بفعل النبي على استدلال في غير محلّه ، حيث إنه – عليه الصّلاة والسلام – كان يطلب من القبائل نصرته وحمايته بعد أن يؤمنوا ويصدّقوا ، فلم يكن يقبل النصرة منهم إلا إذا تحقق إيمانهم .

قال ربيعة بن عباد الدؤلي - وهو شاهد عيان - : " رأيت رسول الله ﷺ بـــذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله ﷺ ، ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول : أيها الناس ، لا يغرّنكم هذا من دينكم ودين آبائكم . قلت : من هو ؟ قالوا : هذا أبو لهب "(۲).

وروى جابر بن عبد الله الأنصاري في قصة اتصال النبي في بالأنصار ودعوهم وطلب النصرة منهم ، فقال : ( مكث رسول الله في بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنّه وفي المواسم بمنى يقول : « من يؤويني ؟ من ينصري حي أبلّع رسالة ربي وله الجنة » ؟ حتى إنّ الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك ، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع ، حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدّقناه ، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن ، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه ، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام)".

<sup>(</sup>١) حزب التحرير دراسة في مفهوم الدولة الإسلامية ، لأحمد البغدادي (ص٤٠) ، بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤٩٢/٣) من زوائد عبد الله بإسنادين حسنين ، وأخرجه الحاكم في مستدركه (١٥/١) ، وصحّحه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) أخرحه أحمد في مسنده (٣/٣٦-٣٢٣) ، وحسّن الحافظ ابن حجر إسناده . انظر : فتح الباري (٢٢٢/٧) .

فقول النبي ﷺ: « من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة ؟ » ، وقول حابر ﷺ : فآويناه وصدّقناه ، يدلّ على أن النبي ﷺ كان يطلب النصرة من القبائل بعد أن يؤمنوا ويصدّقوا .

يقول محمد سالم عبيدات في تفنيد رأي حزب التحرير في هذه القضية: "أخطأ حزب التحرير حين اعتمد مبدأ النصرة ، وهو الاعتماد على القوى غير الذاتية ، أي غير الحزبية من الجيش وشيوخ العشائر ، أو أيّ إنسان في الوصول إلى الحكم ، وإقامة دولة الحلافة حتى ولو كان هؤلاء غير مقتنعين بفكرة الحزب تماماً ، وأهم لا يرون ضرورة لامتلاك هذه القوّة أساساً ، مستدلّين بذلك على فعل الرسول الشي (١) حينما كان يعرض نفسه – عليه الصّلاة والسلام – على القبائل طلباً للنصرة ، وهذا خطأ كبير ؛ لأنّ الرسول – عليه الصّلاة والسلام – كان يطلب من القبائل والناس كافة الإيمان بدعوته ...

ولما بايع الرسول على بيعة العقبة الثانية بايعهم بعد أن تأكّد من صدق إلماهم وإخلاصهم للدعوة الإسلامية ، وقد بايعوه على محاربة الأسود والأبيض ، وأن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم ، ولم يكتف الرسول على بمذا ، بل أرسل معهم مصعب ابن عمير على معلماً لهم ، واستطاع مصعب الله أن يُدخل الإسلام الى معظم قلوب أهل المدينة ، وبهذا قمياً الجو الإيماني والنفسي والمعنوي لبداية مرحلة جديدة في الدعوة ، وهو هجرة الرسول الله إلى المدينة ، وتأسيس الدولة الإسلامية ؛ إذ أصبح أهل المدينة قوة ذاتية للإسلام يدافعون عنه بدمائهم وأموالهم وأولادهم ، هذا من حانب ، أما الجانب الآخر فإن حزب التحرير لم ينتبه إلى أن الجهمة أو الأفراد الذين يطلب منهم النصرة قد يكون بعضهم أو كلهم معادين للإسلام أو للحزب ؛ مما يؤدي إلى القضاء عليهم ، وهذا ما حدث فعلاً ؛ إذ ألقي القبض على معظم قادمة م ، وزجوا في السحون .

<sup>(</sup>١) هكذا ولعلّ الصواب: " مستدلين على ذلك بفعل الرسول ﷺ ".

كما أنّ العقل السليم ، والمنطق السديد يرى أنّ الحركة .. أي حركة يجب أن تعتمد على قوّتما الذاتية من تربية صحيحة للأفراد والجماعات على القيم والمبادئ الإسلامية ، وتنظيم وتخطيط للقوى العاملة ، حتى تتمكّن من الوصول إلى الأهداف الحيويّة والقطاعات الاستراتيجية التي توجّه نظام الحكم في الدولة "(۱). أ.هـ

<sup>(</sup>١) أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين ، لمحمد سالم عبيدات (ص٢٥٢-٢٥٣) ، بتصرّف يسير .

## الفصل الثالث

# نشاط كزب التكوي

وتحته ثلاثة مباحث:

الميحث الأول : نشاط الحزب السياسي .

المبحث الثاني: نشاط الحزب الاجتماعي.

المبحث الثالث : نشاط الحزب الإعلامي .

#### الفصل الثالث

## بشاط كزب التكرير

وتحته ثلاثة مباحث :

#### الميحث الأول: نشاط الحزب السياسي:

تقدّم معنا أنّ حزب التحرير اعتنى بالجانب السياسي حتى غلب عليه وعُرف به ، بل أُنشئ الحزب ليكون حزباً سياسيّاً إسلامياً ، وقد تقدّم معنا أنّ الحزب يرى أنّ أيّ تكتّل يريد النجاح لا بدّ وأن يكون سياسيّاً ، " فلا بدّ أن يكون الوجه البارز على هذه الكتلة هو الوجه السياسي ؛ لأنّه الطريق العملي الأوّل الذي يبدأ فيه للدعوة إلى الإسلام ، ولذلك يجب أن تكون الكتلة التي تحمل الدعوة كتلة سياسية ، ولا يجوز أن تكون كتلة روحية ولا كتلة خلقية ، ولا كتلة علمية ، ولا كتلة تعليمية ، ولا شيء من ذلك ولا ما يشبهه ، بل يجب أن تكون كتلة سياسية .

ومن هنا كان حزب التحرير - وهو حزب إسلامي - حزباً سياسيّاً يشتغل بالسياسة "(۱). أ.هـــ

جاء في إحدى نشرات الحزب هذا السؤال:

لماذا تَعْلَب على بيانات الحزب المعالجات السياسية ولا تصدر عنه بيانات فكرية ، مع أنّ عمله هو الدعوة الإسلامية (٢) ؟.

فكان الجواب على ذلك كالتالي: "إن غاية الجزب هي استئناف الحياة الإسلامية ، وحمل الدعوة الإسلامية ، أما عمل الحزب الذي يقوم به للوصول إلى هذه الغاية فهو السياسة ، ولا يشتغل إلا بالسياسة ، إلا أن هذه الأعمال السياسية إن كانت تتعلّق بواقع كَشَفه وبيّنه ، وفي كلا الحالتين يكون عاملاً بحكم شرعي بيّنه ، وإن كانت تتعلّق بواقع كَشَفه وبيّنه ، وفي كلا الحالتين يكون عاملاً

<sup>(</sup>١) مفاهيم حزب التحرير (ص٧٨) .

<sup>(</sup>٢) هناك كتب ونشرات فكريّة كثيرة للحزب ، ولكن السؤال حاء بحسب اطّلاع السائل .

للإسلام ، سواء أكان لاستئناف الحياة الإسلامية أو لحمل الدعوة الإسلامية ، وسواءً كانت المادة أفكاراً إسلامية أو كانت شرح واقع ... ولذلك كان من الواحب أن تغلب على بيانات الحزب المعالجات السياسية ؛ لأنها من طبيعتها معالجات سياسية حتى لو كانت مادها أحكاماً شرعية "(1). أ.هـ

والهدف الأول من عمل الحزبي السياسي هو: " الوصول إلى الحكم كاملاً ؛ لإيجاد الدولة الإسلامية التي تُطبّق الإسلام وتحمل دعوته "(1).

وفي الحقيقة أنّ نشاط الحزب السياسي لم ينجح كثيراً ، بل كان محدوداً ، وذلك بسبب الحظر الذي فُرض على الحزب من أول إنشائه ، واستمرّ معه إلى اليوم - كما تقدّم - ، ويمكن إجمال نشاطات الحزب السياسيّة في الآتي :

## ١) إصدار الكتب والنشرات والمقالات السياسية:

لقد أصدر حزب التحرير كثيراً من النشرات والمقالات السياسيّة حتى كانت هي الغالبــة على ما سواها ، وقد تقدّم عند الكلام على مؤلفات النبهاني الإشارة إلى كتــب النبـهاني السياسيّة ، ككتاب (نظرات سياسيّة) ، وكتاب (مفاهيم سياسيّة لحزب التحرير) ، وغيرها ..

وهناك نشرات سياسية كبيرة وقد طبعت مستقلة ، ومن ذلك : أفكار سياسية ، وقضايا سياسية ، وأما النشرات السياسية الصغيرة فهي كثيرة تُعدّ بالمئات ، وقد جُمعت نشرات الحزب في مجلدين - كما أسلفنا سابقاً - مجلد خاص بنشرات الحزب الفكرية ، ومجلد خاص بنشرات الحزب الفكرية ،

والناظر في كتب الحزب ونشراته السياسية يجدها تركّز على التالي :

## أ / التأطير لعمل الحزب السياسي بذكر حدوده وغايته:

فالسياسية عند الحزب هي : " رعاية شؤون الأمة داخليّاً وخارجيّاً ، وتكون مــن قِبل الدولة والأمة ، فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عمليّاً ، والأمّة هي التي تحاسب

<sup>(</sup>١) نشرات في التكتل الحزبي (ص٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) مفاهيم حزب التحرير (ص٧٨) ، وانظر : نشرات في التكتل الحزبي (ص٢٠٥) .

هما الدولة ، ورعاية شؤون الأمة داخلياً من قِبل الدولة تكون بتنفيذ المبدأ في الـــداخل ، وهذه هي السياسة الداخلية .

وأما رعاية شؤون الأمة خارجياً من قبل الدولة فهي علاقتها بغيرها مسن الدول والشعوب والأمم ، ونشر المبدأ إلى العالم ، وهذه هي السياسة الخارجية ، وفهم السياسة الخارجية أمر جوهري لحفظ كيان الدولة والأمة ، وأمر أساسي للتمكّن من حمل الدعوة إلى العالم ، وعمل لا بدّ منه لتنظيم علاقة الأمة بغيرها على وجه صحيح .

ولما كانت الأمة الإسلامية مكلّفة بحمل الدعوة الإسلامية إلى الناس كافّة ، كان لزاماً على المسلمين أن يتصلوا بالعالم اتصالاً واعياً لأحواله ، مدركاً لمشاكله ، علما بدوافع دوله وشعوبه ، متتبّعاً الأعمال السياسيّة التي تجري في العالم ، ملاحظا الخطط السياسيّة للدول في أساليب تنفيذها ، وفي كيفية علاقتها بعضها ببعض ، وفي المناورات السياسية التي تقوم بها هذه الدول ، ولذلك كان لزاماً على المسلمين أن يدركوا حقيقة الموقف في العالم الإسلامي على ضوء فهم الموقف الدولي العالمي ؛ ليتسنّى لهم أن يتبيّنوا أسلوب العمل لإقامة دولتهم ، وحمل دعوهم إلى العالم ، ومن هنا أصبح من المحتم عليهم معرفة الموقف الدولي معرفة تامة ، ومعرفة التفاصيل المتعلّقة بالموقف الدولي والإحاطة بموقف الدولي القائمة في العالم ، والتي لها شأن يُذكر في الموقف الدولي العام "(۱).

وأما العمل السياسي عند الحزب فهو يتمثّل في أربعة أشياء:

١/ أن يتتبّع الأخبار السياسية .

٢/ أن يحلّل هذه الأخبار .

٣/ أن يعطي رأيه فيها للناس .

٤/ أن يكون هذا الرأي صادراً عن زاوية خاصة بوجهة النظر في الحياة(٢٠).

<sup>(</sup>١) مفاهيم سياسية لحزب التحرير ، للنبهاني (ص٣-٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: أفكار سياسية (ص٤٤).

" وما لم توجد هذه الأمور الأربعة مجتمعة فإنّه لا يوجد الوسط السياسي الإسلامي ، ولا يتمكّن من العمل في الوسط السياسي من حيث هو ، وإنه وإن كان التتبع هو أول البدء فإنّ الوعي السياسي ، أو إعطاء الرأي من زاوية خاصة تتعلق بوجهة النظر في الحياة هو الذي يجعل الخطوة الأولى في البدء مستكملة الوجود "(۱).

وأما غاية حزب التحرير من العمل السياسي فهو كما تقدّم معنا الوصول إلى الحكــم كاملاً لاستئناف الحياة الإسلامية وحمل الدعوة .

وهكذا يوضح الحزب في كثير من منشوراته الأطر العامّة للعمل السياسي .

## ب/ دراسة الأوضاع السياسية الدولية وتحليلها:

فالحزب يرى أنه لزاماً على السياسي معرفة " المبادئ التي تسود العالم اليوم ، وأن يعرف مبلغ تأثير كلّ واحد منها في السياسة الدولية اليوم ، ومدى إمكانيّة تاثيره في السياسة الدولية في المستقبل "(٢).

كما أنّ السياسة الدولية عند الحزب " جزءٌ لا يتجزّاً من السياسة من حيث هي سياسة ، ولذلك لا تكون السياسة بمعنى السياسة إلا إذا كانت أفكاراً عن رعاية شؤون أمته ، وأفكاراً عن رعاية شؤون الأمم والدول الأحرى . فعلاقة السياسة الدولية والسياسة الخارجية بالسياسة علاقة جزء من كلّ ، بل الجزء الجوهري الذي يكوّها "(٢).

وحتى يُفهم الموقف الدولي يحدد الحزب مفهوماً محوريّاً ، وهو مفهوم (الدولة الأولى) ، وهي الدولة التي تفرض سياستها ونظمها على العالم ، وضمن إطار التنافس على موقع (الدولة الأولى) يفهم الحزب مجمل التغييرات السياسية في العالم (أ).

جاء في كتاب (أفكار سياسيّة) ما نصّه : " ومما يجدر أن يكون واضحاً أنّ فهـــم

<sup>(</sup>١) أفكار سياسية (ص٤٤).

<sup>(</sup>٢) مفاهيم سياسية لحزب التحرير ، للنبهاني (ص٨) .

<sup>(</sup>٣) أفكار سياسية (ص١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر : الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية ، لجمال باروت وآخرون (٦٤/٢) .

الموقف الدولي إنما يعني فهم العلاقات الدولية وهيكلة هذه العلاقات والتسابق الدائم بين الدول على مركز الدولة الأولى ، وعلى التأثير في السياسة الدولية ، فهم ومن هنا فإن معرفة مركز الدولة الأولى في العالم لما لذلك (۱) من الأهمية في فهم السياسة العالمية ، وفي فهم الموقف الدولي ، ففي حالة السلم تعتبر الدولة الأولى في الموقف الدولي هي صاحبة الكلمة دوليًا ، وتستوي فيه بعد ذلك الدولة الثانية وأي دولة أخرى من حيث استطاعتها التأثير العالمي سياسيًا ، والتأثير للدول الأخرى إنما يكون للدول التي لها وزنما في التأثير على الدولة الأولى ، ويتفاوت هذا التأثير بتفاوت الدول في القوّة الذاتية والقوّة العالمية ، فبقدر قوة الدولة ومدى وزنما العالمي يكون مقدار ما لها من تأثير على الدولة الأولى ، وبالتالي على السياسة العالمي من ناحية دولية ، إلا أن الدولة الأولى في الموقف الدولي تعتبر أقدر الدول نسبيًا على جعل السياسة الدولية بجانبها ، وأكثر الدول إمكانية لأن تؤثر في الموقف الدولي أساساً لفهم موقف كل دولة من الدول السي لها تأثير في الموقف الدولي أساساً لفهم الموقف الدولي "(۱). أ.هـ

والدولة الأولى عند حزب التحرير الآن هي الولايات المتحدة الأمريكية ، بعد أن انفردت إنكلترا بهذا الموقع في القرن التاسع عشر ، وزاحمتها عليه ألمانيا في الحرب العالمية الثانية ، لكنها لم تستطع زحزحة إنكلترا عن موقعها ، وفي الحرب العالمية الثانية لعبت أمريكا دوراً فاعلاً استطاعت على إثره نزع مركز الدولة الأولى من إنكلترا وتسلمه بدلاً عنها .

" وتأسيساً على صراع النفوذ بين إنكلترا الآفلة وأمريكا الناهضة يقرأ حزب التحرير جميع التغييرات السياسية التي تحدث في البلدان العربية وفي العالم بأسره "(٢).

<sup>(</sup>١) هكذا ، ويظهر أنّ هناك سقط .

<sup>(</sup>۲) أفكار سياسية (ص١٦) .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية ، لجمال باروت وآخرون (٢٥/٢) ، بتصرف .

## ج/ دراسة القضايا السياسية في بلاد المسلمين:

لقد توسع الحزب في منشوراتهم وكتبهم في دراسة أحوال وقضايا المسلمين السياسية ، ومن كتب الحزب الحاصة بهذا الموضوع كتاب : (قضايا سياسية [بلاد المسلمين المحتلة]) حاء في مقدمة هذا الكتاب ما نصه : " يضم هذا الكتاب بين جنبيه قضايا سبعة بلاد من أبرز بلاد المسلمين المحتلة كما هي عليه في نهاية الربع الأول من العام الهجري ٢٥٥هم نحو منتصف العام الميلادي ٢٥٠٤م .. وهي : فلسطين ، كشمير ، الشيشان ، أفغانستان ، قبرص ، جنوب السودان ، العراق "(١). أ.هـ

وقد توسّع الحزب في دراسة القضايا السياسية لهذه البلدان ، وليس هنا مجال التفصيل في هذه القضايا ، وإنما المقصود معرفة المواضيع العامة التي شكّلت كتب الحيزب ومنشوراته السياسية .

## ٢) توعية الجماهير وتثقيفهم بالجانب السياسي:

يقول تقي الدين النبهاني: " والطريقة للدعوة والعمل السياسي هي تثقيف النساس بالإسلام لإيجاده في معترك الحياة ، ولهذا كان لزاماً أن يُبذل أكبر قسط من الجهد لتثقيف الملايين من الناس تثقيفاً جماعيًا ؛ لأنّ هذا التثقيف هو الدعوة ، وهو عمل سياسي ، وهو الذي يضمن صحة التفاعل وسلامة الكفاح . وحركة التثقيف هذه يتولاها حزب التحرير فقط ؛ لأنّه وحده الذي يقوم على مبدأ صحيح هو الإسلام يُراد من تكتّله إيجاد الإسلام في المجتمع ... ولا بدّ من تثقيف الآلاف من الأمة تثقيفاً مركزاً عميقاً بغض النظر عما إذا كانوا أعضاء في الحزب أم لا ، وهذا كلّه لا يأتي بالدعوة وحدها ، ولا بالعمل السياسي وحده ، ولكنه يأتي من اقتران الدعوة بالعمل السياسي في كلّ حين ، سواء أكان الحزب في الحكم أم لم يكن حتى يسير تثقيف الملايين والأعمال السياسية للحزب في المحتمع سيراً واحداً ، لتظلّ الجماهير متصلة بالدعوة والعمال ،

<sup>(</sup>١) قضايا سياسية (ص٣) .

انفصال العمل السياسي عن التثقيف أكبر خطراً على الدعوة وعلى العمل السياسي ، وسبباً خطيراً لانتصار الأعداء ، ولذلك كان على الحزب أن يُسرع في إعطاء الثقافة السياسيّة أثناء التثقيف المبدئي ، وأن يطّلع الشعب على الأحوال السياسيّة الداخليّة والخارجيّة "(1). أ.هــ

وقد مارس حزب التحرير بالفعل نشاطه في تلقين الجماهير ، وقد تركّب نشاط الحزب في السنة الأولى في القدس وطولكرم والخليل ونابلس ، وفي مخيمات اللاجمين حول أريحا ، وقد "كان نشاط الحزب ضئيلاً ، وتأثيره تافهاً في المدن الغربية الطّابع ، مثل : رام الله وبيت لحم ، حيث العدد الكبير من السكّان من المسيحيين ، ولم يكن ليستطيع منافسة الأحزاب العلمانية القومية وأحزاب اليسار في القدس ونابلس ، تمتّع الحزب بقوة أكبر في المناطق المحافظة في الضفة الغربية ، حيث الخليل في الجنوب ومنطقة جنين ، طولكرم في الشمال "(٢).

وقد حاول الحزب تلقين الجماهير عن طريق منابر الجمعة ، حيث كانت تُلقى الخطب السياسيّة من قبل خطباء الحزب ، وقد تنبّهت الحكومة الأردنيّة لهذا الأمر ، فوضعت مشروع قانون للوعظ والإرشاد يقضي بعدم شرعيّة إلقاء الخطب والتدريس في المساجد إلا بعد الحصول على إذن خطّي من قاضي القضاة أو مَن ينوب عنه ، وقد وضع هذا القانون نماية حاسمة لخطب الحزب السياسية .

كما استخدم الحزب في تلقين الجماهير الزيارات ، وحضور الندوات ، وإثرارة المناقشات السياسيّة فيها ، وكذلك ركّزوا على طلاّب المدارس ، حيث كان كثير من أعضاء الحزب من المدرسين ، فاستغل هؤلاء المدرسين في توصيل أفكرار الحزب إلى طلاّبهم ، وسيأتي - إن شاء الله - في المبحث القادم التوسّع في توضيح أساليب ووسائل الحزب في الاتصال بالجماهير . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) مفاهيم سياسية لحزب التحرير ، للنبهاني (ص٨٣-٨٤) .

<sup>(</sup>٢) الحركات الإسلامية في الأردن ، لموسى زيد الكيلاني (ص٩٤) .

#### ٣) المشاركة السياسية الفعلية:

لم يكتف حزب التحرير بإصدار الكتب والنشرات السياسية وبتوعية الجماهير بالجوانب السياسية ، وإنما سعى إلى المشاركة الفعلية في السياسة ، فقد شارك أكثر من مرة في دخول الانتخابات العامة للحصول على مقاعد برلمانية ، يقول الدكتور موسى زيد الكيلاني في بيان هذه المحاولات: "شارك حزب التحرير في الانتخابات العامة في الأردن مثله مثل الأحزاب السياسية الأخرى في الضفة الغربية ، لم ينجح الشيخ تقي الدين النبهاني في الوصول إلى البرلمان عام ١٩٥١م ، كما خسر أمام مرشح البعث عبد الله نعواس الذي حصل على (٥٠٠٠) صوت مقابل (٢,٣٠٠) صوت للشيخ النبهاني .

ناضلَ الحزب بعد عامين ، أي في عامي ١٩٥٤م و ١٩٥٦م ، ورشح أعضاء الحزب أنفسهم بشكل مستقل في انتخابات ١٩٥٦م ، (وقد كانت ولاءاهم السياسية واضحة للجميع) ، والمرشّحون هم : داود حمدان (القدس) ، عبد القديم زلوم (الخليل) ، أسعد بيوض التميمي (الخليل) ، عبد الغفار الخطيب (الخليل) ، أحمد الداعور (طولكرم) ، ومحمد موسى عبد الهادي (جنين) ، لم ينجح من هؤلاء إلا أحمد الداعور عن (طولكرم) الذي تعاون مع الإخوان المسلمين ، وقام بحملات حيويّة في القرى ومخيمات اللاجئين في المنطقة ، ولولا تنظيمهم لحملته في المنطقة ، ولولا تعاونه مع الإخوان المسلمين في تلك المنطقة ، ولولا تنظيمهم لحملته كي لا ينجح عن طولكرم شيوعي أو بعثي لَمَا نجح أحمد الداعور في البرلمان .

وفي البرلمان أدى الشيخ الداعور اليمين الدستورية ، وأعلن ولاءه - كما هي العادة - للملك والوطن ، ولكنه أضاف : ولله أيضاً . لعب دوراً فعّالاً في المعارضة البرلمانية ، وناضل بكلّ قوة لإلغاء المعاهدة مع بريطانيا ، كما حصل في الوقت ذاته على علاقات قوية مع الناخبين في قرى ومخيمات نابلس ، وجاهد حرب التحرير في انتخابات وقية مع الناخبين في قرى ومخيمات نابلس ، وجاهد حرب التحرير في انتخابات ١٩٥٦م للحصول على مقاعد القدس والخليل ، وجنين وطولكرم ، وللمرة الثانية فاز الداعور ، وكان المرشح الوحيد الذي تَمّ انتخابه من الحزب ، حيث فشل إدريس في القدس ، وحصل على نصف أصوات مرشح البعث ، وأقل من ربع أصوات مرشح

الحزب الشيوعي الأردني ، فشل جميع المرشّحين الثلاثة في الخليل ، وهم : عبد القديم زلوم حصل على (٢,٠٠٠) صوتاً ، أسعد بيوض على (٢,٠٠٠) صوتاً ، ويوسف الصغير على حوالي (١,٥٠٠) صوتاً ، أما مرشح الإخوان المسلمين المنتصر فقد حصل على أكثر من (٠٠٠،٥) صوتاً ، فشل محمد موسى عبد الهادي للمرة الثانية في جنين (وحذّرته السلطات هذه المرة أن يمنع مؤيديه من القيام بالمظاهرات العنيفة ، كما حدث عند فشله في انتخابات ٤٩٥، ازدادت ثقة الداعور بنفسه إلى درجة كبيرة بعد بخاحه الثاني والمتتابع في الانتخابات ، واستمرّ بانتهاج سياسة معارضة صلبة ، إلا أنه طرد من محلس النواب عام ١٩٥٨م ، واقم بتنفيذ نشاطات معادية للنظام ، ثم حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين ، و لم يشترك الحزب في الانتخابات اللاحقة "(١). أ.هـ

وهكذا يحاول الحزب الوصول إلى البرلمان ، ولكنه لم ينجح أعضاؤه في الحصول على مقاعد باستثناء الداعور الذي أدت عضويته البرلمانية إلى تصاعد ثقة الحزب بنفسه ، وأصبح مستعداً للتعبير عن آرائه علانية في ذلك الوقت (٢)، ولكن لكون الداعور الحزبي الوحيد في البرلمان ، لم يستطع معه الحزب تحقيق أهدافه وما يصبو إليه ، كما أنّ هذا الصوت المعبر عن الحزب في البرلمان لم يدم طويلاً ، بل قطع وأسكت مما قضى على الصوت المعبر عن الحزب في البرلمان لم يدم طويلاً ، بل قطع وأسكت مما قضى على آمال وتطلعات الحزب في المشاركة السياسية الفعلية في البرلمان وجعلهم يتوقّفون عن هذه المشاركة . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) الحركات الإسلامية في الأردن ، لموسى زيد الكيلاني (ص٩٣-٩٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : حزب التحرير الإسلامي ، لعوني حدوع العبيدي (ص٧٧) .

#### المبحث الثاني: نشاط الحزب الاجتماعي:

لقد أوضح النبهاني سير الحزب المبدئي وجعله في ثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى : مرحلة الدراسة والتعليم لإيجاد الثقافة الحزبية .
- المرحلة الثانية : مرحلة التفاعل مع المحتمع الذي يعيش فيه حتى يصبح المبدأ عُرفاً عاماً ناتجاً عن وعي ، وتعتبره الجماعة كلها مبدأها حتى تدافع عنه جماعياً .
  - المرحلة الثالثة: مرحلة تسلّم زمام الحكم عن طريق الأمة تسلّماً كاملاً (١).

فالتفاعل مع المجتمع إحدى المراحل التي لا بدّ من سير الحزب عليها ، وهـو ضروريّ لنجاح الحزب .

يقول النبهاني: "إن هذا التفاعل مع الأمة ضروري لنحاح الحزب في مهمته ؛ لأنه مهما كثر أعضاء الحزب في الأمة ، ولم يتفاعلوا معها لا يستطيعون أن يقوموا بعمل وحدهم مهما كانت قوهم إلا إذا سارت الأمّة معهم ، ولا يستطيعون أن يسوقوا الأمّة معهم إلى العمل ، ولا تسير معهم إلا إذا تفاعلوا معها ، ونجحوا في هذا التفاعل ، وليس معنى تفاعلهم مع الأمة هو أن يستطيعوا جمع الناس حولهم ، بل المراد من التفاعل هو إفهام الأمة مبدأ الحزب ليكون مبدأها "(٢). أ.هـ

وجاء في إحدى نشرات الحزب ما نصة: " إن على الشباب - بل على كلّ شاب - أن يطرحوا فكرة الحزب على عامّة الناس بالحديث الجماهيري وبغيره في شتى الأساليب التي يرولها ، فإن طرح فكرة الحزب على عامّة الناس ولاسيّما بالفهم الصحيح هو الذي يعتمد عليه الحزب ، فإن المهم حداً هو جذب عامّة الناس للفكرة ، وجعلها المتفشية بينهم "(۲). أ.هــ

<sup>(</sup>١) انظر : التكتل الحزبي ، للنبهاني (ص٣٦) .

<sup>(</sup>٢) التكتل الحزبي ، للنبهاني (ص٤٤-٥٥) .

<sup>(</sup>٣) نشرات في التكتل الحزبي (ص٢٧١).

ولكن هذا الاتصال الجماهيري والتفاعل مع المجتمع ونشر مبدأ الحزب وفكره بين الناس ليس بالأمر السهل ، بل هناك صعوبات كثيرة تقف في وجه هذا التفاعل ، يقول النبهاني في بيان وتوضيح هذه الصعوبات : " وهذه الصعوبات كثيرة ، أهمها ما يلى :

### أ | تناقض المبدأ مع النظام الذي يُطبّق في المجتمع :

إن مبدأ الحزب هو نظام حديد للحياة بالنسبة للمحتمع الحاضر ، وهـو يناقض النظام الذي يُطبّق على هذا المحتمع ، والذي تحكم الناس به الفئة الحاكمة ، ولذلك تجد في هذا المبدأ خطراً عليها وعلى كيالها ، ولا بد أن تقف في وجهه وتحاربه بمختلف الوسائل : بالدعاية ، ومطاردة حملة الدعوة ، واستعمال الوسائل المادية ...

### ب ومن الصعوبات: اختلاف الثقافة:

تكون في المجتمع ثقافات مختلفة ، وتكون في الأمة أفكار متباينة ، إلا أنه يكون لها إحساس واحد ، وتكون الثقافات المتعددة ولاسيّما الثقافات الاستعماريّة تعبيراً معكوساً عن هذه الأحاسيس ، في حين أن ثقافة المبدأ - أي الثقافة الإسلامية - تكون تعبيراً صادقاً عن أحاسيس الأمة ، غير أنّ الرأي العام الثقافي في المجتمع ، والمنهاج الثقافي في المحتمع ، والمنهاج الثقافي في المدارس والمعاهد وسائر الأمكنة الثقافيّة ، يكون سائراً مع الثقافة الأجنبيّة ، وكذلك تكون سائر الحركات السياسيّة والثقافيّة سائرة مع الثقافة الأجنبيّة ، ولهذا لا بدّ للحزب في ثقافته من الدخول في دور الكفاح مع الثقافات الأخرى ، والأفكار الأخرى ... ومن هنا كان لا بدّ من أن يكون في هذا الدور تصادم بين الحزب في ثقافته وفكره ، وبين غيره من الثقافات والأفكار الأخرى ...

## ج ا ومن الصعوبات : وجود الواقعيين في الأمة :

وذلك أنه يوجد من جرّاء الثقافة الأجنبيّة والتسميم الأجنبي، ومن جرّاء الجهل، فئتان تمثّلان الواقعيّة في الأمة.

- أما الفئة الأولى: فهي الفئة الواقعيّة التي تدعو إلى الواقع وإلى الرضا بالواقع والتسليم به كأمرٍ حتمي ؛ لأنّها تتخذ الواقع مصدر تفكيرها ، وتأخذ منه حلول مشاكلها ...

- وأما الفئة الواقعيّة الثانية: فهي فئة الظلاميين التي تأبى أن تعيش في النور ؟ لأنّها ألفت الحياة في الظلام، وتعوّدت التفاهة والسطحية، وأُصيبت بمرض الكسل الجسمي والكسل العقلي، وجمدت على القديم الذي و جدت عليه آباءها لجرّد كونه قديماً، ولذلك فهي واقعيّة حقيقة ؟ لأنّها من جنس الواقع، وهي جامدة فكراً...

د | ومن الصعوبات التي تقف في وجه الدعوة : ارتباط الناس بمصالحهم :

وذلك أنّ الإنسان يرتبط بمصالحه الشخصية وأعماله اليوميّة ، ويـرتبط في نفـس الوقت بالمبدأ ، وقد يبدو أنّ هذه المصالح تتعارض مع الدعوة للمبدأ ، ولذلك يحـاول التوفيق بينهما .

هـ ا ومن الصعوبات التي تقف في وجه الدعوة : صعوبة التضحية بشؤون الحيـــاة الدنيا ، من مال وتجارة ونحوهما في سبيل الإسلام وحمل دعوته "(١). أ.هــــ

وبعد معرفة أهمية الدخول في المجتمع عند الحزب ، وضرورة التغلب على الصعوبات التي تواجه التفاعل مع المجتمع ، يرد السؤال هنا :

ما هي أنشطة الحزب التي قام بها واستعملها في دخوله للمجتمع ، واتصاله بالجماهير ؟.

والجواب عن ذلك: أنّ الحزب استخدم مجموعة من الأساليب والوسائل للتغلغل في المجتمع ونشر مبادئه وأفكاره بين الناس، وهذه الأساليب والوسائل التي استخدمها الحزب كالتالي:

١/ تقسيم البلد الذي يدخله الحزب إلى مناطق ، وتعيين أشخاص ومسؤولين عن كلّ منطقة ، ويقوم شباب الحزب والدارسون فيه بمخالطة الناس والاطّــلاع على اتجاهات كلّ فئة في المنطقة ، ومعرفة ما تريد وترغب فيه ؛ حتى يــتمكّن الحزب من تحديد الأساليب المناسبة في مخاطبة كلّ فئة ، " فإذا كانت المنطقــة

<sup>(</sup>١) التكتّل الحزبي ، للنبهاني (ص٥٥-٤٩) .

بقالات ومحلات تجارية يقوم شباب الحزب بتبنّي مصالحهم وبيان حكم الإسلام فيها ، وإذا كانت دور للسكن يقوم شباب الحزب بتبنّي المصالح لتلك الدور ، كتأمين الكهرباء والماء ، أو مساعدة السكّان على عمل أيّ حاجة يحتاجونها ، مثل تمديد المجاري ، أو التلفونات ، ويصحب جميع هذه الأعمال شرح للأفكار الإسلامية التي يتبنّاها الحزب لإقناع الناس عمليّاً بصحة حلول الإسلام ، وخطأ الأوضاع القائمة في معالجة مصالح الناس ؟ مما يودي إلى التفاف الناس حول شباب الحزب "(۱).

٢/ تشكيل وفود لإجراء زيارات مقصودة للسياسيين من حكّام وقياديين ، وكذا زيارة أصحاب الفكر ، وذوي التأثير في المحتمع في بيوهم أو مكاتبهم الخاصة (٢).

ومن الزيارات التي قام بها الحزب: زيارة العقيد القذّافي حاكم ليبيا ، حيث أرسل الحزب له وفداً للالتقاء به بعد اتفاق مسبق مع سفارة ليبيا ، وتمّ اللقاء بين الطرفين في طرابلس ، وقد استمرّ النقاش بين الطرفين أربع ساعات متوالية ، وقد كتب الحزب بعد هذا اللقاء مذكّرة تتناول المواضع التي دار حولها النقاش بدقّة وبتوسّع "، وقدّمها إلى العقيد القذّافي ، وبعد ذلك طبعها كإحدى منشورات الحزب .

ومن هذه الزيارات أيضاً: زيارة النبهاني لداود عبد العفو سنقرط، وقد ذكرها هذا الأخير في كتابه: (سبيلي إلى الله)، يقول في هذا الكتاب: "لقد زارني تقي الدين النبهاني - رحمه الله - في بيتي هو وبعض أتباعه في إحدى زياراته لمدينة الخليل في محاولة منه لإثنائي عن حزب البعث والانضمام إلى حرب التحرير فما أفلح ؛ لأتني كنت آنذاك قد قطعت شوطاً لا بأس به في سبيل

<sup>(</sup>١) أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين ، لمحمد سالم عبيدات (ص٢٤٦) ، وانظر : نشرات في التكتل الحزبي (ص٩٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نشرات في التكتل الحزبي (ص١٦١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مذكرة من حزب التحرير مقدمة إلى العقيد القذافي (ص٣) .

البعث ؛ ولأنّ فكرتي عن الإسلام حتى ذلك الوقت كانت فكرة غائمة لا تتعدّى ما تعلّمناه في المدارس من آيات وأحاديث تحتّ على كريم الأخلاق وإطاعة الوالدين ... ولذلك أتعبت الشيخ – رحمه الله – ، – وكان أستاذاً كريماً لي في مدرسة الخليل الثانوية – دون طائل .. وقد كنت أعيده بعنادي ومماحكاتي من النقطة التي كان يبدأ منها ؛ لأنّي كنتُ أناقشه بمنطق الشيوعيّين والبعثيّين ، وليس بمنطق الإسلام ... "(۱). أ.هـ

وهذه أمثلة لبعض زيارات الحزب للسياسيّين والمفكّرين توضّح حرص الحزب على هذه الوسيلة وتطبيقه لها .

٣/ إعطاء الدروس في المساجد وإلقاء خطب الجمعة السياسيّة التي ينشرون فيها مبادئهم وأفكارهم .

" وقد ساعد الحزب في مطلع الخمسينيّات على تكوين قاعدة شعبيّة له وبسرعة كبيرة استخدامه المنبر كوسيلة رئيسيّة ومهمّـة للدعوة لأفكاره ، وكانت أول مرة تُستخدم هذه الوسيلة في المسجد الأقصى والإبراهيمي في الخليل ، ثم انتشرت في مساجد المدن والقرى في الضفة الغربية كلّها "(۲).

وقد تقدّم أنّ السلطات الأردنية تنبّهت لهذا الأمر ، فأصدرت قراراً بمنع إلقاء الخطب والتدريس في المساجد إلا بإذن خطي من قاضي القضاة أو مَن ينوب عنه ، وقد وضع هذا القانون لهاية حاسمة لخطب الحزب السياسيّة في المساجد ، فلم يحصل الكثير من خطباء الحزب على هذه التصاريح ، وكان على الذين يحصلون عليها أن يفرّغوا خطبهم من أيّ مضمون سياسي ، وأن يتنكّروا علانية لجميع علاقاتهم بحزب التحرير ، وقد سمحت قيادة الحزب باتخاذ مثل هذه الخطوة ، وكانت هناك خطوات منفردة

()

<sup>(</sup>١) سبيلي إلى الله ، لداود عبد العفو سنقرط (ص٦٨-٧٠) .

<sup>(</sup>٢) حزب التحرير الإسلامي ، لعوني حدوع العبيدي (ص٦٢) .

لاستغلال المساجد لأغراض دعائية مستمرة ، فقد لجأ أعضاء الحزب من حين لآخر إلى مقاطعة الخطبة وطرح أسئلة تتفق وروح فلسفة الحزب ، أو تكرار أقوال الشيخ أحمد الداعور ممثل الحزب في البرلمان الأردني بعد الصلاة ، أو دخولهم في مناقشات سياسية مع المصلين عند مغادرة المسجد ، إلا أنه لم يكن لتلك المحاولات أثر هام ، وبقيت الحقيقة قائمة في حرمان الحزب من حشود الجماهير في المساجد "(۱).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٦٣).

#### المبحث البالث : نشاط الحزب الإعلامي :

تقدّم معنا عند الكلام على وسائل الحزب وأساليبه أنّ من وسائل الحزب المطبوعات والمنشورات ، وهي وسيلة إعلامية . وذكرنا أن الحزب استخدم الصحافة ، والكتب والمؤلفات ، والمنشورات كوسائل لنشر آرائه ومبادئه ، وقد تكلّمنا على هذه الوسائل .

ولكن أذكر هنا أنّ من أنشطة الحزب الإعلامية إنشاء موقع متطور على الشبكة العنكبوتية بعنوان : (Hizb-ut-tahrir.org) ، وهو بعدّة لغات عالمية ، إضافة إلى العربية ، ينشرون فيه أفكارهم وتحليلاتهم الفكريّة والسياسيّة على الأحداث ، كما يوجد به جميع كتبهم ونشراتهم المتبنّاة ، وكذلك من أنشطة الحزب الإعلامية : عقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات في الجامعات والكليّات والأندية والمراكز العامّة ، وهذا النوع من الأنشطة يقوم به في الغالب فروع الحزب في خارج العالم الإسلامي ، فعلى سبيل المثال عقد الحزب في بريطانيا (مؤتمر خلافة المسلمين العالمي) ، وذلك عام ١٩٩٦م ، وكان هذا المؤتمر واحداً من أكبر المؤتمرات التي عُقدت خارج العالم الإسلامي ، فقد تجمّع حوالي سبعة آلاف شخص معظمهم من الشباب المسلم البريطاني ؛ ليستمعوا إلى المفكّرين الذين حاؤوا من أنحاء متفرّقة من العالم لإلقاء محاضرات وندوات في هذا المؤتمر (1).

- وهناك جانب من أهم الجوانب التي ينبغي التنبيه إليها ، والتي تجعل للحزب وضعاً متميّزاً في نشر آرائه ، والسعي إلى تحقيق أهدافه ، ونقصد بلذلك أن أنشطة الحزب السياسية والاجتماعية والإعلامية لا تختص بالأردن وفلسطين ، بل انتشرت هذه الأنشطة بانتشار الحزب وتوسّعه في العالم ، حيث تمكّن الحزب من التوسّع وإقامة فروع له في كثيرٍ من دول العالم ، فافتتح فرعاً في سوريا ، حيث كانت سوريا الموطن التالي لتقيّ الدين النبهاني بعد أن غادر الأردن في عام ١٩٥٤م ، فأقام في دمشق مع أعضاء لجنة قيادة الحزب داود حمدان ونمر المصري ، وقد شهدت سوريا انفصال النبهاني عن

<sup>(</sup>١) انظر : (Hizb al-tahrir and the search for the Islamic Caliphate. P:۱۸۱)

رفيقًي دربه داود حمدان ونمر المصري اللّذَين تذمّرا من فرديّة النبهاني واتخاذه القــرارات دون الرجوع إلى لجنة القيادة ، وقد انتشر الحزب انتشاراً لا بأس بــه بــين الشــباب السوري المتديّن ، إلا أنّ الحزب لم يحصل على ترخيص رسمي بمزاولة نشاطاته في سوريا كما هو الحال في الأردن ؛ مما جعل نشاط الحزب في هذا البلد غير ظاهر (۱).

- كما افتتح الحزب فرعاً في لبنان ، وهي البلاد التي استقرّ فيها النبهاني حتى مات . و" قد استفاد الحزب في هذا البلد من موقفه المنفتح تجاه الشيعة ، واعتبار الجعفريّة الاثني عشرية مذهباً إسلاميّاً مقبولاً ، وقد انتشر الحزب في الوسط السيني اللبناني والفلسطيني في طرابلس حصوصاً وبشكل أضعف في كلّ من بيروت وصيدا .

وإثر اندلاع الحرب الأهليّة اللبنانيّة عام ١٩٧٥م رفض الحيزب حميل السيلاح والمشاركة في الصراع الطائفي الدائر ، ورأى أنّ حلّ الأزمة اللبنانية لا يكون إلا بضمّ لبنان إلى سوريا لإذابة الأقليّة المسيحيّة ضمن أكثريّة مسلمة .. وعمل الحزب على تقديم مذكرات عديدة للمراجع اللبنانية العليا لإقناعها بوجهة النظر هذه "(٢).

وقد أسس الحزب في هذا البلد دور نشر خاصة بطباعة كتبه ، كـــدار النهضــة الإسلاميّة ، ودار الأمّة .

- كما امتد حزب التحرير أيضاً إلى العراق منذ النصف الأول للخمسينيّات ، وقد برز من الحزب هناك عبد العزيز البدري<sup>(٢)</sup> الذي اشتهر بكتابه (حكم الإسلام في الاشتراكيّة) ، وهو ردّ على كتاب (اشتراكيّة الإسلام) لمصطفى السباعي<sup>(١)</sup>، وقد اعتُقل عبد العزيــز

<sup>(</sup>١) انظر : الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية ، لجمال باروت وآخرون (٢٠/٢) .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية ، لجمال باروت وآخرون (٩٢/٢-٩٣) .

<sup>(</sup>٣) هو : عبد العزيز البدري ، ولد في سامراء بالعراق ، من مصنّفاته : حكـــم الإســـلام في الاشـــتراكية ، والإسلام حرب على على الاشتراكية والرأسمالية . أعدم سنة (١٣٨٩هــ) . انظر : المستدرك على معجم المؤلفين (ص٣٨٣) .

<sup>(</sup>٤) هو : مصطفى بن حسني السباعي أبو حسان ، من علماء الدين الإسلامي ، تعلم بــالأزهر ، واعتقلــه الإنكليز في فلسطين ستة أشهر ، له مصنفات ، منها : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ، واشتراكية الإسلام ، والدين والدولة في الإسلام ، توفّي سنة (١٣٨٤هــ) . انظر : الأعـــلام (١٣١/٧-٢٣٢) ، والمستدرك على معحم المؤلفين (ص٧٨٨) .

البدري من قِبل السلطات العراقية ، ووضع تحت الإقامة الجبريّة ، وأُعدم بعد ذلك في السحن عام ١٩٦٩م ، وظلّ عمل الحزب في العراق ضعيفاً ومحدوداً بسبب الحظر المفروض عليه هناك .

وبعد احتلال الولايات المتحدة للعراق ، امتنع حزب التحرير من الدخول في المقاومـــة العراقيّة ، مع اعترافه بأنها حقّ مشروع .

يقول عبد الجبار الكوّاز رئيس المكتب الإعلامي للحزب في لقاء أجرته معه قناة العربية بتاريخ ١ شعبان ١٤٢٦هـ : " نحن نعارض قتل أي إنسان عراقي ، ونعمل فكريّا وسياسيّا ، وليس لدينا ميليشيا مسلّحة ، ونؤمن بأن الجهاد يتمّ بعد وصولنا إلى الهدف ، وهو إقامة الدولة الإسلامية ، ولا نحمل السلاح ، أما المقاومة التي تقاوم المحتلّ الأمريكي بالذات فهذا حقّ مشروع "(١).

- كما أسس الحزب فرعاً له في تونس في الثمانينات على يد محمد فاضل شطارة الذي بدأ سلسلة اتصالات سرية مع بعض الشخصيّات الإسلاميّة لضمّها إلى الحزب، حتى تَمّ افتتاح الفرع في كانون الثاني ١٩٩٣م.

" ولكن السلطات التونسية شعرت بتحرّك التحريريّين ، فقامت بجملة مسداهمات واعتقالات في مدن تونسيّة عديدة استمرّت ثلاثة أشهر ، خلال النصف الثاني من عام ١٩٨٣م .. وحُوكم الحزب أمام المحكمة العسكريّة التي حكمت بالسجن ثماني سنوات لثمانية من المتهمين العسكريّين ، وخمس سنوات لأحد عشر متهماً مسدنيّاً .. وفي آذار ، ٩٩١م تَمّ تقديم مجموعة جديدة من أعضاء حزب التحرير إلى المحاكمة بتهمة توزيع منشورات في المساجد .

كما اعتقلت السلطات التونسية صيف ١٩٩١م حوالي (٨٠) ناشطاً ومسؤولاً في الحزب "(٢٠)، وكان ذلك قبل أن يسمح بافتتاح فرع الحزب رسميّاً في عام ١٩٩٣م.

<sup>. (</sup>http/ www.alarabiya.net) : انظر (۱)

<sup>(</sup>٢) الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية ، لجمال باروت وآخرون (٦/٢ ٩-٩٧) .

- كما افتتح الحزب فروعاً له في السودان وليبيا وباكستان وبـنغلاديش وتركيـا وإندونيسيا وأوزبكستان .

كما افتتح فروعاً له خارج العالم الإسلامي في بريطانيا وألمانيا وأستراليا وكندا والدانمرك وبلحيكا والنمسا وأمريكا الشماليّة(١).

وبالطبع جميع فروع حزب التحرير ما هي إلا صدى لفرع الأردن ، ونشاطهم يتركّز في الغالب على إصدار النشرات التي تعالج في الغالب القضايا والمستجدّات . السياسيّة في تلك البلدان ، وكلّ ما يصدر عن هذه الفروع ينشره الحزب في موقعه على الإنترنت .

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (٢/٩٧-٩٨).



## الفصل الأول

# 

وتحته مبحثان:

المبحث الأول : مفهوم العقل عند حزب التحرير ، ومناقشته في ذلك .

المبحث الثاني: مكانة العقل عند حزب التحرير، ومناقشته في ذلك.

## الفصل الأول

## 

وتحته مبحثان :

المبحث الأول : مفهوم العقل عند حزب التحرير ، ومناقشته في ذلك :

وتحته مطلبان :

المطلب الأول : مفهوم العقل عند حزب التحرير :

العقل في اللغة : مصدر عقل يعقل ، تقول : عقلت البعير أعقله عقلاً ، وأصل معنى هذه المادّة الحبس والمنع ، وسمي العقل بهذا ؛ لأنّه يحبس صاحبه عن الوقوع في المهالك .

يقول ابن فارس (۱): "عقل: العين، والقاف، واللام أصل واحد منقاس مطرد يدل عُظْمُه على حبسه في الشيء أو ما يقارب الحبسة من ذلك العَقْل، وهو: الحابس عن ذميم القول والفعل "(۲). أ.هـ

العقل في الاصطلاح: اختلفت تعاريف العلماء للعقل، ومن أشهر هذه التعاريف:

أن العقل بمعنى الغريزة المدركة التي جعلها الله تعالى في الإنسان ، وميّزه بما عن سائر الحيوانات (٣).

٢/ أنّ العقل هو المعارف الفطرية والعلوم الضرورية التي يشترك فيها جميع العقلاء ،
 كالعلم بأنّ الكلّ أكبر من الجزء ، وأن الضدين لا يجتمعان ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) هو : أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ، أبو الحسين ، من أئمة اللغة ، له تصانيف كثيرة منها : مجمل اللغة ، ومعجم مقاييس اللغة ، وفقه اللغة ، توفّي سنة (٣٩٥هـــ) . انظر : وفيات الأعيان (١١٨/١) ، والأعلام (١٩٣/١) .

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس (ص٦٤٧) ، وانظر : القاموس المحيط ، للفيروزآبادي (ص٣٣٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مائية العقل وحقيقة معناه ، للحارث المحاسبي (ص٢٠١-٢٠٤) ، وقد عدّ المحاسبي هذا التعريف هو المعنى الحقيقي للعقل ، وما عداه محاز .

- أن العقل إدراك المعارف النظرية ، وما يستفاد من التجارب الحسية ، ويطلق بعض العلماء هذا المعنى من معاني العقل على : العلم ، فيقولون : العقل هو العلم .
  - \$/ أن العقل هو العمل بمقتضى العلم .
- أن العقل مطلق لأمور مجتمعة ، وهذا اختيار الغزالي ('' رحمه الله ، حيث قال : " إن العقل يُطلق بالاشتراك على أربعة معان ، كما يُطلق اسم العين مثلاً على معان عدة ، وما يجري هذا المجرى ، فلا ينبغي أن يُطلب لجميع أقسامه حدّ واحد ، بل يُفرد كلّ قسم بالكشف عنه .
- فالأول : الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم ، وهو الذي استعدّ به لقبول العلوم النظريّة ، وتدبير الصناعات الخفيّة الفكريّة ، وهو الذي أراده الحارث بن أسد المحاسبي<sup>(۱)</sup>، حيث قال في حدّ العقل : إنّه غريزة يتهيّأ بما إدراك العلوم النظريّة ...
- الثاني: هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميّز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد...
- الثالث : علوم تُستفاد من التجارب بمجاري الأحوال ، فإن مَن حنّكته التجارب وهذّبته المذاهب يُقال إنه عاقل في العادة ، ومن لا يتصف بمذه الصفة فيقال إنه غيي غمر جاهل . فهذا نوع آخر من العلوم يُسمى عقلاً .

<sup>(</sup>١) هو : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي ، أبو حامد ، من أثمة الأصوليين والفقهاء والمتكلّمين ، له مصنفات ، منها : إحياء علوم الدّين ، والمستصفى ، وغيرها . توفّي سنة (٥٠٥هـــ) . انظر : طبقات الشلافعية الكبرى (١٩١/٦) ، وشذرات الذهب (١٠/٤) .

<sup>(</sup>٢) هو: الحارث بن أسد المحاسبي ، وُلد ونشأ في البصرة سنة (١٦٥هـ) ، وكان عالماً بالأصول والمعاملات والوعظ ، وله تصانيف في الزهد . من مؤلفاته : رسالة المسترشدين ، ومائية العقل ومعناه ، والتوهم ، وآداب النفوس وغيرها .. توفّي في بغداد سنة (٢٤٣هـ) . انظر : شذرات الذهب (١٠٣/٢) ، معجم المؤلفين (١٧٤/١) .

- الرابع: أن تنتهي قوّة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها ، فإذا حصلت هذه القوة سُمّي صاحبها عاقلاً من حيث إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب ، لا بحكم الشهوة العاجلة ، وهذه أيضاً من خواص الإنسان التي بما يتميّز عن سائر الحيوان ، فالأول هو الأس والسنخ والمنبع ، والثاني هو الفرع الأقرب إليه ، والثالث فرع الأول والثاني ؛ إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تُستفاد علوم التجارب ، والرابع هو الثمرة الأحيرة ، وهي الغاية القصوى ، فالأولان بالطبع ، والأخيران بالكتساب "(۱). أ.هـــ

وقريب من هذا القول قول ابن قيّم الجوزيّة (٢) - رحمه الله - ، حيث قال: "العقل عقلان: عقل غريزي طبعي ، هو أبو العلم ومربّيه ومثمره ، وعقل كسبي مُستفاد ، وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته . فإذا اجتمعا في العبد استقام أمره ، وأقبلت عليه جيوش السعادة من كلّ جانب ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وإذا فقدهما أحد فالحيوان البهيم أحسن حالاً منه ، وإذا فقد أحدهما أو انتقص ، انتقص صاحبه بقدر ذلك "(٢). أ.هـ

والمقصود هنا بيان رأي حزب التحرير في مفهوم العقل ، حيث لم يرتض الحزب شيئاً من التعاريف السابقة للعقل ، بل عابها وقال : إنها بُنيت على أساس فاسد ، ولذلك كانت فاسدة .

جاء في إحدى منشورات الحزب ما نصّه: " فإنّ العقل كلمة يُراد منها الإدراك والحكم على الشيء وما في هذا المعنى ، ولكنّ القدامي كانوا يتصوّرون أنّ هذه الأشياء من إدراك

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ، للغزالي (١١١/١-١١٢) .

 <sup>(</sup>٢) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي ، من أخص تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية ،
 وأكثرهم تأثرًا به ، له مصنفات ، منها : زاد المعاد ، ومفتاح دار السعادة ، وغيرها . توفّي سنة (٥١هـــ) .
 انظر : ذيل طبقات الحنابلة (٤٤٧/٢) ، وشذرات الذهب (١٦٨/٦) .

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة ، لابن القيم (١١٧/١) ، بتصرّف يسير .

وغيره هي آثار العقل وليست العقل ، والعقل له واقع عندهم يُحسّون به ، ولكن لا يتبيّنون حقيقته ، وهو غير مبلور لديهم ، وكان من جرّاء عدم بلورته لديهم أن اختلف تصوّرهم له ، واضطرب تصورهم لمكانه ، واختلط عليهم إدراك حقيقته ... ولما جاءت هذه العصور انصرف بعض المفكّرين لبلورة معنى العقل وتعريفه ، فاختلط عليهم لعدم إدراك واقعه ... إلى أن عُرف التعريف الصحيح بأنه نقل الواقع إلى الدماغ بواسطة الإحساس ومعلومات سابقة تفسّر هذا الواقع ، وبهذا التعريف صار يُدرك ما هو العقل "(۱). أ.هـ

ويقول تقيّ الدين النبهاني: " وعليه فالعقل أو الفكر أو الإدراك هو نقل الحــسّ بالواقع بواسطة الحواسّ إلى الدماغ ووجود معلومات سابقة يفسّر بوساطتها الواقع "(٢).

ويشرح النبهاني تعريفه للعقل قائلاً: "والثاني: أنّ الحسّ وحده لا يحصل منه فكر، بل الذي يحصل هو الحسّ فقط، أي الإحساس بالواقع، وإحساس زائد إحساس زائد مليون إحساس مهما تعدّد نوع الإحساس إنما يحصل منه إحساس فقط، ولا يحصل فكر مطلقاً، بل لا بدّ من وجود معلومات سابقة عند الإنسان يفسّر بواسطتها الواقع الذي أحس به حتى يحصل فكر، ولنأخذ الإنسان الحالي أي إنسان، ونجعل حسّه يقع على الكتاب بالرؤية واللمس، ونكرّر هذا الحسّ مليون مرّة، فإنسه لا يمكن أن يعرف كلمة واحدة حتى يعطى معلومات عن السريانيّة، وعما يتصل بالسريانيّة، فحينئذ يبدأ الفكر كما ويدركها، وكذلك لنأخذ الطفل الذي وجد عنده الإحساس وحجراً، ونجعل جميع إحساساته تشترك في حسّ هذه الأشياء، فإنه لا يمكنه أن يدركها مهما تكرّرت هذه الإحساسات وتنوّعت، ولكن إذا أعطى معلومات عنها وأحسّها فإنه يستعمل المعلومات ويدركها، وهذا الطفل لو كبرت سنة وبلخ عشرين سنة و لم يأخذ أيّة معلومات، فإنه يبقى كأوّل يوم يحسّ بالأشياء فقط ولا يدركها مهما كبر دماغه ؛ لأنّ الذي يجعله يدرك ليس اللماغ، وإنما هو المعلومات يدركها عدر كها مهما كرد دماغه ؛ لأنّ الذي يجعله يدرك ليس اللماغ، وإنما هو المعلومات يجعله يدرك ليس اللماغ، وإنما هو المعلومات عنه يدركها مهما كرد دماغه ؛ لأنّ الذي يجعله يدرك ليس اللماغ، وإنما هو المعلومات يدركها عسرت المائع ، وإنما هو المعلومات العلومات عنه يدركها مهما كرد دماغه ؛ لأنّ الذي يجعله يدرك ليس اللماغ ، وإنما هو المعلومات

<sup>(</sup>١) مفاهيم حزب التحرير (ص٢٠٠٠) .

<sup>(</sup>٢) نظام الإسلام ، للنبهاني (ص٤٢) .

السابقة مع الدماغ ومع الواقع الذي يحسّه "(١). أ.هـ

وجاء في كتاب الفكر الإسلامي - وهو من منشورات الحزب - ما نصّة: "والذي يحصل هو أنّ الواقع المحسوس تنتقل صورة عنه إلى الدماغ بواسطة الحواس ، وتكون هذه الصورة بحسب الحاسة التي نقلت الواقع . فإن كانت البصر نقلت صورة الحسم ، وإن كانت السمع نقلت صورة رائحته ، وهكذا . . كانت السمع نقلت صورة رائحته ، وهكذا . . فيرتسم الواقع كما نُقل في الدماغ ، أي حسب الصورة التي نُقلت . وبذلك يحصل الإحساس بالواقع فقط ، ولا يحصل تفكير ، ويحصل تمييز غريزي فقط من حيث كونه يشبع أو لا يشبع ، يؤ لم أو لا يؤ لم ، يفرح أو لا يفرح ، يلذ أو لا يلذ ، ولا يحصل أكثر من ذلك ، فلا يحصل تفكير ، فإن كانت هناك معلومات سابقة ، رُبطت بواسطة قوّة الربط الموجودة في الدماغ بالواقع المحسوس الذي رسم في الدماغ ، فتحصل بذلك العملية التفكيرية ، وينتج إدراكه الشيء ومعرفة ما هو . وإن لم تكن هناك معلومات سابقة لا يمكن أن يحصل إدراك لحقيقة الشيء ، بل يبقى عند حدّ الإحساس فقط أو سابقة لا يمكن أن يحصل إدراك لحقيقة الشيء ، بل يبقى عند حدّ الإحساس فقط أو فكر على الإطلاق .

وعلى هذا فإن العملية الفكرية لا تحصل إلا بتحقق وجود أربعة أشياء ، هي الواقع المحسوس ، والحواس أو واحدة منها ، والدماغ ، والمعلومات السابقة . فإذا نقصت واحدة من هذه الأشياء الأربعة لا يمكن أن يحصل فكر مطلقاً ، وما يحصل من محاولات التفكير مع عدم توفّر الواقع المحسوس ، ومع عدم توفّر المعلومات السابقة هو تخيّلات فارغة لا وجود لها ، وليست أفكاراً . والاستسلام لها بالبعد عن الواقع المحسوس أو عن المعلومات السابقة المتصلة بما يؤدي إلى الإغراق بالأوهام والضّلال ، وربما أدّى إلى إجهاد الدماغ ، فيصاب بأمراض الخلل والصرع وما شاكلها . ولذلك لا بدّ من وجود الواقع المحسوس ، وجود المعلومات السابقة ، كما لا بدّ من وجود الدماغ ووجود الحواس "(۲) . أ.هـ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٤١).

<sup>(</sup>٢) الفكر الإسلامي (ص٢٧).

وقد فرّق الحزب بين التمييز الغَرَزي والفكر ، وجعل عدم التفريق بينهما سبب الضّلال في تعريف العقل . جاء في الكتاب السابق ما نصّه : "كثيراً ما اختلط على الناس الفكر بالتمييز الغريزي ، فعجزوا عن التمييز بينهما ، فوقعوا في أخطاء ، منها ما هو مضحك ، ومنها ما هو مضلّل . فمنهم من جعل للطفل حين يولد عقلاً وفكراً ، ومنهم من جرّه عدم التمييز بين الفكر والتمييز الغريزي إلى الضّلال في تعريف الفكر ، وإلى الخطأ في فهم ما هو العقل .

ولهذا كان بيان ما هو التمييز الغريزي ضرورياً ، كما أنّ بيان ما هو الفكر أو العقل أو الإدراك ضروري "(1). وحاصل الفرق بينهما عند الحزب هو أن " التّمييز الغريزي هو إحساس بالواقع بواسطة الحواس يحصل به تمييز الشيء من كونه يشبع أو لا يشبع ، بخلاف الفكر ، فإنه نقل الواقع بواسطة الحواس إلى الدماغ ومعلومات سابقة تفسر هذا الواقع . فالفكر حكم على الشيء ، والتمييز الغريزي تبيان أن الشيء يشبع أو لا يشبع ليس غير "(1). أ.هـ

هذا هو رأي حزب التحرير في مفهوم العقل . " نقل الحسّ بالواقع بواسطة الحواسّ إلى الدماغ ، ووجود معلومات سابقة يُفسّر بواسطتها الواقع "(").

ويجدر بي التنبيه هنا بأن مراد الحزب بالواقع المحسوس هو " الواقع الذي يمكن أن يحسّه الإنسان بإحدى حواسه الخمس ، سواء أكان هذا الواقع ماديّاً أو معنويّاً .

أما الواقع المادي كإحساسه الشجرة بالبصر ، وصوت العصفور بالسمع ، ونعومة القماش باللمس ، ورائحة الزهور بالشمّ ، وطعم العسل بالذوق .

وأما الواقع المعنوي فهو كالشجاعة ، والأمانة ، والجُبن ، والخيانة .. فإنّه يحسّها إحساساً فكريّاً بناءً على مظاهرها المادية ، فيدرك أنّ مقاتلة المسلم وثباته في مواجهة العدوّ رغم تفوّق العدوّ عدداً وعدّةً هو شجاعة ، وأنّ هروبه من المعركة جُبن "(1).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٣٣) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٣٥) .

<sup>(</sup>٣) نظام الإسلام ، للنبهاني (ص٤٢) .

<sup>(</sup>٤) أسس التعليم المنهجي في دولة الخلافة (ص١٥) .

وبناءً على ذلك فالغيبيّات - كالبعث والجنة والنار وغيرها .. - لا تدخل في نطاق العقل عند الحزب ؛ وإنما يكون الإيمان بها عن طريق الأحبار المقطوع بها .

جاء في كتاب (أسس التعليم المنهجي في دولة الخلافة) ما نصّه: "والمغيبيّات التي ليس بمقدور الإنسان أن يحسها بإحدى حواسّه في الدنيا: كالجنة والنار والعرش وغيرها.. فهذه لا تكون محلاً للتفكير عن طريق الحواسّ؛ إنما تكون محلاً للتفكير عن طريق الأحبار المقطوع بصدقها، كالقرآن الكريم، والحديث المتواتر "(١).

وقد عرفنا فيما سبق " أنّ المعقولات عند الحزب هي حسيّات ، ومالم تكن حسيّات لا تكون معقولات "(٢٠).

هذا هو رأي حزب التحرير في مفهوم العقل ، وقد طبّق الحزب هذا المفهوم في دراسة العقيدة ، فقد قسّموا مسائل العقيدة إلى مسائل عقليّة ، وهي السيّ يكون موضوعها محسوساً ، وإلى مسائل نقليّة ، وهي التي لا تدخل تحت الحسّ .

يقول النبهاني: "والدليل إما أن يكون عقلياً ، وإما أن يكون نقلياً ، والذي يعين كون الدليل عقلياً أو نقلياً هو واقع الموضوع الذي يستدل به عليه للإيمان به ، فإن كان الموضوع واقعاً محسوساً تدركه الحواس فإن دليله يكون عقلياً حتماً وليس نقلياً ، وإن كان مما لا تدركه الحواس فإن دليله نقلي ... والناظر في الأمور التي تُطلب العقيدة الإسلامية الإيمان بما ، يجد أن الإيمان بالله دليله عقلي ؛ لأن موضوعه محسوس تدرك الحواس ، وهو إيجاد الخالق للموجودات المدركة المحسوسة (٣) ، ولكن الإيمان بالملائكة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٥-١٦) .

<sup>(</sup>٢) نداء حار إلى المسلمين من حزب التحرير (ص٢٣) ، بتصرّف يسير .

<sup>(</sup>٣) جعل النبهاني الدليل على أن الأشياء المدركة المحسوسة مخلوقة هو احتياجها ، فاحتياج هذه الأشياء المدركة المحسوسة إلى غيرها أمر قطعي ، وكونما مخلوقة إلى خالق أمر قطعي ؛ لأنّ كونما محتاجة يعني أنّها مخلوقة ؛ إذ احتياجها يدلّ على أنّ قبلها شيء ، فهي ليست أزلية . انظر : الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (٣١/١) . وسيأتي مزيد بيان لهذه القضية في الفصل الأول من الباب الثالث من هذا البحث - بحول الله تعالى - .

دليله نقلي ؛ لأنّ وجود الملائكة لا تدركه الحواسّ ؛ إذ الملائكة غير مُدركة بـــذاها ، وغير مُدرك أيّ شيء يدلّ عليها ، وأما الإيمان بالكتب فينظر فيه ، فإن كـــان المــراد الإيمان بالقرآن فإنّ دليله عقلي ؛ لأنّ القرآن مُدرك محسوس ، وإعجازه مُدرك محسوس في كلّ عصر ، وإن كان المراد الإيمان بغيره من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور فدليله نقلي ؛ لأنّ هذه الكتب غير مُدرك كونها من عند الله في كلّ عصر ، بل أدرك كونها من عند الله في كلّ عصر ، بل أدرك كونها من عند الله حين وجود الرسول الذي جاء بها ومن المعجزات التي جاءت . وقد انتهت هذه المعجزات بانتهاء وقتها ، فلا تدرك من بعد أصحابها ، بل يُنقل الخبر الذي يقول إنها من عند الله ، وأنها نزلت على الرسول ، ولذلك كان دليلها نقليًا وليس عقليّـــا ؛ لعدم إدراك العقل في كلّ عصر أنها كلام الله ؛ لعدم إدراك إعجازها حسّاً .

والإيمان بالرسل جميعهم مثل ذلك ، فإن الإيمان بالرسول محمد دليله عقلي ؛ لأن ادراك كون القرآن كلام الله ، وكونه قد جاء به محمد شيء يدركه الحس ، فيُدرك من إدراك القرآن أن محمداً رسول الله ، وذلك متوفّر في كلّ عصر وفي كلّ حيل ، وأما الإيمان بسائر الأنبياء فدليله نقلي ؛ لأنّ دليل نبوة الأنبياء هو معجزاهم ، وهي لم يُحسّ هما غير مَن كانوا في زمنهم ، أما مَن جاء بعدهم حتى الآن وحتى قيام الساعة فلم يُحسّوا هذه المعجزات ، فلم يثبت له دليل محسوس على نبوهم ، فلم يكن دليل عقلي على نبوهم ؛ بل دليل نبوهم نقلي ، وأما دليل نبوة سيدنا محمّد – وهو معجزته – فهو موجود ومحسوس ، وهو القرآن ، ولذلك كان دليله عقلياً .

وأما دليل اليوم الآخر فهو نقلي ؛ لأنّ يوم القيامة غير محسوس ، ولا يوجد شيء محسوس يدلّ عليه ، فلا يوجد له دليل عقلي ، بل دليله نقلي .

وأما القضاء والقدر فدليله عقلي ؛ لأنّ القضاء يتعلق بأمرين : الأول : ما يقتضيه نظام الوجود ، وهذا دليله عقلي ؛ لأنّه متعلق بالخالق .

والأمر الثاني : هو فعل الإنسان الذي يقع منه أو عليه جبراً عنه ، وهو شيء محسوس يُدركه الحسّ ، فدليله عقلي ، والقدر هو الخاصيّة التي يحدثها الإنسان في الشيء ،

كالإحراق الذي في النار ، والقطع الذي في السكّين ، وهذه الخاصيّة شيء محسـوس يدركه الحسّ ، فدليل القدّر إذاً عقلي "(۱). أ.هــــ

وهكذا يقسم النبهاني أدلة العقيدة إلى نقلية وعقلية بحسب مفهوم العقل عنده ، ولستُ الآن بصدد مناقشته في أدلة المسائل العقدية التي ذكرها ، هل هي عقلية أم نقلية وهل كلامه صواب في ذلك أم خطأ ؟. لأن ذلك سيأتي عند دراسة هذه المسائل مفصّلة إن شاء الله .

والمقصود هنا معرفة مدى تطبيق الحزبيّين لمفهوم العقل عندهم في دراسة العقيدة .

وقد ظهر ذلك حليًا من خلال كلام النبهاني السابق . وسيتّضح أكثر – بإذن الله – عند دراسة آراء حزب التحرير في مسائل العقيدة بالتفصيل .

والنبهاني لم يكتف بتطبيق هذا المفهوم الذي جاء به للعقل ، ومعرفة ما هو نقلي وما هو عقلي من خلاله ، بل نسب أكثر خطأ المتكلّمين وفساد منهجهم في العقيدة إلى خَطَئهم في تعريف العقل ، وعدم وصولهم لمفهوم العقل الصحيح .

يقول النبهاني في بيان خطأ منهج المتكلّمين : " ووجه الخطأ في هذا المنهج ظاهر في عدّة وجوه :

أوّلاً: إنّ هذا المنهج يعتمدون فيه في إقامة البرهان على الأساس المنطقي، وليس على الأساس الحسّي، وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: أنه يجعل المسلم في حاجة إلى أن يتعلّم علم المنطق حتى يستطيع إقامة البرهان على وجود الله ...

أما الوجه الثاني: فإن الأساس المنطقي مظنة للخطأ ، بخــ الأف الأســاس الحسي ، فإنه من حيث وجود الشيء لا يمكن أن يتطرّق إليه الخطأ مطلقاً ، وما يمكن أن يتسرّب إليه الخطأ لا يصحّ أن يُجعل أساساً في الإيمان ...

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/٢٩/١) .

ثانياً: أن المتكلمين خرجوا عن الواقع المحسوس وتجاوزوه إلى غير المحسوس، فَهُم بَعْدُ الله الحسس، عُثُوا فيما وراء الطبيعة، في ذات الله وفي صفاته، فيما لم يصل إليه الحسس، وشبكوا ذلك مع الأبحاث المتعلقة بالمحسوس...

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/٥٧-٢٢) .

المطلب الثاني : مناقشة رأي حزب التحرير في مفهوم العقل :

لقد اعتنى النبهاني بمفهوم العقل ، وعد الخطأ في تعريف العقل من الأسباب الرئيسة في حصول الاضطراب والفساد في العقيدة - كما تقدّم - ، وسيتركّز نقاشي للحزب في الأمور التالية :

### الأمر الأول: موقف الحزب من المبادئ الأولية:

المبادئ الأولية هي: " القضايا التي يُصدّق بما العقل الصريح لذاته ولغريزته ، لا لسبب من الأسباب الخارجة عنه "(١).

أو تقول : هي " جملة الحقائق البديهيّة بذاها ، التي تستند إليها جميع الاستدلالات "(٢)، وهذه المبادئ تتّسم بأنها :

أ / كليّة ، أي أنها صادقة بمجرّد تصوّرها ، ومشتركة لدى جميع الأذهان .

ب/ وضروريّة ، فلا يمكن نقضها .

ولهذا كانت هذه المبادئ هي أساس الاستدلال العقلي ، بحيث إنها لا تحتاج إلى دليل على صحّتها إلا تصوّرها ومطابقتها للغريزة العقليّة ؛ لأنّه لو توقّفت صحتها على دليل للزم من ذلك التسلسل الممتنع .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " البرهان الذي يُنال بالنظر فيه العلم لا بدّ أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية ، فإن كلّ علم ليس بضروري لا بدد أن ينتهي إلى علم ضروري ؛ إذ المقدمات النظرية لو أثبتت بمقدمات نظرية لـزم الـدور القبلي ، أو التسلسل في المؤثّرات في محلّ له ابتداء ، وكلاهما باطل بالضرورة واتفاق العقلاء من وجوه ، فإن العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر في مقدّمات معلومة بدون النظر ؛ إذ لو كانت تلك المقدمات أيضاً نظريّة لتوقّفت على غيرها ، فيلـزم تسلسل العلوم النظريّة في الإنسان .

<sup>(</sup>١) البصائر النصيريّة ، للساوي (ص٢٢٠) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الفلسفي (ص١٦٥).

وعلى هذا فمصدر هذه المبادئ هو العقل ، وبه يثبت أنّ للعقل علوماً يختصُّ بما لا تعتمد على الحسّ ، وهذا ما نفاه النبهاني ، حيث قرّر أنّه لا توجد معرفة عقليّة وإدراك وفكر غير مستند إلى الحسّ ، فالمعقولات حسيّات ، ومالم تكن حسيّات لا تكون معقولات ، ودور العقل ومهمته عنده هو الربط بين الانطباعات الحسيّة والمعلومات السابقة – كما تقدّم معنا – .

مع العلم بأن المعلومات السابقة لا يريد بها النبهاني المبادئ الأوليّة ، كما قد يظنه البعض ، بل يريد بها أيّ معلومات تُعطى عن الشيء ويُفسّر بها الواقع ، ويدلّ على ذلك قول النبهاني – وقد سبق معنا – : " وكذلك لنأخذ الطفل الذي وجد عنده الإحساس و لم توجد عنده أيّة معلومات ، ولنضع أمامه قطعة ذهب وقطعة نحاس وحجراً ، ونجعل جميع إحساساته تشترك في حسّ هذه الأشياء ، فإنه لا يمكنه أن يدركها مهما تكرّرت هذه الإحساسات وتنوّعت ، ولكن إذا أعطي معلومات عنها وأحسّها فإنه يستعمل المعلومات ويدركها ، وهذا الطفل لو كبرت سنّه وبلغ عشرين سنة و لم يأخذ أيّة معلومات ، فإنه يبقى كأوّل يوم يحسّ بالأشياء فقط ، ولا يدركها مهما كبر دماغه "(۱). أ.هـ يبقى كأوّل يوم يحسّ بالأشياء فقط ، ولا يدركها مهما كبر دماغه "(۱). أ.هـ

وبنفي النبهاني المبادئ الأولية أو القوانين العقليّة ، ونفيه أن تكون هناك معرفة وفكر لا تقوم على الحسّ ، يكون قد وافق الحسّ يين الذين " يقيمون مذهبهم على أساس أنّ الحواس هي المصدر الوحيد للمعرفة ، وينكرون أن يستقلّ العقل بمعرفة ليست في أصلها حسيّة ، ومقتضى هذا الأصل فيما يتعلق بالمبادئ الأولية أن ينفوا ألها ليست عقليّة خالصة ، وإنما هي في أصلها حسيّة ؛ إذ ليس للغريزة العقليّة عندهم خاصّة تقتضي

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل ، لابن تيميّة (٣٠٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) نظام الإسلام ، للنبهاي (ص٤١) .

الاستقلال عن الإدراك الحسي، بل كلّ ما في العقل من أفكار فليست سوى نتيجة للانطباعات الحسيّة "(١).

ومع نفي النبهاني استقلال العقل بشيء من المعرفة ، وموافقته للحسيّين في ذلك ، فإنه خالف مقتضى هذا المذهب الحسّي عندما قرّر بأن المعرفة القائمة على الحسّ يقينيّة .

ويقول: "أما ترتيب المعقولات على المعقولات فإنّه يؤدي إلى الانزلاق في الخطأ، ويؤدي إلى الاسترسال في سلاسل من القضايا والنتائج المعقولة من حيث الفسرض والتقدير، لا من حيث وجودها في الواقع، حتى كان آخر الطريق في كثير من هذه القضايا أوهاماً وأغاليط ... أما ترتيب المحسوسات على المحسوسات فإنّه إذا انتهى إلى الحسّ في القضايا وانتهى إلى الحسّ في النتيجة تكون النتيجة صحيحة ؛ لأنّها اعتمدت على الحسّ في القضايا والنتيجة ، لا على ترتيب القضايا فقط "("). أ.هـ

وهذا الكلام غير صحيح ؛ لأنّ المعرفة لا تكون يقينيّة إلا إذا كانــت كليّــة أو ضروريّة ، وهي لا تكون كذلك إلاّ إذا استندت إلى العقل ؛ لأنّ التحربة الحســيّة لا يمكن أن تدلّ على علاقة كليّة أو ضروريّة بين الأشياء كما لا يخفى ، وبذلك يلزم من نفي الأساس العقلي للمعرفة أن تكون احتماليّة ، بخلاف ما قاله النبهاني (1).

والمقصود أن ظاهر من كلام النبهاني واتباعه نفي المبادئ الأولية وبناء المعرفة على الأساس الحسي فقط ، وهذا لا شك أنه باطل ؛ لأن العقل يُسلّم هذه القوانين والمبادئ عمرد تصوّرها ، بحيث لا يمكن حصول الشك فيها ، " والشبهات القادحة في تلك العلوم

<sup>(</sup>١) المعرفة في الإسلام ، للقرني (ص٣١٥) ، وانظر : تاريخ الفلسفة الحديثة ، ليوسف كرم (ص١٧٢–١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/٨٥) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/٥٩).

<sup>(</sup>٤) انظر : المعرفة في الإسلام ، للقرني (ص٣١٩) .

لا يمكن الجواب عنها بالبرهان ؛ لأنّ غاية البرهان أن ينتهي إليها ، فإذا وقع الشكّ فيها انقطع طريق النظر والبحث ، ولهذا كان مَن أنكر العلوم الحسيّة والضروريّة لم يُناظر ، بل إذا كان جاحداً معانداً عُوقب حتى يعترف بالحق ، وإن كان غالطاً إما لفساد عرض لحسّه أو عقله ؛ لعجزه عن فهم تلك العلوم ، وإما لنحو ذلك ، فإنه يُعالج بما يوجب حصول شروط العلم له ، وانتفاء موانعه ، فإن عجز عن ذلك لفساد في طبيعته عُول بالأدوية الطبيعيّة ، أو بالدعاء والرقى والتوجّه ونحو ذلك ، وإلا تُرك "(۱).

وهذا يلزم منه أن يكون مصدر هذه القوانين أو المبادئ : العقل لا الحس - كما ذهب النبهاني - .

كما أنّ هذه المبادئ الأولية كليّة مطلقة صادقة على جميع الأشياء ، حسيّة كانت أو غير حسيّة ، فقولنا : الواحد نصف الاثنين ، والجزء أصغر من الكلّ ، والشيء لا يكون متحرّكاً ساكناً في آن واحد وفي شيء واحد ... كلّ ذلك أحكام كليّة تعبّم المشاهد المحسوس وغير المحسوس ، " ولو كانت تجريبيّة لاختصّت بالتعميم فيما هو محسوس ، ولكانت مِن قبيل التعميمات الاستقرائيّة "(۱).

فكلّ هذا يبيّن أنّ العقل يختص بمعرفة المبادئ الأولية بدون الحسّ ، حلافاً لِما قاله النبهاني ، ومن قبله الحسّـيّون .

# الأمر الثاني : دليل وجود الله تعالى ، ومستند النبوات عند الحزب :

تقدّم أن النبهاني يقول بأنّ دليل وجود الله تعالى ، ودليل نبوة نبينا محمد على عقلي ، وتقدّم إيضاح النبهاني لذلك ، وستأتي هاتان المسألتان في مباحث خاصة بها - إن شاء الله - ، والمقصود هنا : أنّ النبهاني جمع بين كون دليل وجود الله تعالى عقليّاً ، وبين نفيه اختصاص العقل بمعرفة لا تستند إلى الحسّ ، فقال : " الدليل على وجود الله موجود في كلّ شيء ، ذلك أنّ كون الأشياء المُدركة المحسوسة موجودة هو أمر قطعي ، وكونما

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل ، لابن تيميّة (٣١٠/٣) .

<sup>(</sup>٢) المعرفة في الإسلام ، للقرني (ص٣١٧).

محتاجة إلى غيرها هو أمر قطعي أيضاً ، فكونها مخلوقة لخالق أمر قطعي ؛ لأن كونها محتاجة يعني ألها مخلوقة ؛ إذ احتياجها يدل على أن قبلها شيء ، فهي ليست أزلية ، ولا يقال هنا إن الشيء محتاج لشيء آخر لا لغير الشيء ، فالأشياء مكمّلة لبعضها ، ولكنها في مجموعها غير محتاجة ، لا يقال ذلك لأنّ البرهان هو عن شيء معين ، كقلم ، أو إبريق ، أو ورقة ، أو ما شاكل ذلك .. فيكون البرهان على أنّ هذا القلم أو الإبريق أو الورقة مخلوقة لخالق ، فيظهر أن هذا الشيء من حيث هو محتاج لغيره ، بغض النظر عن الذي تكون إليه الحاجة موجودة ، وهذا الغير الذي احتاجه هو غيره قطعاً بالمشاهد المحسوس ، ومتى احتاج الشيء لغيره ثبت أنه غير أزلي ، فهو إذن مخلوق "(۱). أ.هـ

هذا كلام النبهاني في دليل وجود الله تعالى ، وكيف كان عقليًا ؟. وسيأتي تفصيل أوسع في قوله ذلك - إن شاء الله - .

والذي يعنيني هنا مناقشة النبهاني في محاولته التوفيق بين نفيه اختصاص العقل بمعرفة لا تستند على الحسّ ، وبين قوله بأنّ دليل وجود الله تعالى عقلي .

فاستدلال النبهاني على وجود الخالق تعالى بالمخلوقات لا شك أنه دليل عقلي صحيح ، ولكن النبهاني تحاشى في تقريره لهذا الدليل إثبات معرفة يختص بها العقل دون الحس ، فوقع في الخطأ . وتوضيح ذلك : أنّ هذا الدليل لا يتم إلا بإثبات معرفة يستقل بها العقل ، وهي التعميم ، والتجريد ، والتعميم والتجريد من خصائص المبادئ الأولية ، وهي يختص بها العقل - كما تقدم - ، وذلك أنّ قولنا : إنّ هذا الشيء المعين مُحتاج ، واحتياجه يدلّ على أنّه مخلوق - كما ذكر النبهاني - لا يكون عقلياً يقينيّاً إلا إذا عممنا بقولنا : وكلّ مخلوق لا بدّ له من خالق ، والتعميم هذا حكم عقلي لا يستند إلى الحس .

إذاً لا يستقيم الاستدلال بالمخلوقات على الخالق إلا بإثبات معرفة يختصّ بما العقــل. ومعارف العقل عامّة ، والمعارف العامّة لا تكون حسّية . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (٢١/١) .

هذا ما يتعلق بدليل وجود الله عند النبهاني ، وأما مستند النبوّة عنده ، فقد تقدم معنا قول النبهاني : إنّ دليل العقل على النبوات يختص بنبوّة نبينا محمد الله ؛ وذلك لأنّ إدراك كون القرآن كلام الله ، وأنه جاء به محمد الله يدركه الحس ، فيُدرك من إدراك القرآن أنّ محمداً رسول الله ، وأما غير نبينا محمد الله فدليل نبوهم نقلي ؛ لأنّ معجزاهم لم يُحس بما إلا من كان في عصرهم (۱). وسيأتي مزيد إيضاح وتفصيل لهذه المسألة – إن شاء الله – .

وقول النبهاني : إنّ الدليل العقلي على النبوات يختصّ بنبوة نبينا محمد وأنا مراده إثبات تحقّ الوحي وثبوته في الواقع ؛ وذلك لأنّ الاستدلال العقلي على وقوع الوحي إنما يختصّ بالوحي المحمّدي ؛ لحفظه من التحريف ، بخلاف الوحي المنزّل على الأنبياء السابقين ؛ لوقوع التحريف فيه ، لكن مع ذلك نقول : إنّ أساس التسليم بنبوة جميع الأنبياء عقلي ، خلافاً لما قاله النبهاني ، وفي توضيح ذلك يقول الدكتور عبد الله القرني : " يقوم الاستدلال العقلي للنبوة على أساس أنه ليس كلّ مَن ادّعي النبوة يكون نبياً بمجرّد دعواه ، بل يمكن أن يكونَ مدّعي النبوة متنبعاً كاذباً ، والتفريق بين النبي الصادق والمتنبئ الكاذب إنما يستند إلى أدلة النبوّة ، فالنبي الصادق هو الدي بين النبي الصادق والمتنبئ الكاذب إنما يستند إلى أدلة النبوّة ، فالنبي الصادق هو الدي ما يأتي به السّحرة ، كحال الأسود العنسي ، ومسيلمة الكذّاب .. ومن هنا كان أساس التسليم بنبوّة الأنبياء عقليًا ، بحيث لا يمكن الإيمان بأيّ نبي ما لم تدلّ الأدلة العقليّة على عقليّة تقوم بما الحجة ، وتنتفي بما شبهة كلّ مخالف ، وهذا الأصل يتعارض تعارضاً تاماً عقليّة تقوم بما الحجة ، وتنتفي بما شبهة كلّ مخالف ، وهذا الأصل يتعارض تعارضاً تاماً مع دعوى من يقول بأن تصديق الأنبياء لا يقوم على أدلة عقليّة "(٢). أ.هـ

ثُمّ إن قول النبهاني بأنّ الدليل العقلي على نبوّة نبينا محمد على ينحصر في إعجاز القرآن ؛ لأنّه محسوس ، غير صحيح ؛ لأنّ الأدلّة العقليّة على نبوّة نبينا محمد على لا

<sup>(</sup>١) انظر : (ص١٠٣) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) المعرفة في الإسلام ، للقرني (ص١٢٠–١٢١) .

تقتصر على الوحي المُنزّل عليه ؛ بل تشمل أيضاً أحوال النبي الله وصفاته ، وكذلك تشمل المعجزات التي أجراها الله تعالى على يديه ، والتي أعظمها معجزة القرآن الكريم ، - وسيأتي تفصيل ذلك في محلّه من هذا البحث إن شاء الله - .

والذي دعا النبهاني إلى عدم اعتبار دليل أحوال النبي الله ، ودليل المعجزات غير القرآن ، هو أنّها غير محسوسة ومشاهدة لنا ، والدليل العقلي عنده لا بدّ أن يقوم على الحسّ . والله أعلم .

المبحث الثاني: مكانة العقل عند حزب التحرير، ومناقشته في ذلك:

وتحته مطلبان :

المطلب الأول : مكانة العقل عند حزب التحرير :

تقدّم معنا مفهوم العقل عند حزب التحرير ، وهنا نريد التعرّف على مكانة العقل بهذا المفهوم ومترلته عند الحزب .

لقد رفع النبهاني مَنْزِلة العقل وأعلى من شأنه ، وقرّر أنّ الإيمان بالله وبالنبوّة وبالقرآن الكريم لا بدّ أن يكون صادراً عن العقل ، وحتّم على المسلم استخدام عقله في هذه القضايا .

يقول النبهاني في ذلك: "ولذلك حتّم الإسلام استعمال العقل مع الوجدان، وأوجب على المسلم استعمال عقله حين يؤمن بالله تعالى، ولهى عن التقليد في العقيدة، ولذلك جعل العقل حكماً في الإيمان بالله تعالى، قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَلَذَلك جعل العقل حكماً في الإيمان بالله تعالى، قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَالْأَرْضِ وَآخَتِلُفِ ٱلْمَارِ لَأَيْتِ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ (١)، ولهذا كان واجباً على كل مسلم أن يجعل إيمانه صادراً عن تفكير وبحث ونظر، وأن يُحكم العقل تحكيماً مطلقاً في الإيمان بالله تعالى "(١). أ.هـ

ويقول في موضع آخر: " وأما القيادة الفكريّة الإسلاميّة فإنّها مبنيّة على العقل ؟ إذ تفرض على المسلم أن يؤمن بوجود الله ، وبنبوّة محمد ، وبالقرآن الكريم عن طريق العقل ، وتفرض الإيمان بالمغيّبات ، على أن تأتي من شيء وجوده بالعقل ، كالقرآن ، والحديث المتواتر ، ولذلك كانت قيادة فكريّة مبنيّة على العقل "(٢). أ.هـــ

ويقول في توضيح كون المغيّبات لا بدّ أن يكون أصلها ثبت بالعقل: " وعلى ذلك كان الإيمان بالله آتياً عن طريق العقل، ولا بدّ من أن يكون هذا الإيمان عن طريق

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية (١٩٠).

<sup>(</sup>٢) نظام الإسلام ، للنبهاني (ص٨) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٤٣) .

العقل ، فكان بذلك الركيزة التي يقوم عليها الإيمان بالمغيّبات كلّها وبكلّ ما أحبرنا الله به ؛ لأنّنا ما دمنا قد آمنّا به تعالى – وهو يتصف بصفات الألوهية – يجب حتماً أن نؤمن بكلّ ما أحبر به ، سواء أدركه العقل ، أو كان من وراء العقل ؛ لأنّه أخبرنا به الله تعالى .

ومن هنا يجب الإيمان بالبعث والنشور ، والجنة والنار ، والحساب والعاداب ، وبالملائكة والجن والشياطين .. وغير ذلك مما جاء بالقرآن الكريم أو بحديث قطعي ، وهذا الإيمان وإن كان عن طريق النقل والسمع ، لكنه في أصله إيمان عقلي ؛ لأن أصله ثبت بالعقل ، ولذلك كان لا بد من أن تكون العقيدة للمسلم مستندة إلى العقل أو إلى ما ثبت أصله عن طريق العقل ، فالمسلم يجب أن يعتقد ما ثبت له عن طريق العقل أو طريق السمع اليقيني المقطوع به .. وما لم يثبت عن هذين الطريقين : العقل ، ونص الكتاب والسنة القطعية ، يحرم عليه أن يعتقده ؛ لأن العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين "(۱). أ.هـ

ومِن كلّ ما تقدّم يتبيّن لنا أنّ النبهاني يرى أنّ العقيدة الإسلامية عقليّة ، فهي إما أن تستند إلى العقل مباشرة ، أو إلى ما ثبت أصله عن طريق العقل ، كما أنه يحتّم ويوجب على المسلم استعمال عقله في العقيدة .

وتقدّم معنا أنّ المعرفة العقليّة عند النبهاني لا تكون عقليّة إلا إذا كانت مستندة إلى الحسّ ، وإذا لم تستند إلى الحسّ فإنها لا تكون عقليّة ، بل تكون أوهاماً وحرافات وأغاليط .

ومن هنا كان تحكيم العقل عند النبهاني إنما يختص بالأمور التي يمكن إدراكها عن طريق الحس ، وقد عاب النبهاني منهج المتكلّمين ، حيث أعطوا العقل حريّة البحث في كلّ شيء ، سواءً كان محسوساً أو غير محسوس .

يقول النبهاني في ذلك: " إنّ منهج المتكلّمين يُعطي العقل حريّة البحث في كلّ شيء، فيما يحسّ وفيما لا يُحسّ ، وهذا يؤدي حتماً إلى جعل العقل يبحث فيما لا يمكنه أن يحكم عليه ، ويبحث في الفروض والتخيّلات ، ويقيم البرهان على مجرّد التصور لأشياء

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١١-١٢).

قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة ، وهذا يؤدي إلى إمكانية إنكار أشياء موجودة قطعاً إذا أخبرنا عنها مَن نجزم بصدق إخباره ، ولكن العقل لا يُدركها ، ويــؤدي إلى إمكانية الإيمان بأمور وهمية لا وجود لها ، ولكن العقل تخيّل وجودها ، فمثلاً بحثوا في ذات الله وصفاته ، فمنهم من قال : الصفة عين الموصوف ، ومنهم مَن قال : الصفة غير الموصوف ، وقالوا : علم الله انكشاف المعلوم على ما هو عليه ، والمعلوم يتغيّر من حين لآخر ... فكيف يتغيّر علم الله بتغيّر الموجودات ؟. والعلم المتغيّر بتغيّر الحوادث علم مُحدث ، والله لا يقوم به مُحدث ؛ لأنّ ما يتعلّق به المحدث مُحدث ... فهدا البحث كلّه بحث في شيء لا يقع عليه الحسّ ، ولا يمكن للعقل أن يصدر حكماً عليه ، ولذلك لا يجوز للعقل أن يبحثه ، ولكنهم بحثوه ووصلوا إلى هذه النتائج جرياً عليه ، طريقتهم في إعطاء العقل حريّة البحث في كلّ شيء ... ولو جعلوا العقل يبحث في المحسوسات وحدها لَمَا آمنوا بكثير من الوهميّات والفروض النظريّة "(۱). أ.هــ

هذا كلام النبهاني فيما يتعلق بمكانة العقل وبحدوده ومجاله ، وبقي معنا قضية في غاية الأهمية ، وهي رأي النبهاني في مسألة : التعارض بين العقل والنقل ، هل يمكن وقوعه ؟. وإذا وقع فأيهما يقدم ؟.

لقد عدّ النبهاني من أخطاء المتكلّمين المنهجيّة جعلهم العقل أساساً للقـرآن دون العكس ، وتوهّمهم وقوع التعارض بين العقل والنقل في كثيرٍ من المسائل ؛ مما أفضى بهم إلى فتح باب التأويل على مصراعيه .

يقول النبهاني في كلام نفيس: "إنّ منهج المتكلمين يجعل العقل أساس البحث في الإيمان كلّه ، فترتّب على ذلك أن جعلوا العقل أساساً للقرآن ، ولم يجعلوا القرآن أساساً للقرآن ، ولم يجعلوا القرآن عقتضى ذلك على أسسهم من التتريه المطلق وحريّة الإرادة والعدل ، وفعل الأصلح .. إلى غير ذلك ، وحكّموا العقل بالآيات التي ظاهرها التعارض ، وجعلوه الفيصل بين المتشابحات ، وأوّلوا الآيات التي لا تتّفق والرأي

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/٦٣-٢٤) .

الذي ذهبوا إليه ، حتى صار التأويل طريقة لهم ، لا فرق بين المعتزلة وأهـــل الســـنة (۱) والحبريّة ؛ لأنّ الأساس ليس الآية ؛ وإنما الأساس عندهم العقل ، والآية يجب أن تؤوّل لتطابق العقل .

وهكذا أدّى جعل العقل أساساً للقرآن إلى خطأ في البحث ، وخطاً فيما يُبحث ، ولو جعلوا القرآن أساساً للبحث والعقل مبنيّاً على القرآن لَمَا وقعوا فيما وقعوا فيه .

نعم ، إن الإيمان بكون القرآن كلام الله مبني على العقل فقط ، ولكن القرآن نفسه بعد أن يتم الإيمان به يصبح هو الأساس للإيمان بما جاء به وليس العقل ، ولهذا يجب إذا وردت آيات في القرآن أن لا يُحكّم العقل في صحة معناها أو عدم صحته ، وإنما تُحكّم الآيات نفسها والعقل وظيفته في هذه الحالة الفهم فقط ، ولكن المتكلمين لم يفعلوا ذلك ، بل جعلوا العقل أساساً للقرآن ، ومن أجل هذا حصل لديهم التأويل في آيات القرآن "(۱). أ.هـ

وهذا الكلام من النبهاني مع كلامه السابق في بحال العقل وحدوده يبيّن لنا خطأ الذين قالوا إن النبهاني وأتباعه عقليّين على مذهب المعتزلة ، وسموهم بالمعتزلة الجدد (ألله والسبب في هذا الظنّ جهلهم برأي النبهاني وأتباعه في مفهوم العقل ، وتقصيرهم في الإحاطة برأيه في مكانة العقل وحدوده ، فظنوا أنّ قول النبهاني : إنه يجب ويتحتّم على المسلم تحكيم العقل في العقيدة ، يريد به ما يريده المعتزلة ، فاتهموه بأنّه معتزلي جهمي ، وهذا لا شكّ منهج فاسد يوجب الظلم والتعدّي على أعراض المسلمين بدون حقّ ؛ لأنّ الحكم على الآخرين لا بدّ فيه من العدل ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الحكم على الْآنِ الحكم على الآخرين لا بدّ فيه من العدل ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الحكم على الْآنِ الحَلم في العدل يتطلّب تقصّي الحقيقة ، والنظر في أقوال المخالف

<sup>(</sup>١) يريد بمم الأشاعرة ، وستأتي مناقشته في هذه التسمية .

<sup>(</sup>٢) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٤/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : حزب التحرير ، لعبد الرحمن دمشقية (ص٣٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : حزء من الآية (٥٨) .

من جميع الوجوه ، حتى يصدر الحكم عن بيّنة وبرهان ، وخاصة إذا كان الحكم على الآخر يتعلق بالعقيدة ، فإنّ العقيدة أمرها عظيم ؛ لِما يترتّب على الحكم فيها من أمورٍ كثيرة وعظيمة ، كالتبديع ، والهجر .. ونحو ذلك . والله أعلم .

\_ 117\_

المطلب الثاني : مناقشة رأي حزب التحرير في مكانة العقل :

تقدّم في المطلب الأول كلام النبهاني في مكانة العقل ومجاله ، وتوسّـعنا في نقــل كلامه في ذلك ليتضح رأيه في هذه المسألة بوضوح ، وستتمّ مناقشة كلامــه هنــا في الأمور التالية :

الأمر الأول : قوله : إنّ العقيدة الإسلامية والقيادة الفكرية عقلية ، وهـو يريـد بذلك أمهات القضايا العقديّة - كما تقدّم - ، وقد خصّها في ثلاث مسائل : وهي : الإيمان بالله تعالى ، والإيمان بنبوة محمد عليّ ، والإيمان بالقرآن الكريم ، كما سبق كلامه في ذلك .

وهذا الكلام - وهو قوله: إن العقيدة الإسلامية عقلية - صحيح ؛ لأنّ الله تعالى حثّ على النظر والتدبر والتفكير ، فقال حلّ وعلا : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَنفِ النظر والتدبر والتفكير ، فقال حلّ وعلا : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَنفِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ وَيَنمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُرُونَ اللّهَ قِيَنمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُرُونَ اللّهَ قِيَنمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ إِلّا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ ﴾ (١).

يقول ابن كثير ('' - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى : ﴿ لَاَيَسَ ِ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ﴾ : " أي : العقول التامّة الذكيّة التي تدرك الأشياء بحقائقها على جليّاتها ، وليسوا كالصمّ البكم الذين لا يعقلون "(''). أ.هـــ

ويقول تعالى : ﴿ أُوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾ (١)، ويقول تعالى : ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾ (١)،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآيتان (١٩٠-١٩١) .

<sup>(</sup>٢) هو : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ، عماد الدين أبو الفداء ، الإمام الفقيه ، المحدث ، المفسّر ، المؤرّخ ، له مصنفات ، منها : تفسير القرآن العظيم ، والبداية والنهاية ، وغيرها . توفّي سنة (٢٧٧هـ) . انظر : شذرات الذهب (٢٣١/٦) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير (١٧٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : جزء من الآية (١٨٥) .

وَمَا تُغْنِي ٱلْأَيْتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ (١)، ويقول تعالى : ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغْرِضُونَ ﴿ وَهُولَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغْرِضُونَ ﴿ وَهَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: " يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكير في آيات الله ودلائل توحيده في السماوات والأرض من كواكب وأفلاك وجبال راسيات ، وبحار زاخرات ، وقفار شاسعات ، وكم من أحياء وأموات ، وحيوان ونبات ، فسبحان الواحد الأحد ، خلق أنواع المخلوقات ، المتفرّد بالدوام والبقاء والصمديّة للأسماء والصفات "(٢). أ.هـ

وكما حث سبحانه على النظر والتفكير ، فقد ذم الذين عطّلوا عقولهم عن إبصار الحق ، فقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلجِنِ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمْ أَفْلَتُ لِكَهُمْ عَاذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتَهِكَ كَٱلْأَنْعَامِ بَلَ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِهِكَ هُمُ وَلَمْمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتَهِكَ كَٱلْأَنْعَامِ بَلَ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الْفَيْدَ وَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فكل هذه النصوص تدل على أن العقيدة الإسلامية عقلية ، بمعنى ألها موافقة للعقول السليمة والفطر المستقيمة ، ولا يعني هذا أن إثباتها ووجوب اعتقادها قائم على العقل وحده ؛ لأنه قد انعقد إجماع أهل السنة على أنه لا يوجد أمر يجب اعتقاده لم ترد به النصوص ، فالنصوص المعصومة من الكتاب والسنة هي المصدر

<sup>(</sup>١) سورة يونس: الآية (١٠١) .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف : الآية (١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير (٤/٥٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : الآية (١٧٩) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الآيتان (١٧٠-١٧١) .

الأساس لكلّ ما يجب على المسلم اعتقاده والإيمان به .

يقول ابن عبد البرّ - رحمه الله -: "ليس في الاعتقاد كلّه من صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصاً من كتاب الله ، أو صحّ عن رسول الله على ، أو أجمعت عليه الأمّة "(١). أ.هـ

والمقصود أنّ الاستدلال على هذه المسائل ممكنٌ بالعقل ، ومع ذلك لا بدّ من ورود النصّ عليها (٢).

إذا تقرّر هذا فإنه يبقى على كلام النبهاني السابق بعض الملاحظات ، وهي كالتّالي :

العقلي على وجود الله تعالى ، وما عليه من ملاحظات ، وكذلك تقدّمت الإشارة إلى دليل النبهاني العقلي على وجود الله تعالى ، وما عليه من ملاحظات ، وكذلك تقدّمت الإشارة إلى دليله العقلي على النبوّات وما عليه من ملاحظات ، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسائل في الفصول الخاصة بها من هذا البحث - إن شاء الله - .

٢/ حصر النبهاني المسائل العقدية التي يمكن الاستدلال عليها بالعقل في الإيمان بالله تعالى ونبوة نبينا محمد على والقرآن الكريم ، وهذا فيه قصور ؛ إذ هناك مسائل عقدية أخرى يمكن الاستدلال عليها بالعقل ، كالأسماء والصفات ، والبعث والنشور - كما سيأتي تفصيله إن شاء الله - .

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - : " إن تبوت الكمال له ، ونفي النقائص عنه مما يُعلم بالعقل "(٢). أ.هـــ

ويقول ابن القيّم - رحمه الله -: " إنه قد ثبت بالعقل الصّريح والنقل الصـحيح ثبوت صفات الكمال للربّ سبحانه ، وأنه أحقّ بالكمال من كلّ ما سواه "(١٠). أ.هـ

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله ، لابن عبد البر (١١٧/٢-١١٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المعرفة في الإسلام ، للقربي (ص١٧٥) .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ، لابن تيمية (٣/٦) .

<sup>(</sup>٤) الصواعق المرسلة ، لابن القيم (١٠٨٠/٣) .

والأصل الذي بني عليه النبهاني إنكار الدليل العقلي لهذه المسائل هو نفيه لمعرفة عقليّة لا تستند على الحسّ، وقد تقدّم مناقشته في ذلك .

٣/ فصل النبهاني بين الدليل العقلي والدليل النقلي ، فالدليل عنده إما أن يكون عقليًا لا علاقة له بالعقل ، وإما أن يكون نقليّاً لا علاقة له بالعقل ، وهذا غير صحيح ؛ إذ إنّ أدلة القرآن نقليّة عقليّة في آن واحد ، بل إنّ الدليل العقلي لا يكون معتبراً إلا إذا تضمّنت النصوص الدلالة عليه .

ويقول في موضع آخر: "وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في الإلهيّات من الأدلة اليقينيّة والمعارف الإلهيّة قد جاء به الكتاب والسنّة، مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلاّ من هداه الله بخطابه، فكان فيما جاء به الرسول من الأدلة العقليّة والمعارف اليقينيّة فوق ما في عقول جميع العقلاء من الأولسين والآخرين "(٥). أ.هـ

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : الآية (٣٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: جزء من الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر : جزء من الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ، لابن تيميّة (٢٥٢/١٦) .

<sup>(</sup>٥) منهاج السنّة النبويّة ، لابن تيميّة (٢/١١) .

٤/ إيجابه النظر العقلي في الإيمان بالله وبالنبوات ، وبالقرآن الكريم ، وهـــذا فيـــه موافقة من النبهاني لمذهب المتكلّمين الذين قالوا بإيجاب النظر ، وستأتي مناقشة النبهاني في هذا الإيجاب عند الكلام على مسألة إثبات وجود الله تعالى .

الأمر الثاني: قول النبهاني بأنّ للعقل حدود ، إن تعدّى بحاله وحدوده تخبط في الأوهام والأغاليط ، موافق فيه لأهل السنة والجماعة ، وإن كان النبهاني يقيّد حدود العقل بناءً على رأيه في مفهوم العقل ، فما كان مستنداً على الحسّ دخسل ضمن حدود العقل وبحاله ، وما لم يستند إلى الحسّ خرج عن بحسال العقل وحدوده ، ولذلك أخرج بحث الأسماء والصفات عن حدود العقل . وقد سبق مناقشة النبهاني في هذا الكلام بما يغني عن إعادته هنا ، والمقصود أن القول بأنّ للعقل بحال لا يمكن أن يتعدّاه صحيح ، يقول الإمام السفاريني (١) - رحمه الله -: " إنّ الله تعالى خلق العقول وأعطاها قوّة الفكر ، وجعل لها حدّاً تقف عنده من حيث ما هي مفكّرة ، لا من حيث ما هي قابلة للوهب الإلهي ، فإذا استعملت العقول أفكارها فيما هو في طورها ووقت النظر حقّه ، أصابت بإذن الله تعالى ، وإذا سلطت الأفكار على ما هو خارج عن طورها ووراء حدّها الذي حدّه الله لها ، ركبت متن عمياء ، وخبطت خبط عشواء "٢٠". أ.هـ

الأمر الثالث: ردّ النبهاني على المتكلمين في توهمهم وقوع التعارض بين العقل والنقل، وتقديمهم العقل على النقل عند التعارض، وعدّه ذلك خطأ من الأخطاء المنهجية التي وقع فيها المتكلمون، مما ترتّب عليه فتح باب التأويل على مصراعيه، متابع فيه لأهل السنّة والجماعة وأئمتها الذين شنّعوا على المتكلمين في تأصيلهم لهذا القانون الفاسد الذي فتح أبواباً من الشرّ عظيمة، وجرّ على عقائد المسلمين من الفساد والخطل ما لا

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني الحنبلي ، أبو العون شمس الدين ، محسدث ، فقيــه ، أصولي ، مؤرّخ ، له مصنفات ، منها : لوائح الأنوار السنيّة ، وغذاء الألباب ، توفّي سنة (۱۱۸۸هـــ) . انظر : الأعلام (۲/۰۶۲) ، ومعجم المؤلفين (۲۲۲۸) .

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار البهية ، للسفاريني (١/٥/١) .

يعلمه إلا الله تعالى . ويكفي في بيان خطورة هذا الأصل قول السمعاني<sup>(۱)</sup> – رحمه الله – : " واعلم أنّ فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل ، فإنهم أسّسوا دينـــهم علــــى العقول ، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول "(۱). أ.هــــ

ومِن أبرز مَن تصدّى لنقض هذا الأصل: شيخ الإسلام ابن تيميّة – رحمه الله –، وقد خصّص لذلك كتاباً من أهمّ كتبه وأشهرها، وهو كتاب (درء تعارض العقل والنقل).

وقد ذكر شيخ الإسلام في هذا الكتاب ما يترتب على هذا الأصل الفاسد من مفاسد كبيرة ، فمن ذلك قوله - رحمه الله - : " ولهذا كان هذا الأصل الفاسد مستلزماً للزندقة والإلحاد في آيات الله وأسمائه ، فمن طرده أدّاه إلى الكفر والنفاق والإلحاد ، ومَن لم يطرده تناقض وفارق المعقول الصريح ، وظهر ما في قوله من التناقض والفساد ، ومن هذا الباب دخلت الملاحدة والقرامطة الباطنية على كلّ فرقة من الطوائف النين وافقوهم على بعض هذا الأصل ، حتى صار من استجاب لهم إلى بعضه دعوه إلى الباقي إن أمكنت الدعوة ، وإلا رضوا منه بما أدخلوه فيه من الإلحاد ، فإن هذا الأصل مناقض معارض لدين الرسل صلوات الله عليهم وسلامه "(٢). أ.هـ

والكلام على هذا الأصل الكلامي طويل ومتشعب ، وليس هنا مجال بسط القـول في ذلك ، والمقصود بيان مدى موافقة النبهاني لأهل السنّة والجماعة في هذه القضـيّة . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) هو : منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي ، المشهور بأبي المظفـــر الســـمعاني ، مفسر ، محدث ، فقيه ، أصولي ، مفتي خراسان وشيخ الشافعية ، له مصنفات ، منها : قواطع الأدلـــة في أصول الفقه ، والانتصار لأصحاب الحديث ، وغيرها . توفّي سنة (٤٨٩هــ) . انظر : طبقات الشافعية الكبرى (٣٥/٥) ، ومعجم المؤلفين (٢٠/١٣) .

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن صون المنطق ، للسّيوطي (ص١٨٢) .

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل ، لابن تيمية (٣٢٥-٣٢٣) .

# الفصل الثاني

# 

وتحته مبحثان:

المبحث الأول : أهمية السنّة وحجيّتها عند حزب التحرير .

المبحث الثاني: موقف حزب التحرير من الاستدلال بخبر الآحاد، ومناقشته في ذلك.

#### الفصل الثاني

## 

و تحته مبحثان:

#### المبحث الأول : أهمية السنّة وحجيّتها عند حزب التحرير :

لقد بين حزب التحرير أهميّة السنّة النبويّة ووجوب العمل بما ، وأنما حجة كالقرآن ، كما ردّ على بعض الزائغين في هذه القضيّة ، وأوضح حكم المنكرين لحجيّة السنّة ، وأفم في حقيقة الأمر مدسوسون على الإسلام لإفساده .

وقد توسّع حزب التحرير في هذه القضية وأطنب فيها .

حاء في إحدى إصدارات الحزب في بيان أهمية السنة النبوية ما نصة : " مما سبق يُدرك أنّ السنة النبوية التي هي أقوال الرسول وأله وأفعاله ، أصل من أصول الإسلام ، ودليل شرعي تؤخذ منه العقائد والأحكام ، مثل القرآن الكريم سواء بسواء ، وألها هي المبينة والموضّحة والشارحة والمفسّرة للقرآن ببيان بحمله ، وتخصيص عامّه ، وتقييد مطلقه ، وإلحاق فروع الأحكام بأصلها الوارد في القرآن ، فضلاً عن إتيالها بتشريعات حديدة ليس لها أصل في القرآن ، وأنه عليها يتوقّف فهم القرآن ، والمعرفة بالعقائد والأحكام الشرعية ، سواء أكانت عبادات أم سلوكاً فرديّاً - أي أخلاقاً - أم عقوبات أم معاملات ... وبالجملة فإنّ جميع الأحكام التي تعالج جميع مشاكل الحياة في أيّ ناحية من النواحي ، إنما كان طريقه السنة ، أي أقوال الرسول واله وأفعاله وتقريراته . ومسن من ألب الإسلام من أله السنة ، ومقدار وجوب التمسّك بها ، كأصلٍ من أصول الإسلام من العناية بالقرآن سواءً بسواء ، وأنّه لا يجوز التخلّي عنها بأيّ حالٍ من الأحوال ، وأنه لا بسلة من العناية بما كالعناية بالقرآن سواءً بسواء "(۱). أ.هـ

كما بين الحزب أنّ السنّة النبويّة حجّة ، مثلها في ذلك مثل القرآن الكريم ، ووضّح الأدلة الدالة على هذا الأصل .

<sup>(</sup>١) مذكرة من حزب التحرير مقدمة للعقيد القذافي (ص١١) .

يقول تقيّ الدين النبهاني - رحمه الله - : " السنّة دليل شرعي كالقرآن ، وهي وحي من الله تعالى ، والاقتصار على القرآن وترك السنّة كفر صُراح ، وهو رأي الخارجين على الإسلام ، أما أن السنّة وحي من الله تعالى فهو صريح في القرآن الكريم ، قال تعالى : ﴿ قُل إِنّمَا أَنذِرُكُم بِاللّوتِي ﴾ (١) ، وقال : ﴿ إِن يُوحَى إِلَى إِلّا أَنَّمَا أَناْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ وَقَال : ﴿ إِن يُوحَى إِلَى إِلّا أَنَّمَا أَناْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ وَقَال : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَبعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَبِّ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَبعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَبِّ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَى ﴿ إِنْ هُوَ إِلّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ (١٠) .

فهذه الآيات قطعيّة النّبوت ، قطعيّة الدلالة في حصر ما يأتي به الرسول ، وما ينذر به ، وما ينطق به بأنه صادر عن الوحي ، ولا تحتمل أي تأويل ، فالسنّة وحي كالقرآن .

وأما أن السنة واجبة الاتباع كالقرآن الكريم ، فهو صريح في القرآن أيضاً ، قال تعالى : ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولُ فَقَدْ ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ﴾ ('') وقال : ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللّهَ ﴾ ('') وقال : ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ شُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَطَاعَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَأَن يُكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيرَةُ أَلِيمُ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ ('') وقال : ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُوا فِي مَنْ أَمْرِهِمْ ﴾ ('') وقال : ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ ﴾ ('') وقال : ﴿ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ ('')

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : جزء من الآية (٤٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة ص: الآية (٧٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : جزء من الآية (٥٠) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : جزء من الآية (٢٠٣) .

 <sup>(</sup>٥) سورة النجم : الآيتان (٣-٤) .

<sup>(</sup>٦) سورة الحشر : جزء من الآية (٧) .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء: حزء من الآية (٨٠).

<sup>(</sup>٨) سورة النور: جزء من الآية (٦٣).

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب : جزء من الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء : الآية (٦٥) .

<sup>(</sup>١١) سورة المائدة : جزء من الآية (٩٢) .

وقال : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ آللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ (١). فهذا كلَّه صريح وواضح في اتباع الرسول فيما يأتي به ، وفي اعتبار طاعته طاعة لله تعالى .

فالقرآن والحديث من حيث وجوب اتباع ما جاء فيهما دليلان شرعيان ، والحديث كالقرآن في هذا الموضوع . ولهذا لا يجوز أن يقال عندنا كتاب الله نأخذ به ؛ لأن ذلك يُفهم منه ترك السنة ، بل لا بد من أن تُقرن السنة بالكتاب ، فيؤخذ الحديث دليلاً شرعياً كما يُؤخذ القرآن ، ولا يجوز أن يصدر من المسلم ما يشعر بأنه يكتفي بالقرآن دون الحديث ...

ومن هنا كان الخطأ أن يقال: نقيس القرآن بالحديث، وإن لم يطابقه تركناه ؟ لأنّ ذلك يؤدي إلى ترك الحديث إن جاء مخصِّصاً للقرآن أو مقيِّداً له أو مُفصِّلاً لجمله ؟ إذ يظهر أنّ ما جاء به الحديث لا يطابق القرآن ، أو ليس موجوداً في القرآن ، وذلك كالأحاديث التي تُلحق الفروع بالأصل ، فإنّ ما جاء فيها بالحديث من أحكام لم يأت بالقرآن ، لاسيّما وأن كثيراً من الأحكام المفصَّلة لم تأت بالقرآن ، وجاء بها الحديث وحده ، ولهذا لا يُقاس الحديث على القرآن ، فيُقبل ما جاء به القرآن ويُرفض ما عداه ... ولا يقال نكتفي بالقرآن و بما ورد في القرآن ؟ لأنّ الله أمر بهما معاً ، والاعتقاد واجب فيهما معاً "(٢). أ.هـ

و لم يكتف الحزب على بيان أهمية السنّة وحجيّتها ، بل تعرّض لبعض الشبهات التي تثار حولها ، وفند زيفها كشبهة أنّ الأخذ بالسنّة يؤدي إلى ضياع القرآن أو تحريفه أو تغييره كما حصل في الكتب الأحرى ، كما أوضح حكم المنكرين لحجيّة السنّة النبويّة .

جاء في مذكرة حزب التحرير للعقيد القذّافي: " وأما ما قلته في معرض المناقشة يا سيادة العقيد من أنك تريد ترك الأخذ بالسنّة والاقتصار على أخذ القرآن خوفاً من ضياع القرآن أو تحريفه أو تغييره ، كما حصل في الكتب الأخرى ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : حزء من الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٢) الشخصيّة الإسلاميّة ، للنّبهاني (١٨٤/١-١٨٥) .

فنقول لك أوّلاً : أن الله سبحانه قد تعهد بحفظ القرآن الكريم إلى أبد الدهر ، حيث قال تعالى : ﴿ إِنَّا يَخْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ ﴿ فَيَ الله بحفظ القرآن لَمَا بقي على حاله لهذه الساعة ، بعد أن تكالبت جميع قوى الكفر والشرك للقضاء على الإسلام والمسلمين ، وما أبقاه دون تغيير أو تبديل أو تحريف إلا وعدُ الله القاطع بحفظه .

وجاء في الكتاب السّابق أيضاً ما نصّه: " فإنّ إنكار حجيّة السنّة قولية كانت أو فعلية ، أي إنكار جعلها كالقرآن دليلاً شرعياً ، وأصلاً من أصول الإسلام التي تؤخذ منها العقائد والأحكام الشرعية كفر صُراح .

كما أنّ الاقتصار على الأخذ بالقرآن وإنكار الأخذ بما ورد في السنة النبوية من قول أو عمل هو كفر صراح ، وهو رأي الخارجين عن الإسلام ، ورأي أعداء الإسلام الذين عملوا ويعملون على هدم الإسلام وإزالته من الوجود ؛ وذلك لأنّه إنكار للآيات القطعية الثبوت ، القطعية الدلالة ، المثبتة أنّ سنة الرسول ولي قولية كانت أو فعلية هي وحي من الله ، والمثبتة لوجوب اتباع سنة الرسول ، قولية كانت أو فعلية ، كوجوب اتباع القرآن سواءً بسواء ، وهو إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض ، والله يقول : ﴿ أَفَتُوْمِئُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ إِنَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ ﴾ (١) الله على الله على الله على الله على المحتوب المحتوب المحتوب المحتوب المحتوب الكتاب وكفر ببعض ، والله يقول الله المول المحتوب المحت

<sup>(</sup>١) سورة الحجر : الآية (٩) .

<sup>(</sup>٢) مذكرة من حزب التحرير مقدمة للعقيد القذافي (ص١١).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : جزء من الآية (٨٥) .

<sup>(</sup>٤) مذكرة من حزب التحرير مقدمة للعقيد القذافي (ص٦).

وقد تقدّم قريباً قول النبهاني في حكم مَن ترك السنّة واقتصر على القرآن ، واعتباره ذلك كفر صُراح .

وبعد أن بين الحزب أهمية السنة وحجيتها ، وذكر الأدلة الدالّة على ذلك ، وردّ على بعض الشبهات المثارة حول حجيّتها ، وأوضح حكم المنكرين لحجيّتها ، وألهم في الحقيقة أعداء للإسلام ، حريصون على هدمه وإزالته من الوجود ؛ انتقل الحزب إلى الآثار السيئة والعواقب الوخيمة المترتّبة على ترك السنّة وعدم الأخذ بها .

جاء في المذكّرة التي كتبها الحزب للعقيد القذّافي ما نصّه: " يتبين لنا بكلّ جلاء مما سبق مقدار الخطورة في الاقتصار على أخذ القرآن وترك السنّة ؛ لأن معنى ذلك أوّلاً: التشكيك بالصحابة الكرام ، الذين أخذنا عنهم ديننا ، والتشكيك فيهم سيؤدّي إلى الشكّ في كلّ ما نقلوه لنا عن الرسول ، أي سيؤدي إلى الشكّ ليس بالسنّة فقط ، بل بالشكّ في القرآن الكريم ؛ لأنهم هم الذين نقلوه لنا ، وبالتالي سيؤدي إلى الشكّ بالإسلام كلّه ، والشكّ بالإسلام سيؤدّي حتماً إلى تركه والابتعاد عنه ، والقضاء عليه ، وعلى أحسن الأحوال سيؤدّي ترك السنّة إلى ترك معظم الأحكام الشرعية ؛ لأنّ معظم الأحكام الشرعية أخذ من السنّة باعتبار أنّ السنّة مبيّنة وموضّحة وشارحة للقرآن ، وملحقة الفروع بأصولها ، ومشرّعة أحكاماً جديدة ليس لها في القرآن أصول ، وهذا معناه ترك الإسلام والتخلي عنه . ومن هنا يُدرك مدى الخطورة من الدعوة إلى ترك معزاح ، وألها لا تصدر إلا عن الخارجين عن الإسلام ، ولا تصدر إلا من أعداء الإسلام الذين يعملون على هدمه بشتى الأساليب "(۱). أ.هــ

وهذا كلّه يتبين لنا جهد حزب التحرير في الدفاع عن السنّة وحرصه على الأخذ ها ، حتى إنه لم يسمح بالتعبيرات والألفاظ الموهمة بترك السنّة والاقتصار على القرآن - كما سبق - ، وهذه القضيّة وإن كانت من الواضحات المُجمع عليها بين المسلمين ،

<sup>(</sup>١) مذكرة من حزب التحرير مقدمة للعقيد القذافي (ص١٢).

إلا أنّ توسّع الحزب في الاستدلال عليها وردّه على بعض الشبه المثارة حولها ، وبيانه للآثار المترتّبة على تركها جهد مشكور يبيّن حرص الحزب على الأخذ بالسنّة واعتنائه بها ، كما أنّ فيه رداً على بعض الطوائف المعاصرة المنتسبة للإسلام ، كالقرآنيّين وغيرهم .

والسؤال الذي يَرد هنا : هل حزب التحرير دعا للأخذ بالسنة والاحتجاج بها بدون التفريق بين المتواتر منها والآحاد ، أم أنه فرّق ، فأخذ بالمتواتر دون الآحاد كما هو مذهب المتكلّمين قاطبة ؟.

هذا ما سيتبيّن الجواب عليه جليّاً في المبحث التالي - إن شاء الله - .

المبحث الثاني: موقف حزب التحرير من خبر الآحاد، ومناقشته في ذلك:

المطلب الأول: موقف حزب التحرير من خبر الآحاد:

إن تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد " لم يكن معروفاً بين الصحابة والتابعين الذين الما يعتبرون صحة المنقول وبطلانه غالباً باعتبار حال الناقل له من ثقته وأمانته أو ضد ذلك ، فهو اصطلاح حادث بين المحدّثين وأهل الأصول كسائر علوم الحديث "(۱). ولا يعني كونه اصطلاحاً حادثاً أنه باطل ومردود ، بل نقول : إن هذا التقسيم له اعتباران : أحدهما : صحيح ، والآحر : باطل .

- أما الاعتبار الصحيح : فبالنظر إلى عدد رواة الحديث ، فالذي يرويه جمع كبير تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم متواتر ، وإلا فآحاد .

وهذا الاعتبار يرجع إلى الاصطلاح ، ولا مشاحّة في الاصطلاحات .

- وأما الاعتبار الباطل : فبالنظر إلى الاحتجاج والعمل ، حيث يُفرّق بين المتواتر والآحاد في ذلك ، فيُقبل المتواتر دون الآحاد (٢٠).

وخبر الآحاد الذي يعنينا هنا هو الصحيح ، أما غير الصحيح فإنه لا شكّ في عدم قبوله لا من الحزب ولا من غيره .

والمقصود هنا تجلية رأي حزب التحرير في هذه القضيّة التي شغلت العلماء قديماً وحديثاً ، وكَثُر الحديث حولها .

وفي الحقيقة أنّ رأي حزب التحرير في هذه القضية كان واضحاً تماماً ، بخلاف بعض المسائل التي يكون موقف الحزب منها غامضاً بعض الشيء (٢).

<sup>(</sup>١) أحبار الآحاد في الحديث النبوي ، للجبرين (ص٣٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر : معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة ، للحيزاني (ص١٥١-١٥١) .

<sup>(</sup>٣) كالأسماء والصفات ، فإن موقف الحزب فيها ليس واضحاً تماماً كما سيأتي في محله - إن شاء الله - .

ذهب حزب التحرير إلى أنّ خبر الآحاد لا يفيد العلم ، وإنما يفيد الظنّ ، وبالتالي قالوا بالتفريق بين العقيدة والأحكام الشرعيّة في الاحتجاج والعمل به ، فقبلوا الاحتجاج والعمل به في الأحكام الشرعية ، ولم يقبلوا الاحتجاج به في العقيدة ؛ لأنّ العقيدة يجب فيها الجزم واليقين ، فلا بدّ أن يكون دليلها يقينيّاً ، وأما الحكم الشرعي فيكفي فيه غلبة الظنّ ، ومن هنا جاز أن يكون دليله ظنياً .

وقد توسّع الحزب في التأصيل والاستدلال لهذا المذهب ، وهو التفريق بين العقيدة والأحكام الشرعية في قبول خبر الآحاد ، وهو بذلك يوافق " ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ... زاعمين أنّ أخبار الآحاد لا تفيد اليقين ، وأنّ العقائد لا بدّ فيها من اليقين "(۱).

يقول تقيّ الدين النبهاني مؤصلاً ومستدلاً للفرق بين الأحكام الشرعية وبين العقائد في الاحتجاج بخبر الآحاد: " إنّ الإيمان بالرسول محمد على يوجب طاعته واتباعه ، ويوجب الاستدلال بسنته على الإسلام عقيدةً وأحكاماً . قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ مَ أُمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْجَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ صَلَلًا مُبِينًا ﴿ وَمَا تَانَكُمُ الرّسُولُ ﴾ (")، وقال تعالى : ﴿ وَمَا يَنكُمْ عَنهُ فَانتَهُوا ﴾ (قال تعالى : ﴿ وَمَا يَنكُمْ عَنهُ فَانتَهُوا ﴾ (أ).

إلا أنّ هذا الاستدلال بالسنّة يختلف شأنه بالنسبة لما يُستدلّ به عليه ، فإن كان ما يُستدلّ عليه يكفي فيه أن يغلب الظنّ عليه فإنه يستدلّ به بما يغلب الظنّ على الشخص أنّ الرسول قاله ، ويستدلّ به بما تيقّن الشخص أنّ الرسول قاله من باب أولى . أمّا ما يجب فيه الجزم واليقين فإنه يجب أن يستدلّ به بما يتيقّن الشخص أن الرسول قاله ولا يُستدلّ عليه بما يغلب الظن على الشخص أن الرسول قاله ؛ لأنّ الظنّ لا يصلح دليلاً يُستدلّ عليه بما يغلب الظن على الشخص أن الرسول قاله ؛ لأنّ الظنّ لا يصلح دليلاً

<sup>(</sup>١) مذكرة أصول الفقه ، للشنقيطي (ص١٠٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : حزء من الآية (٩٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر : جزء من الآية (٧) .

لليقين ؛ إذ ما يُتطلّب فيه الجزم واليقين لا يكفي فيه إلا اليقين ، والحكم الشرعي يكفي فيه ما غلب على ظنّ الشخص أنّه حكم الله ، فيجب عليه اتباعه ، ومن هنا جاز أن يكون دليله ظنياً ، سواء كان ظنياً من حيث الثبوت أم ظنياً من حيث الدلالة .. ومن هنا صلح خبر الآحاد لأنْ يكون دليلاً على الحكم الشرعي ... وأما العقيدة فإنها التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل ، وما دامت هذه هي حقيقة العقيدة وهذا هو واقعها ، فلا بدّ أن يكون دليلها مُحدثًا التصديق الجازم ، وهذا لا يتأتّى مطلقًا إلا إذا كان هذا الدليل نفسه دليلاً بحزوماً به حتى يصلح دليلاً للحزم ؛ لأنَّ الظنّ يستحيل أن يُحدث حزماً ، فلا يصلح دليلاً للجزم ، ولذلك لا يصلح خبر الآحاد دليلاً على العقيدة ؛ لأنّه ظني ، والعقيدة يجب أن تكون يقينيَّة ، وقد ذمّ الله تعالى في القرآن الكريم اتباع الظنِّ ، فقال : ﴿ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ﴾(١)، وقال: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا ﴾ (٢)، وقال : ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْتَر مَن فِي ٱلْأَرْض يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ ﴾(٢)، وقال : ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ﴾(٢)، وقال : ﴿ وَمَا لَهُم بِهِـ مِنْ عِلْمِ ۗ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا ﴿ ﴾ (٥). فهذه الآيات وغيرها صريحة في ذمّ من يتبع الظنّ في العقائد ، وذمّهم والتنديد بمم دليل على النهي عن اتباع الظنّ ، وحبر الآحاد ظنّي ، فالاستدلال به على العقيدة اتباع للظن في العقائد ، وهذا ما وردَ ذمّه في القرآن صريحاً ، فالدليل الشرعي وواقع العقيدة يدلُّ كلُّ ذلك على أنَّ الاستدلال بالدليل الظني على العقائد لا يوجب الاعتقاد بما جاء في هذا الدليل. وعلى ذلك فإن حبر الآحاد ليس بحجّة في العقائد "(١). أ.هـ

<sup>(</sup>١) سورة النساء : حزء من الآية (١٥٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : جزء من الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : جزء من الآية (١١٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة النجم : جزء من الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة النجم : الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>٦) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/١٩١-١٩١) .

ويزعم النبهاني أنّ الآيات الواردة في النهي عن اتباع الظنّ ، والتي تقدّم بعضها إنما هي خاصة بالعقيدة دون الأحكام الشرعية ، يقول في ذلك : " وإنما حصرت هذه الآيات خاصة في العقائد دون الأحكام الشرعية ؛ لأنّ الله اعتبر اتباع الظنّ في العقيدة ضلالاً ، وأوردها في موضوع العقائد ، فنفي نفياً واضحاً على من يتبعون الظنّ في العقائد . قال تعالى : ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ﴾ (١) ، قالها عقب قوله : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّدَ وَالْعُزَىٰ فِي وَمَنوْةَ النَّالِئَةَ الْأُخْرَىٰ فِي الْكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنثَىٰ فِي يَلْكَ إِذَا قِسَمَةُ ضِيرَىٰ فِي إِلّا أَسْمَا مُن مَمَّيْتُمُوهَا أَنتُم وَءَابآؤُكُم مَا أَنزَلَ الله بِهَا مِن سُلطَني إِن يَتَبِعُونَ إِلّا صَيرَىٰ في إِلّا أَسْمَا مُن مَمَّيْتُمُوهَا أَنتُم وَءَابآؤُكُم مَا أَنزَلَ الله بها مِن سُلطَني إِن يَتَبِعُونَ إِلّا الطّن . . ﴾ (١) الآية ، فدل ذلك على أنّ موضوع الكلام هو العقائد ، وقال تعالى : ﴿ وَإِن تُطِعْ أَحْمَرُ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَبِعُونَ إِلّا الطّن ، فدل ذلك على أنّ موضوع الكلام هو العقائد ، وقال تعالى : الضلال - وهو الكفر - أنّه قد حصل من اتباع الظنّ ، فدلّ ذلك على أنّ موضوع الكالي والعقائد "(١٠) أنه قد حصل من اتباع الظنّ ، فدلّ ذلك على أنّ موضوع الكير موسوع الكفر - أنه قد حصل من اتباع الظنّ ، فدلّ ذلك على أنّ موضوع الكيرة هو العقائد "(١٠) أنه قد حصل من اتباع الظنّ ، فدلّ ذلك على أنّ موضوع القيات هو العقائد "(١٠) أنه قد حصل من اتباع الظنّ ، فدلّ ذلك على أنّ موضوع القيات . أنه قد حصل من اتباع الظنّ ، فدلّ ذلك على أنّ موضوع القيائد "(١٠) أنه قد حصل من اتباع الظنّ ، فدلّ ذلك على أنّ موضوع المؤلِّق ا

وبعد هذا التأصيل والاستدلال في تقرير هذا المذهب المُفرِّق بين العقيدة والأحكام الشرعية في الاستدلال بالآحاد ، وهو ما عليه المتكلمون ، أراد أن يجيب عن الأدلة التي تدل على حجية خبر الآحاد مطلقاً ، كإرساله على الرسول الواحد إلى الملوك وقبول الصحابة لخبر الواحد ... ونحو ذلك .

يقول النبهاني في ذلك : " أما ما ورد من أنّ النبي على بعث رسولاً واحداً إلى الملوك ، ورسولاً واحداً إلى عمّاله ، وما ورد بأنّ الصحابة كانوا يقبلون قول الرسول الواحد في أخبارهم عن حكم شرعي ، كأمر استقبال الكعبة ، وأمر تحريم الخمر ، وإرسال الرسول العلي العلى الله إلى الناس يقرأ عليهم سورة التوبة ، وهو واحد ، إلى غير ذلك .. فإنّ هذا لا يدلّ على قبول خبر الواحد في العقيدة ، بل يدلّ على قبول

<sup>(</sup>١) سورة النجم: جزء من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: الآيات (١٩ -٣٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : جزء من الآية (١١٦) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٩١/١) .

خبر الآحاد في التبليغ ، سواء أكان تبليغ الأحكام الشرعية أو تبليغ الإسلام ، ولا يُقال إن قبول تبليغ الإسلام هو قبول للعقيدة ؛ لأن قبول تبليغ الإسلام قبول لخبر ، وليس قبولاً لعقيدة ، بدليل أن على المُبلَّغ أن يعمل عقله فيما بلغه ، فإذا قام الدليل اليقيني عليه اعتقده وحوسب على الكفر به ، فرَفْض خبر ظني عن الإسلام لا يُعتبر كفراً ، وعلى ذلك فتبليغ الإسلام لا يُعتبر من العقيدة . وقبول خبر الواحد في التبليغ لا خلاف فيه ، والحوادث المروية كلها تدل على التبليغ ، إما تبليغ الإسلام أو تبليغ القرآن أو تبليغ الأحكام .

أما العقيدة فلم يرد دليل واحد على الاستدلال عليها بخبر الآحاد "(١). أ.هـــ

هكذا يرد النبهاني هذه الأدلة بحجة أنّها وردت في تبليغ الإسلام لا في قبول العقيدة ، وفرق بين تبليغ الإسلام وقبول العقيدة عنده !

وكأنّ النبهاني أحسّ بضعف هذا الجواب أو بعدم كفايته ، فأراد أن يجيب بجواب آخر ، فقال : " فإن كان صحيحاً - يعني خبر الآحاد - فإنّه يفيد غلبة الظنّ ، فتُصدّق العقائد التي جاء بما تصديقاً ظنياً لا تصديقاً جازماً ، ولهذا لا يجوز أن تُعتَقَد ولا أن يُحزَم بما ؛ لأنّ العقيدة قطع وجزم ، وخبر الآحاد لا يفيد قطعاً ولا جزماً ؛ وإنما يُفيد ظناً ولا يكفر منكره ، ولكن لا يجوز أن يُكذّب ؛ لأنّه لو جاز تكذيب لجاز تكذيب جميع الأحكام الشرعية المأخوذة من الأدلة الظنية ، ولم يقل بذلك أحد من المسلمين .

ومثله في هذه الناحية مثل القرآن سواءً بسواء ، فإن القرآن قد نقل إلينا نقلاً بطريق التواتر ، فيجب الاعتقاد به ، ويكفر منكره ، وما نقل من آيات بطريق خبر الآحاد على أنها من القرآن ، مثل : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيزٌ حكيم) ، فإنها لا تُعتبر من القرآن ، ولا يجب الاعتقاد بها ؛ لأنه وإن رويت على أنها قرآن ولكن كون روايتها كانت بطريق الآحاد نفى عنها وجوب اعتبارها من القرآن ، ونفى وجوب الاعتقاد بها ، وكذلك خبر الآحاد ، فإنه وإن روي على أنه حديث ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/١٩٣-١٩٣).

ولكن كون روايته كانت بطريق الآحاد نفى عنه وجوب اعتقاده حديثاً ، ونفى عنه وجوب الاعتقاد مديثاً ، ونفى عنه وجوب الاعتقاد بما جاء به ، إلا أنه يُصدّق ويعتبر حديثاً ، ويجب الأخذ به في الأحكام الشرعية "(١). أ.هــــ

وبهذا يتبيّن لنا أنّ النبهاني وأتباعه يرون أنّ أخبار الآحاد تُصدّق ، ولكن لا يجوز اعتقاد ما فيها والجزم به ، بل مَن بنى اعتقاده عليها يكون مرتكباً للحرام ، ومستحقّاً للعقوبة .

جاء في كتاب (نداء حار إلى المسلمين من حزب التحرير) ما نصة: "صحيح أن الذي يبني اعتقاده على دليلٍ ظنّي لا يكفر ؛ لأنّ الله حين ذمّه في الآيات لم يقل عنه إنّه ضلّ أو كفر ، بل قال عنه : إنْ هو إلا يكذب ، وإن هو إلا يتبع ما تموى الأنفس . وأنّ ما اتّبعه لا يغني من الحقّ شيئاً ، وهذا لا يجعله يكفر ، ولكنه يأثم ، ويكون قد ارتكب حراماً في بناء اعتقاده على الظنّ ؛ لأنّه خالف فرضاً فرضه الله عليه ، فالله أو جب بناء العقيدة على اليقين ، فبناها هو على الظنّ ، ولأنّه فعل ما نماه الله عنه نمياً حازماً ، فيكون قد ارتكب حراماً ؛ لأنّ الله نهى فياً جازماً عن أن تُبنى العقائد على الظنّ ". أ.هـ

هذا ما يتعلّق بالعقيدة ، أما ما يتعلق بالأحكام الشرعية فإنّ الحزب يرى أنّ أخبار الآحاد يجب الأحذ والعمل بما في الأحكام كلّها - كما تقدّم - ، وقد أطنب الحزب في الاستدلال لذلك .

يقول تقيّ الدين النبهاني: " وخبر الآحاد إذا كان صحيحاً أو حسناً يعتبر حجّة في الأحكام الشرعية كلّها ، ويجب العمل به ... والدليل على ذلك أنّ الشرع قد اعتبر الشهادة في إثبات الدعوى وهي خبر آحاد ، فيقاس قبول رواية السنّة وقبول الآحاد على قبول الشهادة ، ذلك أنّه ثبت بنصّ القرآن الكريم أنه يقضي بشهادة شاهدين

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) نداء حار إلى المسلمين من حزب التحرير (ص٢٥) .

رجلين أو رجل وامرأتين في الأموال ، وبشهادة أربعة من الرجال في الزنا ، وبشهادة رجلين في الحدود والقصاص ، وقضى رسول الله وسيه بشهادة واحد ويمين صاحب الحق ، وقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع ، وهذا كله خبر آحاد . وقد سار على ذلك الصحابة كلهم ، ولم يُروَ عنهم مخالف . والقضاء إلزام بترجيح جانب الصدق على جانب الكذب ما دامت الشبهات التي تجعل الخبر مظنة الكذب قد انتفت وغير ثابتة ، وهذا إلزام ليس إلا عملاً بخبر الآحاد ، فوجب القياس أن يعمل بخبر الآحاد المروي عن النبي ولا يكل بالصدق ما دام الراوي عدلاً ثقةً ضابطاً ، قد التقى بمن روى فقد انتفت شبهة مظنة الكذب ، ولم تثبت عليه هذه الشبهة ، فكان قبول خبر الآحاد عن الرسول التي والاستدلال به على الحكم مثل قبول الشهادة والحكم بموجبها على عن الرسول القيم ، وعلى ذلك يكون الآحاد حجة بدليل ما أرشد إليه القرآن .

على أنّ الرسول ﷺ قال : « نضّر الله عبداً سمع مقاليّ فوعاها عني وأداها ، فرُبَّ حامل فقه غير فقيه ، ورُبّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه »(١)، سنن ابن ماجة عن أنس ابن مالك .

فالرسول يقول: « نضر الله عبداً » و لم يقل: عبيداً ، و(عبداً) جنس يصدق على الواحد وعلى الأكثر ، فمعناه أنّه يمدح الواحد والآحاد في نقل حديثه .

وفوق ذلك فإن النبي التَّلِيَّة يدعو إلى حفظ قوله وأدائه ، فكان فرضاً على كلّ مَن يسمعه واحداً أو جمعاً أن يؤدّيه ، ولا يكون لأدائه ونقله أثر من حمله إلى غيره إلاّ إذا كان كلامه مقبولاً . فالدعوة من النبي الله إلى نقل أقواله هي دعوة إلى قبولها ما دام المنقول إليه قد صدّق أنّ هذا كلام الرسول ، أي ما دام الناقل ثقة أميناً تقيّاً ضابطاً يعرف ما يحمل وما يدع حتى تنتفي عنه مظنّة الكذب ، ويترجّح فيه جانب الصدق ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه ، (كتاب العلم ، باب فضل نشر العلم) ، برقم (٣٦٦٠) ، والترمذي في سننه ، (كتاب العلم ، باب ما جاء في الحتّ على تبليغ السماع) ، برقم (٢٦٥٦) ، وأحمد في مسنده (٤٣٧/١) ، وأخرجه ابن ماجة في سننه ، (كتاب المناسك ، باب الخطبة يوم النّحر) ، برقم (٣٠٥٦) ، وقد قال عنه السّيوطي : " هذا الحديث متواتر " . انظر : مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنّة ، للسيوطي (ص١٦) .

وهذا يدلُّ على أنَّ خبر الآحاد حجَّة بصريح السنَّة وبما دلَّت عليه السنَّة .

وعلاوة على هذا فإن النبي على بعث في وقت واحد اثني عشر رسولاً إلى اثني عشر ملكاً يدعوهم إلى الإسلام ، وكان كلّ رسول واحداً في الجهة التي أُرسل إليها ، رواه البخاري(١).

فلو لم يكن تبليغ الدعوة واجب الاتباع بخبر الواحد لَمَا اكتفى الرسول بإرسال واحد لتبليغ الإسلام ، فكان هذا دليلاً صريحاً مِنْ عَمَل الرسول على أنّ خبر الواحد حجّة في التبليغ ، وكان الرسول يرسل الكتب إلى الولاة على يد الآحاد من الرسل ، ولم يخطر لواحد من ولاته ترك إنفاذ أمره ؛ لأنّ الرسول واحد ، بل كان يلتزم بما جاء به الرسول من عند النبي التَّلِيُّلا من أحكام وأوامر ، فكان ذلك دليلاً صريحاً أيضاً من عمل الرسول على أنّ خبر الآحاد حجّة في وجوب العمل بالأحكام الشرعية في أوامر الرسول ونواهيه ، وإلا لَمَا اكتفى الرسول بإرسال واحد إلى الوالي .

والثابت عن الصحابة فيما اشتهر بينهم واستفاض عنهم أنهم كانوا يأخذون بخبر الآحاد إذا وثقوا بالراوي . والوقائع الثابتة في ذلك تخرج عن الحد والحصر ، ولم يَرِدْ عن واحد عنهم أنه رد خبر الواحد ؛ لأنّه قد رواه واحد ، وإنما كانوا يردّونه لعدم ثقتهم براويه ، وعلى ذلك يكون خبر الواحد حجّة في الأحكام الشرعية وفي تبليغ الإسلام بدليل الكتاب والسنّة وإجماع الصحابة "(۲). أ.هـــ

<sup>(</sup>١) في كتاب المغازي ، باب دعوة اليهود والنصارى ، برقم (٤٤٢٤) .

<sup>(</sup>٢) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٨٧/١-١٨٩) ، وانظر : نداء حار إلى المسلمين من حزب التحرير (ص٢٦) ، ومذكرة من حزب التحرير مقدمة للعقيد القذافي (ص٨-٩) ، وميتاق الأمة (ص٣) .

## المطلب الثاني : مناقشة رأي حزب التحرير في خبر الآحاد :

إن ردّ الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة وقبوله في الأحكام ليس مذهباً تفرّد به حزب التحرير ، بل الحزب تابع في ذلك لما عليه المتكلّمون قاطبة ، وأكثر المتاخرين من الأصوليين والفقهاء ، وما ذكره الحزب من أدلّة على إثبات صحّة هذا الرأي ليس متفرداً بما أيضاً ، بل هو متلقّفها ممن سبقه من المتكلّمين . وسوف أجمل الردّ على حزب التحرير في هذه القضيّة في الوجوه التالية :

الوجه الأول : أنّ الأدلة التي ذكرها الحزب في أهمية السنة وحجيتها مطلقة شاملة للآحاد والمتواتر ، ومَن فرّق بين الآحاد والمتواتر في ذلك كان تفريقه بدون دليل ، بل هو محض هوى ، فقوله تعالى : ﴿ وَمَآ ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا بَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ﴾ (۱) وقوله : ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ مُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن وقوله : ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ مُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن وقوله : ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ مُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن يُصِيبُهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ (٢) ، وقوله : ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ (١) وقوله : ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَرَبِكَ وَقوله : ﴿ فَلا وَرَبِكَ وَقُوله : ﴿ فَلا إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللّهَ فَٱتَبِعُونِي يُحْرِبْكُمُ ٱللّهُ ﴾ (٥) ، وقوله : ﴿ فَلا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَبِّمُونَ اللّهَ فَٱتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللّهُ ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ فَلا وَرَبِكَ لَا يَعْدُوا فِي ٱنفُسِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا لَا يَعْدُوا فِي ٱللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَبِكَ لَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُنْ مُنْهُ لَا يَعِدُوا فِي ٱنفُسِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا وَسُولُ وَلَاكُ مِن الأُدلَة ، كلّها توضّح أهميّة السنة وحجيّتها بدون فرق بين متواترها وآحادها ما دامت صحيحة .

يقول الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : " يكفي في هذا قول تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ يَوْمِنُونَ عَلَيْما فَي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

سورة الحشر: جزء من الآية (٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : جزء من الآية (٨٠) .

<sup>(</sup>٣) سورة النور : جزء من الآية (٦٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : جزء من الآية (٩٢) .

 <sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : جزء من الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: الآية (٦٥).

<sup>(</sup>٧) سورة النساء: الآية (٦٥).

في حياته ، وليس تحكيمه مختصاً بالعمليات دون العلميّات كما يقول أهل الزيغ والإلحاد ، وقد افتتح سبحانه هذا الخبر بالقسم المؤكّد بالنفي قبله ، وأقسم على انتفاء الإيمان منهم حتى يحكّموا رسوله في جميع ما تنازعوا فيه من دقيق الدين وجليله وفروعه وأصوله ، ثم لم يكتف منهم بهذا التحكيم حتى ينتفي الحرج ، وهو الضيق مما حكم به فتنشرح صدورهم لقبول حكمه انشراحاً لا يبقى معه حرج ، ثم يسلموا تسليماً ، أي : ينقادوا انقياداً لحكمه ... وقد قال تعالى قبل ذلك : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَلْمِولَ إِن كُنتُمْ تُؤُمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمِورِ اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤُمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَورِ الْنَالَةِ وَالْمَولِ اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤُمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَورِ اللّهِ وَالرّسُولِ وَالْمَالِ اللّهِ وَالْمَالِ اللّهِ وَالرّسُولُ وَالْمَالِ اللّهِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَأُولِي الْلَهُ وَالْمَالُولُ وَأُولِ اللّهَ عَنْ اللّهِ وَالرّسُولُ وَأُولِ اللّهَ عَنْ وَالرّسُولُ وَأُولِ اللّهِ وَالرّسُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَال

أجمع المسلمون أنّ الردّ إليه هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته ، واتفقوا أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته ، فإن كان متواتر أخبارها وآحادها لا تفيد علماً ولا يقيناً لم يكن للردّ إليه وجه "(٢). أ.هـــ

وعليه فإن من ردّ الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة لم يستجب لتلك النصوص الآمرة بطاعة الرسول وتحكيم سنته ، ويكون كمن أخذ ببعض الكتاب وتسرك بعضه ، فعلى حزب التحرير إذا أراد أن يمتثل ما دعا الناس إليه من التمسّك بالسنّة أن يأخذ . يمقتضى تلك النصوص ، فيقبل الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة كما فعل سلف الأمّة وأئمتها .

الوجه الثاني: أنّ الأدلة التي احتجّ بها حزب التحرير على قبول خــبر الآحــاد في الأحكام الشرعيّة - وقد تقدّمت - تشمل العقيدة أيضاً بدون فرق ، فيُحتجّ بها علــي قبول خبر الآحاد في العقيدة ، كما يحتجّ بها على قبوله في الأحكام الشرعيّة العمليّة .

فبعثُ النبي ﷺ الرسل إلى الملوك لدعوهم إلى الإسلام ، وإرساله ﷺ الصحابة لتعليم الناس الدين ، وكان يرسل - عليه الصلاة والسلام - إلى كلّ ناحية رسولاً واحداً ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية (٥٩) .

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة ، لابن القيم (٤/٧٤) - ١٤٤٩) .

وكذلك أخذ الصحابة بخبر الآحاد وعدم ردهم له ، إلى غير ذلك من أدلـــة ذكرهـــا الحزب كلّها لم تفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام الاعتقادية .

وأما زعم النبهاني بأنّ هذه الأدلة كلّها تدلّ على قبول خبر الآحاد في التبليغ دون العقيدة ، وأن هناك فرقاً بين تبليغ الإسلام وقبول العقيدة ، فتبليغ الإسلام يُقبل فيه خبر الآحاد ، أما العقيدة فإن على المبلّغ أن يعمل عقله فيما بلغه ، فإذا قام الدليل اليقيين عليه اعتقده ، وإلا فلا ، فزعم باطل ، وتحكّم مرفوض ، والدليل على بطلانه أمور :

- الأوّل : أنّ أهم شيء في الدين هو العقيدة ، فكيف يرسل الرسول الله الرّسل الرّسل ويبعث البعوث إلى البلدان من غير أن يأمرهم بتبليغ العقيدة ؟.

فأول أمر أمرَ رسول الله ﷺ بتبليغه هو العقيدة ، فهذا دليل صريح وحجّة قاطعة على قبول العقيدة بخبر الآحاد (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ، (كتاب الزكاة ، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة) ، برقم (١٤٥٨) ، ومسلم في صحيحه ، (كتاب الإيمان) ، برقم (١٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر : وحوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والردّ على شُـبّه المخالفين ، للألباني (ص١٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ، (كتاب بدء الوحي) ، برقم (٧) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، (كتاب العلم ، باب ما يذكر في المناولة) ، برقم (٦٤) .

- الثالث : أنّ التفريق بين تبليغ الإسلام وقبول العقيدة تحكّم لا دليل عليه ؛ لأنّه من المعلوم بداهةً أنّ الإسلام عقيدة وشريعة ، ولا يجوز التفريق بينهما ، فكيف يجوز تبليغ الإسلام من دون دخول العقيدة التي هي الجانب الأهمّ بلا خلاف ؟!

- الرابع: أن قولهم أنّ على المبلَّغ تحكيم عقله فيما بلغه ، فإن قام الدليل اليقيين على صدقه اعتقده وحوسب على الكفر به ، فيه اشتراط النظر في صحّة الإيمان ، وتحكيم العقل في قبول العقيدة ، فما قبله كان صحيحاً ، وما لم يقبله كان باطلاً ، وهذا لا شكّ في بطلانه ؛ لأنّ العقل تابع للنقل ، لا العكس ، وهذا ما قرّره النبهاني كما سبق معنا ، وعليه فالنبهاني متناقض ، حيث يقرّر في مكان تحكيم العقل في النقل ، وفي مكان آخر يقرر العكس .

- الخامس : أنّ التفريق بين قبول الأحكام الشرعية وبين قبول العقيدة تفريق باطل ؟ لأنّ العقيدة تتضمّن حكماً شرعياً والحكم الشرعي يتضمّن عقيدة ، فهما مترابطان ، فإذا قبل الأحكام الشرعيّة بأخبار الآحاد لزمه قبول العقيدة .

يقول ابن القيم - رحمه الله - في توضيح ذلك: " المطلوب في المسائل العملية أمران: العلم والعمل، والمطلوب في العلميات العلم والعمل أيضاً، وهو حبّ القلب وبغضه، حبّه للحقّ الذي دلّت عليه وتضمّنته، وبغضه للباطل الذي يخالفها، فليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، فكلل

مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبّه ، وذلك عمل ، بل هو أصل العمل . وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلّمين في مسائل الإيمان ، حيث ظنّوا أنّه بحرّد التصديق دون الأعمال ، وهذا من أقبح الغلط وأعظمه ، فإن كثيراً من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي في غير شاكّين فيه ، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حبّ ما حاء به والرضا به وإرادته والموالاة له والمعاداة عليه ، فلا تحمل هنا الموضوع ، فإنّه مهم جداً ، به تعرف حقيقة الإيمان ، فالمسائل العلمية عملية ، والمسائل العملية علمية ، فإن الشارع لم يكتف من المكلّفين في العمليات . عجرّد العمل دون العلم ، ولا في العلميات . محرّد العلم دون العمل "(۱). أ.هـ

الوجه الثالث : قول النبهاني وأتباعه بأنّ العقائد الواردة في خبر الآحـــاد تُصـــدّق تصــدق تصديقاً ظنياً لا جازماً من غير جواز اعتقادها والجزم بها .

يعتبر تحايل من النبهاني في ردّ أحاديث الآحاد ؛ لأنّه بدل من أن يقول تُكذّب ، قال : تصدّق تصديقاً غير حازم . والنتيجة بعد ذلك واحدة ، وهي : عدم قبول أخبار الآحاد في العقيدة .

الوجه الرابع: أنّ احتجاج النبهاني واتباعه من بعده بأنّ خبر الآحاد لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظنّ ، والعقيدة لا بدّ فيها من الجزم واليقين ، وعليه فلا يصلح أن يكون خبر الآحاد دليلاً على العقيدة - وهذه الحجة تعتبر أصل شبهة كلّ القائلين بردّ خبر الآحاد في العقيدة - حجة داحضة من وجوه كثيرة ، منها :

- الأول : أن القول بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم ، وإنما يفيد الظنّ ، غير صحيح ؛ لأنّ خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن من تلقي الأمة له بالقبول ، وكون الحديث مسلسلاً بالحفاظ المتقنين ونحو ذلك من قرائن ذَكرَها أهل

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة ، لابن القيم (٢٠/٢٤-٤٢١) .

الحديث إذا احتفت به هذه القرائن أفاد العلم في قول عامّة أهل العلم . يقول السمعاني - رحمه الله -: " إن الخبر إذا صحّ عن رسول الله على ورواه الثقات والأئمة ، وأسنده خلّفهم عن سلفهم إلى رسول الله علي ، وتلقّته الأمّة بالقبول ، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم ، هذا قـول عامّة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنّة ، وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ، ولا بدّ من نقله بطريق التواتر ؛ لوقوع العلم به شيء اخترعه القدريّة والمعتزلة ، وكان قصدهم منه ردّ الأخبار ، وتلقُّفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول "(١). أ.هـ ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله -: " جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن حبر الواحد إذا تلقته الأمّة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلم ، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ، ولكن كثيراً من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك "(٢). أ.هـ

- الثاني : أنّ قول القائل بأنّ خبر الآحاد يفيد الظنّ ، تعبير لما يجده في نفسه ، وليس هو حقيقة ثابتة في نفس الدليل ، وذلك " أنّ كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي يختلف باختلاف المدرك المستدلّ ، ليس هو صفة للدليل في نفسه ، فهذا أمر لا ينازع فيه عاقل ، فقد يكون قطعياً عند زيد ما هو ظني عند عمرو ، فقولهم : إن أخبار رسول الله على الصحيحة المتلقّاة من الأمّة بالقبول لا تفيد العلم ، بل هي ظنية ،

<sup>(</sup>١) نقلاً عن: صون المنطق، للسيوطي (ص١٦١-١٦١).

<sup>(</sup>٢) مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى ، لابن تيمية (١/١٣-٣٥٠) .

هو إحبار عما هو عندهم ؛ إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل لهم ، فقولهم لم نستفد بها العلم لم يلزم منها النفي العام على ذلك بمترلة الاستدلال على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ولا عالم به ، فهو كمن يجد من نفسه وجعاً أو لذة أو حباً أو بغضاً ، فينتصب له من يستدل على أنه غير وجع ولا متألم ولا محب ولا مبغض ، ويكثر له من الشبه التي غايتها أي لم أجد ما وجدته ، ولو كان ما وجدته حقاً لاشتركت أنا وأنت فيه ، وهذا عين الباطل ، وما أحسن ما قيل في هذا المعنى :

## أقُــول للآئـــم المُهــدي ملامتـــــه

ذقِ الهوى وإن استطعت الملام لُمِ (١) "(١) أ.هـ

- الثالث : أنه على فرض التسليم بأن خبر الآحاد يفيد الظنّ الغالب - كما زعم الثالث : أنه على فرض التسليم بأن خبر الاحتجاج به في العقيدة ؛ لأنّه ليس النبهاني - ، فإنه لا يمنع ذلك من الاحتجاج به في العقيدة والأحكام في الاحتجاج .

يقول ابن القيّم - رحمه الله -: " المقام الخامس: أنّ هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظنّ الغالب حاصل منها ، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها ، كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها ، فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج في أحدهما دون الآخر ؟ وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة ، فإنما لم تزل تحستج بمذه الأحاديث في الخبريات العلميّات كما تحتج بما في الطلبيّات العمليّات ، ولاسميّما والأحكام العملية تتضمّن الخبر عن الله بأنه شرع كذا ، وأوجبه ورضيه ديناً ، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته ، و لم تسزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنّة يحتجون بمذه الأخبار في

<sup>(</sup>١) البيت للشريف الرضي ، وهو في ديوانه (٢٧٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة ، لابن القيم (٤/١٦٠٧–١٦٠٨) .

مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنّه جوّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته "(١). أ.هــ

وأما استدلال النبهاني بالآيات والصفات التي تنهى عن اتباع الظنّ ، وزعمه أنها جاءت في العقيدة ، وأحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظّنّ ، فيكون منهياً عن الأحذ بما في العقيدة ، فالجواب عنه من وجوه :

- الأول : أننا لا نسلم بأن أحاديث الآحاد الصحيحة الثابتة لا تفيد إلا الظنّ ، بل الصحيح أنّ أخبار الآحاد الصّحيحة المحتفّة بالقرائن تفيد العلم كما هو رأي جمهور العلماء ، كما تقدّم معنا قريباً .

- الثاني : أنّ الظنّ المذكور في الآيات التي أوردها النبهاني واستدلّ ها "ليس المراد به الظنّ الغالب الذي يفيده خبر الآحاد ، والواجب الأخذ به اتفاقاً ، وإنما هو الشكّ الذي هو الخرص ، فقد حاء في (النهاية) و(اللسان) وغيرهما من كتب اللغة : الظنّ : الشكّ يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به ، فهذا هو الظنّ الذي نعاه الله تعالى على المشركين ، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم : ﴿ إِن يَتّبِعُونَ إِلّا الظّنّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَخَرُصُونَ ﴾ (٢٠). فجعل الظنّ هو الخرص الذي هو مجرد الحرز والتحمين ، ولو كان الظنّ المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظنّ الغالب - كما زعمه أولئك المستدلّون - لم يجز الأخذ به في الأحكام أيضاً "(٢٠).

ومما يزيد ذلك إيضاحاً أن الله تعالى ذكر الظنّ في مــواطن الاعتقــاد ومما يزيد ذلك إيضاحاً أن الله تعالى : ﴿ وَظُنُواْ أَن لّا مَلْجَأً مِنَ ٱللَّهِ إِلّاۤ إِلَيْهِ ﴾ (١)، وقوله

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٥٧٠/٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : جزء من الآية (١١٦) .

<sup>(</sup>٣) الحديث حجّة بنفسه في العقائد والأحكام ، للألباني (ص٥٠-٥١) .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : حزء من الآية (١١٨) .

تعالى : ﴿ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِي مُلَتِي حِسَابِيَهُ ﴿ ﴾ ('')، ونحو ذلك مما يسبين أنَّ الظلِّ الغالب ممدوح بكلّ حال .

- الثالث: أن زعم النبهاني بأن الآيات الناهية عن اتباع الظنّ جاءت في العقيدة دون الأحكام - كما سبق معنا قوله في ذلك - غير صحيح ، بل صرّح تعالى في بعض الآيات أنّ الظنّ الذي أنكره وعابه على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضاً ، وذلك مثل قوله تعالى : ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ حَكَذَالِكَ كَذَب ٱللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ لَا لَا الظّنَ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ فِي ﴾ (٢) .

فقوله: ﴿ وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾ حكم شرعي ، وليس عقيدة كما لا يخفى (٢).

الوجه الخامس: أنّ عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة يستلزم ردّ كـثير من العقائد الإسلامية الصحيحة ، والتي وقع الإجماع على أكثرها ؛ مما يتبين معه لكـلّ منصف أن القول بعدم قبول أحاديث الآحاد في العقيدة باطل ؛ لأنّ بطلان اللازم يدلّ على بطلان الملزوم ، والقول إذا تربّب عليه كثير من الفساد كان ذلك دلـيلاً علـى فساده وبطلانه .

وقد وقع حزب التحرير في هذه الآثار الفاسدة لهذا القول ، حيث أنكر عقائد ثابتة ومُجمعاً عليها بحجة ألها جاءت عن طريق خبر الآحاد ، فقد أنكر أن يكون القضاء والقدر من أركان الإيمان ؛ لأنّهُ ورد في خبر آحاد (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة : الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية (١٤٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الحديث حجّة بنفسه في العقائد والأحكام ، للألباني (ص٥١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/٤٤) .

كما أنكر عذاب القبر ؛ لأنّه جاء في خبر آحاد ، كما أنكر بعضاً من أشراط الساعة ، كخروج المهدي في آخر الزمان ، وكذلك المسيح الدحّال ، بسبب مجيئها بخبر الآحاد (۱) ، وغير ذلك من المسائل العقدية الصحيحة التي أنكروها بحجّة ألها جاءت عن طريق الآحاد ، " مع العلم بأنّ كثيراً مما أنكره الحزب بحجة الآحاد ثابت بالتواتر ، كعذاب القبر ، وخروج المسيح الدجال ، ونحو ذلك " ، وسيتضح ذلك أكثر في ثنايا هذا البحث - إن شاء الله - .

<sup>(</sup>١) انظر : ملف النشرات الفكرية (ص١٣٦) .

# لياليا لمُرامًا آراء هزب التحرير الاعتقادية وتحته تسعة فصول: - الفصل الأول : طريقة حزب التحرير في تقرير معرفة الله . - الفصل الثاني: آراء حزب التحرير في توحيد المعرفة والإثبات - الفصل الثالث : آراء حزب التحرير في توحيد الطلب والقصد . - الفصل الرابع: آراء حزب التحرير في القضاء والقدر. - الفصل الخامس: آراء حزب التحرير في النبوات. - الفصل السادس: آراء حزب التحرير في الغيبيات . - الفصل السابع: آراء حزب التحرير في الإيمان. - الفصل الثامن : آراء حزب التحرير في الخلافة . - الفصل التاسع: آراء حزب التحرير في الجهاد.

## الفصل الأول

عَلَيْتُ الْكَرِيدِ فَيْ تَقِيدِ مِعِرْفَدُ إِلَّهُ يَعْلِيهُ

وتحته مبحثان:

المبحث الأول : طريقة حزب التحرير في معرفة الله تعالى .

المبحث الثاني: مناقشة طريقة حزب التحرير في معرفة الله تعالى .

#### الفصل الأول

## المربقة المرباد في يقائم معافة الله تعالي

وتحته مبحثان :

المبحث الأول: طريقة حزب التحرير في معرفة الله تعالى:

إنّ قضية إثبات وجود الله تعالى من أهم المطالب الدينية ؛ إذ هي أصل الدين وأساسه . ولأهمية هذه القضية وشدّة حاجة الناس إليها ، كانت من أوضح الأمور التي يدركها العام والخاص ؛ وذلك لأنّ العلم كلما كان الناس إليه أحوَج كان أظهر ؛ رحمةً من الله بعباده ، وتيسيراً عليهم . ومن هنا كثرت الأدلة على وجود الله تعالى ، وتنوّعت هذه الأدلة ، بحيث أصبح يصعب حصر آحادها ، وإن كان يمكن ضبط جملها وأنواعها (١).

وقد تكلّم حزب التحرير على هذه القضية ، فقرّر طريقته فيها ، وردّ على المادّيين الله الله الله الطبيعة .

فقرّر أولاً أنّ إثبات وجود الله تعالى عقلي لا بدّ فيه من نظرٍ واستدلال ، بل أوجب على المسلم النظر والاستدلال على وجود الخالق حتى يكون إيمانه صادراً عن يقين ، وهي عن التقليد في الإيمان بالله تعالى .

يقول النبهاني - رحمه الله - : " ولذلك حتّم الإسلام استعمال العقل مع الوجدان ، وأوجب على المسلم استعمال عقله حين يؤمن بالله تعالى ، ولهى عن التقليد في العقيدة ، ولذلك جعل العقل حكماً في الإيمان بالله تعالى . قال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَلَذَلك جعل العقل حكماً في الإيمان بالله تعالى . قال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَالْأَرْضِ وَآخِتِلَفِ ٱلنَّلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنتِ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ) وَلَمَا كَانَ وَاحِباً على كلَّ مسلم أن يجعلَ إيمانه صادراً عن تفكيرٍ وبحث ونظر ، وأن يحكم العقل تحكيماً مطلقاً في الإيمان بالله تعالى ، والدعوة إلى النظر في الكون لاستنباط سننه ، وللاهتداء إلى الإيمان

<sup>(</sup>۱) انظر : مجموع فتاوی ابن تیمیة (۰۰/٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية (١٩٠) .

ببارئه ، يكرّرها القرآن مئات المرّات في سُوره المختلفة ، وكلّها موجهة إلى قوى الإنسان العاقلة تدعوه إلى التدبر والتأمل ؛ ليكون إيمانه عن عقل وبيّنة ، وتحدّره الأخذ بما وجد عليه آباءه من غير نظر فيه ، وتمحيص له ، وثقة ذاتية بمبلغه من الحق هو هذا الإيمان الذي دعا الإسلام إليه ، وهو ليس الإيمان الذي يسمّونه إيمان العجائز ؛ إنما هو إيمان المستنير المستيقن الذي نظر ونظر ، ثم فكّر وفكّر ، ثم وصل من طريق النظر والتفكير إلى اليقين بالله جلّت قدرته "(۱). أ.هـ

ويقول في موضع آخر: "ولذلك أوجب الإسلام استعمال العقل ، وجعله الحكم في الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى . ومن هنا كان الدليل على وجود الله دليلاً عقلياً "(<sup>7)</sup>. أ.هـــ

إذا تقرّر أنّ إثبات وجود الله تعالى عند حزب التحرير لا بدّ أن يكونَ آتياً عن طريق العقل ، يرد السؤال : ما هو هذا الدليل العقلي الواجب اتّباعه في إثبات وجود الله تعالى ؟.

والجواب : أنّه تقدّم معنا أنّ مفهوم العقل عند حزب التحرير هو : " نقل الحسّ بالواقع بوساطة الحواسّ إلى الدماغ ، ووجود معلومات سابقة يفسر بواسطتها الواقع "(٤).

وعليه لا يكون الشيء عقلياً عند الحزب إلا إذا كان مستنداً إلى الحسّ ، وقد جاء دليلهم العقلي على إثبات الخالق مبنياً على مفهوم العقل عندهم ، وهو الاستدلال بالمخلوقات المحسوسة على وجود خالق لها .

<sup>(</sup>١) نظام الإسلام ، للنبهاني (ص٧-٨) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٩) .

<sup>(</sup>٣) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (٣٩/١) .

<sup>(</sup>٤) نظام الإسلام ، للنبهاني (ص٩) .

يقول النبهاني - رحمه الله - : " الإيمان بالله دليله عقلي ؛ لأنّ موضوعه محسوس تدركه الحواسّ ، وهو وجود خالق للموجودات المدركة المحسوسة "(۱). أ.هــ

وأما عن تفصيل هذا الدليل فيوضحه النبهاني - رحمه الله - بقوله: "على أنّ كلّ مَن كان له عقل يدرك من مجرد وجود الأشياء التي يقع عليها حسّه أنّ لها خالقاً خلقها ؟ لأنّ المُشاهَد فيها جميعها ألها ناقصة ، وعاجزة ، ومحتاجة لغيرها ، فهي مخلوقة قطعاً ، ولذلك يكفي أن يُلفت النظر إلى أيّ شيء في الكون والإنسان ؟ ليُستدلّ به على وجود الخالق المدبّر . فالنظر إلى أيّ كوكب من الكواكب في الكون ، والتأمّل في أيّ مظهر من مظاهر الحياة ، وإدراك أيّ ناحية في الإنسان ، لَيدلّ دلالة قطعية على وجود الله تعالى ، ولذلك نجد القرآن الكريم يلفتُ النظر إلى الأشياء ، ويدعو الإنسان لأنْ ينظر إليها وإلى ما حولها ، وما يتعلّق بها ، ويستدلّ بذلك على وجود الله تعالى ؟ إذ ينظر إلى الأشياء كيف ألها محتاجة إلى غيرها ، فيدرك مِن ذلك وجود الله الخالق المدبّر إدراكاً قطعياً .

وقد وردت مئات الآيات في هذا المعنى . قال تعالى في سورة آل عمران : ﴿ إِنَّ فِي خُلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَّارِ لَا يَسْتِ لِا فَلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَالْ تعالى في سورة السروم : ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَلِيكُمْ ﴾ ("، وقال تعالى في سورة العاشية : ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ وَقَالَ تعالى في سورة العاشية : ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ (أن وقال السَّمَاءِ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى السَّمَاءِ وَاللَّهُ السَّمَاءِ وَاللَّهُ السَّمَاءِ وَاللَّهُ السَّمَاءِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا عَلَى السَّمَاءِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى السَّمَاءِ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٥/١) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية (١٩٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم : جزء من الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة الغاشية : الآيات (٢٠-١٧) .

<sup>(</sup>٥) سورة الطارق: الآيات (٥-٧).

ويزيد النبهاني - رحمه الله - هذا الدليل إيضاحاً ، ويردّ على الاعتراضات الواردة عليه من قبل المادّيّين والطبعيّين ، فيقول : " فإنّ الدليل على وجود الله موجود في كلّ شيء ، ذلك أنّ كون الأشياء المدركة المحسوسة موجود هو أمر قطعي ، وكولها محتاجة يعني إلى غيرها هو أمر قطعي أيضاً . فكولها مخلوقة لخالق أمر قطعي ؛ لأنّ كولها محتاجة يعني كولها مخلوقة ؛ إذ احتياجها يدلّ على أنّ قبلها شيء ، فهي ليست أزلية ، ولا يقال هنا أن الشيء محتاج لشيء آخر لا لغير الشيء ، فالأشياء مكملة لبعضها ، ولكنها في محموعها غير محتاجة لا يقال ذلك ؛ لأنّ البرهان هو عن شيء معيّن ، كقلم ، أو إبريق ، أو ورقة ، أو ما شاكل ذلك . فيظهر بأنّ هذا الشيء من حيث هو محتاج لغيره ، بغض النظر عن الذي تكون إليه الحاجة موجود .

وهذا الغير الذي احتاجه الشيء هو غيره قطعاً بالمشاهد المحسوس . ومتى احتاج الشيء لغيره ثبت أنه غير أزلي ، فهو إذن مخلوق .

ولا يقال: إنّ الشيء من حيث هو مادة فهو في حاجة إلى مادة ، فهو محتاج إلى نفسه لا إلى غيره ، فهو غير محتاج ، لا يقال ذلك ؛ لأنّه لو سُلّم أنّ الشيء مادة ويحتاج إلى مادّة ، فإنّ هذا الاحتياج من المادة إنّما هو احتياج إلى غير المادة لا احتياجاً إلى نفسها ، ذلك أنّ المادة لا تستطيع من نفسها أن تكمّل احتياج مادّة أخرى ، بل لا بدّ من وجود غير المادة حتى يسدّ الاحتياج ، فهي محتاجة إلى غيرها لا إلى نفسها . فمثلاً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية (١٦٤) .

<sup>(</sup>٢) نظام الإسلام ، للنبهاني (ص٦-٧) .

الماء الذي يتحوّل إلى بخار يحتاج إلى حرارة ، فلو سلمنا أنّ الحرارة مادة ، والماء مادة ، فإنّه لا يكفي وجود الحرارة من حيث هي حرارة حتى يتحوّل الماء ، بل لا بدّ من نسبة معيّنة من الحرارة حتى يحصل التحوّل ، فالنسبة المعيّنة من الحرارة هي المُحتاجُ إليها الماء . وهذه النسبة يفرضها غير الماء وغير الحرارة ، أي غير المادة ، ويجبر المادة على الحضوع لهذه النسبة ، وعلى ذلك تكون المادة احتاجت إلى من يعيّن لها النسبة ، فهي محتاجة لغير المادة ، فيكون احتياج المادة إلى غيرها أمراً قطعياً ، فهي محتاجة ، أي مخلوقة لخالق . وعليه فإنّ الأشياء المدركة المحسوسة مخلوقة لخالق ، والحالق لا بدّ أن يكون أزلياً لا أوّل له ؛ إذ لو لم يكن أزلياً لكان مخلوقاً لا خالقاً ، فكونه خالقاً يحتّم أن يكون أزلياً ، فالحالق أزليّ حتماً . وإذا استعرضت الأشياء التي يمكن أن يُظنَّ فيها أنّها الخالق ، يتبيّن من استعراضها أنّ الخالق إما أن يكون الله تعالى .

الله أما كون المادّة هي الحالق فباطل ؛ لِما تقدّم توضيحه مِن أنّ المادة تحتاج إلى مَن يُعيّن لها النسبة حتى يحصل تحويل الأشياء ، فهي غير أزلية ، وغير الأزلي لا يكونُ خالقاً .

■ وأما كون الطبيعة هي الخالق فباطل ؛ لأنّ الطبيعة هي مجموع الأشياء والنظام الذي ينظمها ، فيسير كلّ شيء في الكون طبق هذا النظام .

وهذا الانتظام ليس آتياً من النظام وحده ؛ لأنّه دون وجود الأشياء التي تنظّم لا يوجد نظام ، ولا هو آت من الأشياء ؛ لأنّ وجود الأشياء لا يوجد النظام آلياً أو حتمياً ، ولا يجعلها وجودها تنتظم من نفسها دون منظّم ، ولا هو آت من مجموع الأشياء والنظام ؛ لأنّه لا يحدث التنظيم إلاّ وفق وضع مخصوص يخضع له النظام والأشياء ، فهذا الوضع المخصوص للنظام مع الأشياء هو الذي يوجد التنظيم . فالوضع المخصوص مفروض على النظام وعلى الأشياء ، ولا يحصل التنظيم إلا بحسبه ، وهو ليس آتياً من النظام ، ولا من الأشياء ، ولا من مجموعها ، فهو آت إذن من غيرها ، فتكون الطبيعة التي لا تستطيع أن الأشياء ، ولا من مجموعها ، فهو آت إذن من غيرها ، فتكون الطبيعة التي لا تستطيع أن عترك إلا بحسب وضع مخصوص مفروض عليها من غيرها محتاجة إلى غيرها ، فتكون غير أزلية ، وغير الأزلي لا يكون خالقاً .

فلم يبقَ إلا أن يكون الخالق هو الذي اتّصف بصفة الأزلية اتصافاً حتمياً ، وهو الله سبحانه وتعالى ، فوجود الله أمرٌ محسوس ومُدرَك عن طريق الحسّ ؛ لأنّ الأشياء المدرّكة المحسوسة قد دلّ احتياجها إلى الأزلي على وجود الخالق .

نستخلص مما سبق أنّ الدليل العقلي على وجود الله تعالى عند حزب التحرير يشمل أمرين:

الأول : دليل الخلق : وهو الاستدلال بالمخلوقات على وجود الخالق ، وذلك أنّ هذه المخلوقات المشاهدة المحسوسة لا تخلو :

- إمّا أن تكون أزلية قديمة ، وهذا باطل ؛ لأنّنا نشاهد حدوثها واحتياجها ؛ مما يستحيل معه القول بأزليتها .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية (١٦٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة الطور : الآيتان (٣٥-٣٦) .

<sup>(7)</sup> الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (1/77-79) .

- وإمّا أن تكون الطبيعة هي الخالق لهذه المحلوقات ، وهذا أيضاً باطل ؟ لأنّ الطبيعة ليست شيئاً آخر غير المخلوقات ، والنظام الموجود فيها ، فلو قيل بألها الخالق الأصبحت خالقاً ومخلوقاً في آنٍ واحد ، وهذا مما أجمع العقلاء على استحالته .

- وإما أن تكونَ مخلوقة لخالق أزلي قدير عليم ، أخرجها من حيّز العدم إلى حيّز الوجود ، وهو اللهُ تبارك وتعالى . وهذا هو الحق الحقيق الذي لا يحيد عنه إلا مَن سفّه عقله ، واتّبع هواه ، وتخبط في الظنون الكاذبة .

الثاني : دليل الإحكام والإتقان : وهو الاستدلال بما في هذا الكون من نظام دقيق متقن على الخالق الحكيم ، فهذا الكون الفسيح يسيرُ على وفق سنن معيّنة ، وقوانين ثابتة ، ونظام محكم في كلِّه وأجزائه ؛ مما يقطع معه العاقل بوجود الخالق المدبّر الحكيم العليم ، وهو الله تعالى ؛ إذ لو كان هذا العالم وليد الصدفة والاتفاق - كما يزعم الملاحدة - لكان فوضويّاً غير قائم على الإتقان والإحكام . هذا هو الدليل العقلي على وجود الله تعالى الذي دعا إليه حزب التحرير ، وأوجبه على كلّ مسلم ، وهو يختلف تماماً عن دليل الحدوث عند المتكلمين المبنى على مقدّمات عقلية غامضة غير مستندة على الحسّ . ولذلك نجد النبهاني - رحمه الله - يعيب دليل المتكلّمين على وحود الله تعالى ، ويبيّن أنّه يخالف طريقة القرآن الكريم ، وهو مع ذلك لا يؤدي إلى المقصود من إيجاد الإيمان وتقويته . يقول في ذلك : " ... ثمّ أخذوا - أي المتكلّمين - يبحثون في حدوث العالم ، وإقامة الدليل على حدوث الأشياء ، وأخذوا يتوسمون في ذلك ، ففتحت أمامهم موضوعات جديدة ساروا في بحثها وبحث ما يتفرّع منها إلى نمايته المنطقية ، فهم لم يبحثوا في آيات لفهمها كما هو منهج المتقدّمين وكما هو غرض القرآن ؟ وإنما آمنوا بها وأخذوا يقيمون البراهين على ما يفهمونه منها ... ويتبين من استعراض منهج المتكلّمين أنّه منهج غير صحيح ، وسلوكه لا

يؤدي إلى إيجاد الإيمان ولا إلى تقوية الإيمان ، بل أنّ سلوكه لا يؤدي إلى إيجاد التفكير ولا إلى تقوية التفكير .. ووجه الخطأ في هذا المنهج ظاهر في عدّة وجوه :

أولاً: أنّ هذا المنهج يعتمدون فيه على الأساس المنطقي ، وليس على الأساس الحسي ، وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما: أنّه يجعل المسلم في حاجة إلى أن يتعلّم علم المنطق حتى يستطيع إقامة البرهان على وجود الله ، ومعنى ذلك أنّ مَن لا يعرف المنطق يعجز عن البرهنة على صحّة عقيدته ، ومعناه أيضاً أن يصبح علم المنطق بالنسبة لعلم الكلام كالنحو بالنسبة لقراءة العربية بعد أن فسد اللسان ، مع أنّ المنطق لا دخل له في العقيدة الإسلامية ، ولا شأن له في البراهين ، فقد جاء الإسلام و لم يكن المسلمون يعرفون علم المنطق ، وحملوا الرسالة ، وأقاموا الأدلة القاطعة على عقائدهم ، و لم يحتاجوا علم المنطق بشيء ، وهذا يدلّ على انتفاء وجود علم المنطق من الثقافة الإسلامية ، وعدم لزومه في شيء من البراهين على العقيدة الإسلامية .

أما الوجه الثاني: فإن الأساس المنطقي مظنة للخطأ ، بخلاف الأساس المنطقي مظنة للخطأ ، بخلاف الأساس الحسي ، فإنه من حيث وجود الشيء لا يمكن أن يتطرّق إليه الخطأ مطلقاً ، وما يمكن أن يتسرّب إليه الخطأ لا يصح أن يجعل أساساً في الإيمان ...

ثانياً: أنّ المتكلّمين خرجوا على الواقع المحسوس، وتجاوزوه إلى غير المحسوس، فهم بحثوا فيما وراء الطبيعة في ذات الله وصفاته، فيما لم يصل إليه الحس ، وشبكوا ذلك مع الأبحاث المتعلقة بالمحسوس، وأفرطوا في قياس الغائب على الشاهد، أعني قياس الله على الإنسان "(۱). انتهى المقصود.

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/١١-٦٨) ، مع تصرّف يسير .

\* ردّ حزب التحرير على الملاحدة الذين قالوا بقدم العالم ، وقدم المادة ، وزعموا أنّ هذا الكون ليس له خالق :

كما قرر حزب التحرير الدليل العقلي على وجود الخالق تعالى - وهو ما سبق معنا - (1) كذلك ردَّ على الملاحدة المادّين الذين زعموا أنّ المادة قديمة أزلية ، وأنّ قوانين الطبيعة هي الخالق لهذا الكون ، وحاولوا تفسير كلّ ما في هذا الكون على هذا الأساس المادّي الإلحادي . ومع أنّ الإلحاد أوهى من بيت العنكبوت ؛ لمخالفته للفطرة السليمة والعقل الصريح ، وقيامه على الظنون الزائفة ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ أَنْ هُمُ الصريح ، وقيامه على الظنون الزائفة ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ أَنْ هُمُ الصريح ، وقيامه على الظنون الزائفة ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ أَنْ هُمُ اللّه عَلَى اللّه الله الله المد قد كان كفر السائد قد كان كفر الشرك بالله ؛ إنما كان الإلحاد ظاهرة فردية شاذّة ، وربما احتمع عليه فئات قليلة شاذّة من هواة الإحرام والظلم والعدوان ، والفسق والفحور والطغيان ، وربّما كان نزعة متالّه متسلّط من البشر ، يجحد الربّ الخالق ليجعل نفسه إلهاً ، فيعبده الناس من دون الله .

ومعظم الترعات الإلحادية التي ظهرت في التاريخ البشري ، وعند بعض الأفراد ، إنما كانت عرضاً طارئاً على نفوسهم وأفكارهم ، ونزعات غير مستقرّات ، ظهرت في بعض مراحل حياهم ، ولأسباب نفسية أو اجتماعية مرّوا بها ، ثم خبت هذه الترعات والترغات ، ثم انطفأت نيرالها ، وكثير من هؤلاء صحا من سكراته ورعوناته ، وعاد إلى حظيرة الإيمان "(۲). ومع كون الإلحاد بهذه السخافة والشذوذ بدأ يطلّ برأسه الكريه ، وينتشر في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين ، حتى أصبح ظاهرة وبائية خطيرة ،

<sup>(</sup>١) وإن كان تخلّل ذلك إشارات في الردّ على الماديين والطبعيّين - كما سبق - ، إلا أنّ الحزب هنا يتوسع في الردّ على هؤلاء الماديين ونقض قولهم .

<sup>(</sup>٢) سورة الجائية : جزء من الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٣) كواشف زيوف ، لعبد الرحمن حبنكة الميداني (ص٤٣٥) ، وانظر : مذاهب فكرية معاصرة ، لمحمد قطب (ص٦٠٥) .

وسرطاناً حبيثاً مدمّراً ، ولم يكن بهذه الصورة المروّعة " إلا بعد أن خطّط اليهود لنشر الإلحاد في الناس ، ولجعله مذهباً ، وإقامة منظّمات ودول كبيرة تدين به ، وتكون مناخاً طبيعياً في أيدي شياطينهم ، الذين يحتلّون من هذه المنظّمات والدول مراكز القيادة والتوجيه ، ثمّ عملوا بكلّ ما أوتوا من مكرٍ وخبث ودهاء وقوّة ومال لتحقيق هذا الهدف الذي زعموه ممهداً لإقامة دولتهم الكبرى ، التي يحلمون بأن تحكم العالم كلّه ... وفعلاً سخر اليهود فريقاً من أذكيائهم وشياطينهم لوضع أفكارٍ باسم (نظريات) حديثة ، أو إحياء أفكار قديمة ، ووضعها في قوالب نظريات علمية ، أو فلسفية ، تنقض بالكذب والتزييف والمغالطات المبادئ والأسس العلمية والمنطقية الحقة ، التي حاءت بها الأديان الربانية الصحيحة المرّلة على أنبياء الله ورسله "(۱).

والمقصود هنا بيان جهد حزب التحرير في الردّ على هذه الفئة الملحدة .

يقول تقيّ الدين النبهائي - رحمه الله - في الردّ عليهم: " أما الذين يقولون بقدم العالم وأنه أزلي لا أوّل له ، والذين يقولون بقدم المادّة وألها أزلية لا أوّل لها ، فإنّهم يقولون : إنّ العالم غير محتاج إلى غيره ، بل هو مُستغنِ بنفسه ؛ لأنّ الأشياء الموجودة في العالم هي عبارة عن صور متعدّدة للمادة ؛ إذ هي كلها مادّة . فاحتياج بعضها للبعض الآخر ليس احتياجاً ؛ لأنّ احتياج الشيء لنفسه لا يكون احتياجاً ، بل هو مستغنِ بنفسه عن غيره ، وعليه تكون المادة أزلية لا أوّل لها ؛ لأنها مستغنية بنفسها عن غيرها ، أي أنّ العالم أزليّ قديم مستغنِ بنفسه عن غيره .

والجواب على ذلك موجود في وجهين :

أحدهما: أنّ هذه الأشياء الموجودة في العالم ليست عندها القدرة على الخلق والإبداع من عدم ، سواء أكانت مجتمعة أو متفرقة ، فالشيء الواحد عاجز عن الخلق والإبداع من عدم ، وإذا كمّله غيره في ناحية واحدة أو عدّة نواحٍ ، فإنّه يبقى هو وغيره معاً عاجزين عن الخلق والإبداع ، فعجزه عن الخلق والإبداع

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٤٣٥-٤٣٦).

من عدم ظاهر محسوس، وهذا يعني أنه غير أزلي ؛ لأنّ الأزلي الذي لا أول له يجب أن تنتفي عنه صفة العجز، ويجب أن يكون متصفاً بالقدرة على الخلق والإبداع من عدم، أي يجب أن تستند الأشياء الحادثة في وجودها إليه حتى يكون أزلياً، وبذلك يكون العالم غير أزلي وليس بقديم ؛ لأنّه عاجز عن الخلق والإبداع، فعدم وجود القدرة في الشيء على الخلق من عدم دليل يقيني على أنه ليس بأزلي.

أما الوجه الثاني: فهو ما قرّرناه (۱) من احتياج الشيء إلى نسبة معيّنة لا يستطيع أن يتعدّاها حتى يتأتّى له سدّ حاجة غيره ، وبيان ذلك:

أنّ (أ) محتاج إلى (ب) ، و(ب) محتاجة إلى (ج) ، و(ج) محتاجة إلى (أ) .. وهكذا فإنّ احتياجها لبعضها دليل على أنّ كلّ واحد منها ليس أزلياً ، وكون بعضها يكمّل بعضاً ، أو يسدّ حاجة البعض الآخر لا يتأتى بشكلٍ مطلق ؛ وإنما يحصل وفق نسبة معيّنة ، أي وفق ترتيب معيّن ، ولا يمكنه أن يقوم بالتكميل إلا حسب هذا الترتيب ، أو يعجز عن الخروج عنه ، فيكون الشيء المكمّل لم يكمّل وحده ، أي لم يسدّ الحاجة وحده ، بل سدّها بترتيب فُرِض عليه من غيره ، وأجبر على الخضوع له ، فيكون الشيء المكمّل والشيء الذي كمّله قد احتاجا إلى من عين لهما الترتيب المعين حتى سُدّت الحاجة و لم يستطيعا أن يخالفا هذا الترتيب ، ولا يحصل المعين حتى سُدّت الحاجة و لم يستطيعا أن يخالفا هذا الترتيب ، ولا يحصل المحتاج إليه .

وبذلك تكون الأشياء في مجموعها - ولو كمَّل بعضها بعضاً - لا تزال محتاجة إلى غيرها ، أي محتاجة إلى مَن أجبرها على الخضوع حسب الترتيب المعين . فمثلاً : الماء حتى يتحوّل إلى جليد يحتاج إلى الحرارة ،

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق (ص٥٥٥) من هذا البحت .

فيقولون: إنّ الماء مادّة والحرارة مادة والجليد مادّة ، فالمادة حتى تحوّلت إلى صورة أخرى من المادة احتاجت إلى المادة ، أي احتاجت إلى نفسها وليس لغيرها ، ولكن الواقع هو غير هذا ، فإنّ الماء حتى يتحوّل إلى جليد يعتاج إلى حرارة بدرجة معيّنة ، لا إلى الحرارة فقط ، والحرارة شيء ، وكونما لا تؤثر إلا بدرجة معينة أمر آخر ، وهو غير الحرارة ، أي النسبة المفروضة على الحرارة حتى تؤثّر ، وعلى الماء حتى يتأثّر ، هذه النسبة ليست آتية من الماء ، وإلا لاستطاع أن يتأثر كما يشاء ، وليست آتية من الحرارة ، وإلا لاستطاعت أن تؤثّر كما تشاء ، أي ليست آتية من المادة نفسها ، وإلا لاستطاعت أن تؤثر وأن تتأثر كما تشاء ، بل لا بلّ المادة نفسها ، وإلا لاستطاعت أن تؤثر وأن تتأثر كما تشاء ، بل لا بلّ

وعليه تكون المادة قد احتاجت إلى مَن يعيّن لها نسبة معيّنة حتى يحصل لها التأثير ، أو يحصل فيها التأثّر ، وهذا الذي يعيّن لها هذه النسبة هو غيرها ، فتكون المادة محتاجة إلى غيرها . فهي إذن ليست أزلية ؛ لأنّ الأزلي القديم لا يحتاج إلى غيره ، فهو مستغنٍ عن غيره ، والأشياء كلّها تستند إليه ، فعدم استغناء المادة عن غيرها دليل يقيني على ألها ليست أزلية ، فهي مخلوقة .

ونظرة واحدة للعالم تجعل أيّ إنسان يدرك أنّ إيجاد الأشياء - سواء أكانت مما يشغل حيزاً أو مما هو من الطاقة - لا يمكن أن يتمّ إلا من أشياء مدركة محسوسة ، ومن ترتيب معيّن بين هذه الأشياء المدركة المحسوسة حتى يتأتى إيجاد الشيء ، فلا يوجد في هذا العالم إيجاد من عدم ، ولا يوجد إيجاد منه من غير تحكّم هذه النسبة في الموجد وخضوعه لها ، أي لا يوجد في هذا العالم شيء قد وجد من عدم ولا من غير نسبة ، أي من غير ترتيب معيّن .

فتكون الأشياء التي توجد والتي وجدت في العالم ليست أزلية ولا قديمة . أما بالنسبة

للأشياء التي توجد فواضح في أنها وجدت من أشياء مُدرَكة محسوسة ، وواضح أيضاً في أنها في وجودها خضعت لنسبة معيّنة فرضت عليها فرضاً .

وأما بالنسبة للأشياء التي وحدت فواضح في عجزها عن الإيجاد من عدم ، وواضح في أنها خاضعة جبراً عنها إلى ترتيب معين فرض عليها فرضاً ، وهو ليس آتياً منها ، وإلا لكانت قادرة على تركه وعلى عدم الخضوع له ، فهو آت من غيرها ، فعجز الأشياء المدركة المحسوسة في العالم أي عجز العالم عن الإيجاد من عدم ، وخضوعه لترتيب معين آت من غيره دليل يقيني على أن العالم ليس أزلياً ولا قديماً ، بل هو مخلوق للأزلى القديم .

أما الذين يقولون<sup>(1)</sup>: إنّ الخلق هو التقدير والتكييف ، وينكرون وجود الخالق من عدم ، فإنّ قولهم هذا معناه أنّ الأشياء المدركة المحسوسة والترتيب المعيّن المفروض عليها هما اللذان يخلقان ؛ لأنّ التقدير والتكييف لا يمكن أن يتأتّى إلا بوجود شيء مدرك محسوس ، وبوجود ترتيب معيّن آت من غير هذا الشيء ، وهذا يجعل الخلق آتياً من هذين - الأشياء المدركة المحسوسة ، والترتيب المعيّن - فيكونان هما الخالقين .

هذا هو ما يعنيه القول بأنّ الخلق هو التقدير والتكييف ، وهذا باطل قطعاً ؛ لأنّ الترتيب المعيّن لم يأت من الأشياء ولا من نفسه ، بل قد فرضه على الأشياء المدركة المحسوسة غيرها مما هو ليس مدركاً ولا محسوساً ، وبذلك يتبين أنّه لا يمكن أن يكون التكييف والتقدير خلقاً ؛ لأنّه يستحيل به وحده أن يتمّ الإيجاد ، بل لا بدّ من وجود شيء غير مدرك ولا محسوس يفرضُ ترتيباً معيّناً للأشياء المدركة المحسوسة حتى يتأتّى الإيجاد . وبحذا يظهر أنّ التكييف والتقدير ليس بخلق ، ولا يمكن أن يتمّ به وحده إيجاد مطلقاً .

<sup>(</sup>١) الفرق بين أصحاب هذا القول وأصحاب القول المتقدّم : أنّ أصحاب القول المتقدّم ينفون الخالق بالكلية ، ويقولون : إنّ الكون وُجد صدفة . وأصحاب هذا القول لا ينكرون أن يكون لهذا الكون خالق ، ولكن يزعمون أنّ الخالق هو الترتيب المعين ، والنظام المحدّد المفروض على الكون ، وكلاهما ينفي أن يكون للكون خالق من خارجه . والله أعلم .

على أنّ الخالق إذا لم يخلق الأشياء المحسوسة من عدم لا يكون خالقاً ؛ لأنّه يعجز عن إيجاد الأشياء بإرادته وحده ، ويخضع لوجود شيء معه يستطيع أن يوجد ، وبذلك يكون عاجزاً ويكون غير أزلي ؛ لأنّه عجز عن الإيجاد بنفسه واحتاج إلى غيره ، والعاجز المحتاج ليس أزلياً ، وفوق ذلك فإنّ الخالق معناه الواقعي هو الموجد من عدم ، وذلك معنى كونه خالقاً أنّ الأشياء تستند في وجودها إليه وحده ، وهو لا يستند إلى شيء ، فإذا لم يخلق الأشياء من عدم وعجز عن الخلق إذا لم تكن هنالك أشياء موجودة ، فإنه يكون مستنداً إلى الأشياء في الإيجاد وتكون الأشياء غير مستندة إليه وحده ، وهذا يعني أنه ليس هو وحده الخالق . وإذن لا بدّ أن يكون الخالق موجداً الأشياء من عدم حتى يكون خالقاً ، وأن يكون متصفاً بالقدرة والإرادة ، مستغنياً عن الأشياء ، أي لا يستند إلى شيء ، وتستند الأشياء في وجودها إليه ، ومن هنا كان لا بدّ أن يكون الإيجاد إيجاداً من عدم حتى يكون خلقاً ، ولا بدّ أن يكون الموجد موجداً من عدم حتى يكون خلقاً ، ولا بدّ أن يكون الموجد موجداً من عدم حتى يكون خلقاً " (١٠) أ. أ.هـ

وجاء في إحدى منشورات الحزب: "ولا يقال أن الأشياء التي في الكون احتاجت لبعضها ، ولكنها في مجموعها مستغنية عن غيرها ، لا يقال ذلك ؛ لأنّ الحاجة إنما تبيّن وتوضّح للشيء الواحد ، وتلمس لمساً ولا تفرض فرضاً نظرياً لشيء غير موجود ، فيفرض وجوده ... فإذا قيل إنّ مجموع الأشياء التي في الكون مستغنٍ أو محتاج ، فإنه يكون وصفاً لشيء مُتخيّل الوجود ، لا لشيء موجود . والبرهان يقوم على حاجة شيء معين موجود في الكون ، لا مجموعة أشياء يُتخيّل لها اجتماع يتكوّن منه شيء ويُعطى له وصف الحاجة أو الاستغناء ، ولذلك لا يرد هذا السؤال ؛ لأنّه سؤال فرضي تخيّلي ، وليس هو واقعياً حتى ولا فرضاً نظرياً ... ولا يقال : إنّ كلّ جزء محتاج إلى جزء آخر ، فالأجزاء جميعها محتاج بعضها إلى البعض ، فالثابت هو أنّ كلّ شيء محتاج إلى شيء آخر ، وهذا لا يثبت أن الأشياء محتاجة مطلقاً ، لا يقال ذلك ؛ لأنّ احتياج الشيء ولو إلى شيء واحد في الدنيا يثبت أنه لا يوجد في الكون شيء يستغني الاستغناء المطلق ، يعني

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/٣٩-٤٣) .

أنه محتاج ولو لشيء واحد في الوجود ، أي ثبت له وصف الاحتياج ، كمن يمشي خطوة واحدة فقد ثبت له وصف المشي ، وكمن يتكلّم كلمة واحدة ثبت له وصف التكلّم . فالاحتياج والمشي والتكلّم وغير ذلك مما يدلّ على الجنس ، أي مما يدلّ على الماهية ، فإنّ ثبوت المرّة الواحدة فيه يثبت الوصف لماهيته ، فمجرّد ثبوت الاحتياج إلى شيء واحد ... يثبت وصف الاحتياج لكلّ شيء في الكون ، ولذلك فإنّ احتياج كلّ جزء إلى جزء آخر يثبت له قطعاً وصف الاحتياج ، وهذا كلّه ملموس محسوس بالنسبة إلى جميع الأشياء الموجودة على سطح الأرض . أما بالنسبة للكون والإنسان والحياة فإنّ الكون مجموعة أجرام ، كلّ جرم منها يسير بنظام مخصوص لا يملك أن يغيّره ، وهذا الكون محموعة أجرام ، كلّ جرم منها يسير بنظام مخصوص لا يملك أن يغيّره ، وهذا أن يكون غير واحد من هذه الثلاثة مطلقاً . أمّا كونه جزءاً فباطل ؛ لأنّ سير الكواكب يكون في مدار معيّن لا يتعدّاه ، والمدار كالطريق هو غير السائر ، والنظام الذي يسير به ليس مجرّد سيرة فقط ، بل تقييده بالسير في هذا المدار ، ولذلك لا يمكن أن يكون هذا المنظام جزءاً منه . وأيضاً فإنّ السير نفسه ليس جزءاً من ماهية الكوكب ، بل هو عمل له ، ولذلك لا يمكن أن يكون حزءاً منه .

وأما كونه خاصية من خواصة فباطل ؛ لأنّ النظام ليس هو سير الكوكب فحسب ، بل سيره في مدارٍ معين ، فالموضوع ليس السير وحده ، بل السير في وضع معين ... مثل كون تحوّل الماء من ماء إلى بخار لا يتأتّى إلا بنسبة معيّنة ... وهو وإن كان السير من خواصة ، فإنّ كون السير لا يكون إلاّ بوضع معيّن ليس من خواصة ، وإلا لكان من خواصة أن ينظم سير نفسه . وحينئذ يستطيع أن ينظم نظاماً آخر ما دام من خواصة التنظيم ، والواقع أنه لا يستطيع ذلك ، ولهذا لا يمكن أن يكون من خواصة ، وما دام ليس جزءاً منه وليس من خواصة فهو غيره قطعاً ، فيكون قد احتاج إلى غيره ، أي احتاج إلى النظام . ولا يقال : إنّ كونه يسير في مدارٍ معين هو خاصية ناتجة عن اجتماع الكواكب مع بعضها ، فنتج عن اجتماعها خاصية كون السير في مدارٍ معين ، كالأيدروجين وحده له خاصية ، فإذا اجتمعا معاً

صارت لهما خاصية أخرى ، وكذلك الكواكب ، لا يقال ذلك ؛ لأن الأيدروجين والأوكسجين حين اجتمعا كونا جسماً آخر ، فصارت له خاصية أخرى ، فهي خاصية جسم لا خاصية وجودهما في الكون ، بخلاف الكواكب ، فإن الكوكبين أو الكواكب لم تكن لكل منهما خاصية وهي منفردة ثم صارت له خاصية بالاجتماع ، بل ظلّت هذه الخاصية خاصية لكل كوكب بمفرده ، خاصية له وحده ، ولم يجتمعا ويكونا جسماً واحداً قط ، ولذلك تكون الخاصية للكوكب ولا تكون لاجتماع كوكبين أو لاجتماع الكواكب ؛ لأن الاجتماع الذي يُشكّل جسماً آخر لم يحصل .

وكذلك لا يقال: إنّ هذه هي خاصية الجاذبية ، فإنّ الجاذبية هي الدافع للحركة كالحياة في الإنسان ، فإنّ المشي في الإنسان ؛ لأنّه حيّ ، ولكن المشي ليس من خواص الحياة ، وسير الكواكب لأنّ فيه جاذبية ، ولكن السير ليس من خواص الجاذبية ، فمن باب أولى أن لا يكون السير في مدارٍ معيّن من خواص الجاذبية "(۱). أ.هــ

هذا حاصل ما ردّ به حزب التحرير على مزاعم المادّيين الملاحدة ، وقد أقرّ علماء الطبيعة الغربيين من المعاصرين بما ذكره الحزب هنا ، واعترفوا بأنّ المادة لا يمكن أن تكون خالقة لنفسها ، أو تكون وجدت صدفة ؛ لأنّ سيرها وفق نظام محدّد ، وبنسب معيّنة لا يمكن أن تخرج عنه ، ينفي ذلك ، ويدلّ دلالة قاطعة على أنّ لها خالقاً مدبراً حكماً .

يقول جون كيفلاند كوثران ": " والمادة بوصفها تتكوّن من مجموعات من الجزئيات والذرات ، والكهرباء والطاقة ذاتما ، إنما تخضع جميعاً لقوانين معيّنة ، وليست وليدة المصادفة ، بحيث يكفي عدد قليل جداً من ذرات أيّ عنصر للكشف عنه ، ومعرفة خواصه ، وعلى ذلك فإنّ الكون المادّي يسوده النظام وليس الفوضى ، وتحكمه القوانين وليس المصادفة أو التخبط .

<sup>(</sup>١) نداء حارّ إلى العالم الإسلامي من حزب التحرير (ص١٩-٢١).

<sup>(</sup>٢) من علماء الكيمياء والرياضة ، حاصل على دكتوراه من حامعة كورنل - ورئيس قسم العلوم الطبيعية بحامعة دولث - . انظر : الله يتحلّى في عصر العلم (ص٢٧) .

فهل يتصوّر عاقل أو يفكّر أو يعتقد أنّ المادة المجرّدة من العقل والحكمة قد أو حدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة ؟. أو أنها هي التي أو حدت هذا النظام وتلك القوانين ، ثم فرضته على نفسها ؟.

لا شكّ أن الجواب سوف يكون سلبياً ، بل إنّ المادة عندما تتحول إلى طاقة ، أو تتحول الطاقة إلى مادة فإنّ كلّ ذلك يتمّ طبقاً لقوانين معينة ، والمادة الناتجة تخضع لنفس القوانين التي تخضع لها المادة المعروفة التي وحدت قبلها "(١). أ.هـــ

ويقول أدوين فاست (٢): " وعندما تحاول العلوم أن تفسر لنا منشأ الكون ، نجدها تبين لنا في ضوء ما لدينا من المعلومات عن الطبيعة النووية ، كيف تتفاعل الجزئيات الأساسية لكي تكون لنا جميع العناصر المعروفة ، فجميع العناصر التي يتألف منها هذا الكون تبدأ ببروتونات لها خواص معينة وقوة حاذبة تجعلها تنضم بعضها إلى بعض . أما كيف نشأت هذه البروتونات ذاها ، ولماذا كان لها هذه الصفات بالذات ؟. فإن ذلك ما لم تستطع أن تقدم له العلوم شرحاً أو بياناً . ومهما بالغنا في تحليل الأشياء وردها إلى أصولها الأولى ، فلا بد أن نصل في نهاية المطاف إلى ضرورة وجود قوانين طبيعية تخضع لها ذرات هذا الكون ، ويعد ذلك في ذاته دليلاً على وجود إله قادر مدبر ، هو الذي قدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن تسير في طريقها المرسوم . وقد خلق الله الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات ، وجعل لها خواصها المعينة ، فرسم لها بذلك سلوكها وأقدارها .

وعندما تحاول عقولنا المحدودة أن ترتد إلى الوراء وتبحث عن ساعة الصفر في تاريخ هذا الكون ، نجدها تُسلّم ضمناً بأن لهذا الكون بداية ولحظة معينة نشأت فيها الذرات الدقيقة التي تتألف منها مادة هذا الكون ، ولا بد أن تكون خواص هذه الجزئيات التي تحدد سلوكها قد ظهرت معها في نفس الوقت . ومن المنطق السليم أن

<sup>(</sup>١) الله يتجلَّى في عصر العلم (ص٣٠).

<sup>(</sup>٢) من علماء الطبيعة ، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة أوكلاهوما - وعضو هيئة التدريس بقسم الطبيعة فيها سابقاً - . انظر : الله يتجلّى في عصر العلم (ص٩٨) .

يكون السبب الأول الذي أوجد هذه الجزئيات هو الذي أودع فيها صفاتها التي تحدد سلوكها . ولا بدّ أن نسلّم بأنّ قدرة الخالق وتدبيره وإحكامه تفوق قدرة وتدبير الإنسان ، بل البشر جميعاً ، ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً . وإن أذكى العلماء لا يستطيعون إلا أن يعترفوا بأنّ الإنسان لا يزال حتى اليوم في مهد معرفته بأسرار هذا الكون وظواهره "(۱). أ.هـ

<sup>(</sup>١) الله يتجلّى في عصر العلم (ص٩٩-١٠٠).

### المبحث التياني: مناقشة طريقة حزب التحرير في معرفة الله تعالى:

تقدّم معنا أنّ دليل حزب التحرير العقلي على وجود الله تعالى ينقسم إلى قسمين:

أحدهما : الاستدلال بالمخلوقات على الخالق ، وهو ما يسمى بدليل (الاختراع) -----أو (الخلق والإيجاد) .

الثاني : الاستدلال بالإحكام والإتقان الموجود في الكون على الخالق الحكيم ، وهو ما يسمى بدليل (الإحكام والإتقان) .

وهو بذلك يوافق طريقة القرآن الكريم في الاستدلال على الخالق ، حيث نبّه الكتاب العزيز على هذه الطريقة في الاستدلال ، ودعا الناس من باها ، والأدلة على ذلك كثيرة .

■ فمن أدلّـــة الحــــلق والإيجاد: قوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ ﴿ أَنَ عُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ ﴾ ('') وقوله تعالى: ﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَنُ مِمْ خُلِقَ ﴿ فَلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ﴾ ('') وقوله: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ وقوله: ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللّهِ شَكُ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴾ وقوله: ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللّهِ شَكُ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴾ وقوله: ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللّهِ شَكُ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ ('') وقوله: ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللّهِ شَكُ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ('') وقوله: ﴿ قَلْمَ تَرَأَنَ ٱللّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْخُقِ عَدِيدٍ ﴾ ('') وقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ نُمَّ إِن يَشَعُرُونَ ﴾ ('') وقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ نُمَّ إِن يَشَأْ يُذَهِ بَكُمْ وَيَأْتِ عِنَاقٍ جَدِيدٍ ﴾ ('') وقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ نُمَّ إِن يَشَأْ يُذَهِ بَكُمْ وَيَأْتِ عِنَاقٍ جَدِيدٍ ﴾ ('') ، وقوله نول من الآيات التي يعسر حصرها .

<sup>(</sup>١) سورة الطور : الآية (٣٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة الطارق : الآيتان (٥-٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة الغاشية : الآيات (٢٠-١٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم : حزء من الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم: الآية (١٩).

<sup>(</sup>٦) سورة الروم : الآية (٢٠) .

■ ومن أدلة الإحكام والإتقان: قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ جُعَلِ ٱلأَرْضَ مِهَدًا ﴿ وَجَعَلْنَا أَلْهَا أَوْتَادًا ﴾ ﴿ وَخَلَقَتُكُمْ أَزُوا عِلَى وَجَعَلْنَا أَلْهَا أَلْهَا اللّهَارَ مَعَاشًا ﴾ ﴿ وَخَلَقَتُكُمْ أَزُوا عِلَى وَجَعَلْنَا أَلْهَا أَلَهُا لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱللّهَارَ مَعَاشًا ﴾ ﴿ إِلَى قوله : ﴿ وَجَعَلَنَا ٱللّهَانَ مَعَلَى فِي ٱلسّمَآءِ بُرُوعِا إِلَى قوله : ﴿ وَجَعَلَى فِيهَا سِرَا عِلَا وَقَمْرًا مُبِيرًا ﴿ وَوَله تعالى : ﴿ فَلْيَنظُو ٱلْإِنسَينُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۚ ﴿ وَجَعَلَى فِيهَا سِرَا عِلَا وَقَمْرًا مُبِيرًا ﴿ أَنْ مَنْ مَقَقْنَا ٱلأَرْضَ شَقًا ﴿ فَأَلْبَتْنَا فِيهَا حَبًا ﴿ وَعَلَى السّمَآءِ وَوَلِهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَعَنَبًا وَقَصْبًا ﴿ وَوَلِهُ عَلَى اللّهُ وَمَنْكُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكُمْ وَلَا نَعْمِكُمْ ﴾ ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَلَا نَعْمِكُمْ ﴿ وَلَا نَعْمِكُمْ فَى وَالّلّهِ يَا مَنَا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ وَ وَاللّهِ وَقَلْمَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَقُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ

■ ومن الأدلة الجامعة بين الطريقتين: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ ٱغْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأُنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ أَفَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١)، السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ أَفَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَءَايَةٌ هُمُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْكُونَ ﴾ (٧)، وفوله تعالى: ﴿ وَءَايَةٌ هُمُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ (٧)،

وهذه الطريقة مع كونما شرعية نبه الشرع عليها ، هي أيضاً عقلية صحيحة يُسلّم ها جميع العقلاء ، ولا ينكرها إلا مكابر سفّه عقله .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان

<sup>(</sup>١) سورة النبأ : الآيات (٦-١١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان : الآية (٦١) .

<sup>(</sup>٣) سورة عبس : الآيات (٢٤-٢٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان : جزء من الآية (٢) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعلى: الآيات (٢-٣).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : الآيتان (٢١-٢٢) .

<sup>(</sup>٧) سورة يس : الآية (٣٣) .

في غاية الحسن والاستقامة ، وهي طريقة عقلية صحيحة ، وهي شرعية دل القرآن عليها ، وهَدى الناسَ إليها ، وبيّنها وأرشد الناس إليها . وهي عقلية ، فإن نفس كون الإنسان حادثا بعد أن لم يكن ، ومولودا ومخلوقا من نطفة ثم من علقة ، هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول ، بل هذا يعلمه الناس كلّهم بعقولهم ، سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر ، لكن الرسول أمر أن يستدل به ، ودل به ، وبيّنه ، واحتج به ، فهو دليل شرعي ؛ لأن الشارع استدل به وأمر أن يستدل به ، وهو عقلي ؛ لأنّه بالعقل يعلم صحّته "(1). أ.هـ

ولما كانت هذه الطريقة هي الطريقة التي نبّه عليها الشرع ، ودعا الناس إليها ، تمسّك هما السلف الصالح المتبعون للكتاب والسنّة ، واستعملوها في الاستدلال على الخالق تعالى ، وإن كانوا لم يقصروا الاستدلال على وجود الله تعالى عليها - كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى - .

يقول الإمام الشافعي - رحمه الله - : " فاستدلّ بالمخلوق على الخالق ، ولا تتكلّف على ما لا يبلغه عقلك "(٢). أ.هـــ

وقد أورد الإمام ابن منده (٢٠) – رحمه الله – كثيراً من أقوال السلف في الاستدلال على وجود الخالق تعالى ووحدانيته بمخلوقاته ، وما فيها من نظامٍ وإتقان (١٠).

ويقول أبو الحسن الأشعري<sup>(°)</sup> - رحمه الله - مبيّناً أنّ هذه الطريقة في الاستدلال على الخالق هي طريقة السلف التي ركنوا إليها ، " فأخلد سلفنا - رحمة الله عليهم -

<sup>(</sup>١) النبوات ، لابن تيمية (ص٩٢) .

<sup>(</sup>٢) تبيين كذب المفتري ، لابن عساكر (ص٢٤٢) .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن إسحاق بن منده ، الإمام ، الحافظ ، كان من أوسع العلماء رحلة ، وأكثرهم حديثاً ، له مصنفات ، منها : التوحيد ، وغيره . توفّي سنة (٣٩٥هـــ) . انظر : سير أعلام النبلاء (٢٨/١٧) ، والبداية والنهاية (٣٣٦/١١) ، وشذرات الذهب (٣٤٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : كتاب التوحيد ، لابن منده (١١٣/١-٢٣٤) .

<sup>(</sup>٥) هو : علي بن إسحاق ، أبو الحسن الأشعري ، كان معتزلياً فتاب من الاعتزال ، وصحب ابن كلاب ، ثم رجع في آخر عمره إلى مذهب أهل السنّة والجماعة ، له مصنفات ، منها : الإبانة ، ورسالة إلى أهل الثغر ، ومقالات الإسلاميين . توفّي سنة (٣٤٦هـــ) . انظر : الفهرست (ص٢٣١) ، وتاريخ بغداد (٣٤٦/١١) .

ومن اتبعهم من الخلف الصالح بعدما عرفوه من صدق النبي على فيما دعاهم إليه من العلم بحدثهم ووجود المحدث لهم ، بما نبههم عليه من الأدلة إلى التمسك بالكتاب والسنة ، وطلب الحق في سائر ما دعوا إلى معرفته منها ، والعدول عن كلّ ما خالفها "(١). أ.هـ

ومما تقدّم يتبين لنا موافقة حزب التحرير للسلف في الاستدلال بالمخلوقات وما فيها من إتقان وإحكام على الخالق المدبّر الحكيم ، وكما وافقهم في هذه القضية وافقهم في ذمّه لدليل المتكلّمين على وجود الله تعالى .

فإنّ السلف - رحمهم الله - قد أكثروا من ذمّ هذا الدليل ، وبيان بطلانه وفساده . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وما زال السلف والأئمة وغيرهم من عقلاء الناس ينكرون على هؤلاء ما تكلّموا به في الجوهر والجسم ، ويعدّون هذا من الكلام الباطل "(۲). أ.هــ

ويقول أبو القاسم الأصبهاني (7) – رحمه الله – : " أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض ، وقالوا : لم يكن على عهد الصحابة والتابعين – رضي الله عن الصحابة ، وورحم التابعين – ، ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به ، فيسعنا السكوت عما سكتوا ، أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به ، فيسعنا أن لا نعلم ما لم يعلموه (7). أ.هـ

وكلام السلف في ذمّ هذا الدليل كثير ، وقد توسّع مُحقّقوا أهل السنة والجماعة في نقد هذا الدليل وبيان بطلانه ، وليس هنا مجال تفصيل ذلك(°).

<sup>(</sup>١) رسالة إلى أهل الثغر ، لأبي الحسن الأشعري (ص٥٨) .

<sup>(</sup>٢) درء التعارض ، لابن تيمية (٢) ٤٤٤) .

<sup>(</sup>٣) هو : الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني ، أبو القاسم ، أديب ، لغوي ، مفسّر ، له مصنّفات ، منها : تحقيق البيان في تأويل القرآن ، المفردات في غريب القرآن . توفّي سنة (٢٠٥هـــ) . انظر : سير أعلام النبلاء (١٢٠/١٨) ، والأعلام (٢٥٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) الحجة في بيان المحجة ، لأبي القاسم الأصبهاني (١٠٠-٩٩/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر – على سبيل المثال – : درء تعارض العقل والنقل (٣٠٣/١) ، (٢٠/١٩١-١٩١) ، (٣٠٥/٣) ، (٤٤٧-٤٤٢) ، (٥) انظر – على سبيل المثال – : درء تعارض العقل والنقل (٣٠٣/١) ، مجموع الفتاوى (٢١/١٧-٢٤٤ ، ٣٢٠-٣٢٥) .

والمقصود هنا إظهار مدى موافقة حزب التحرير للسلف في هذه القضية ، ومع موافقة حزب التحرير للسلف في الاستدلال بالمخلوقات ، وما فيها من إتقان وإحكام على الخالق الحكيم المدبّر ، فإنّه خالفهم بعد ذلك في أمور ، أُجملها فيما يلي :

الأول : إيجابه النظر العقلي .

الثاني : اقتصاره في إثبات وجود الله تعالى على دليل العقل ، وإهمال ما سواه .

• أما الأمر الأول: وهو إيجابه النظر العقلي ، فإن حزب التحرير مع كونه خالف المتكلّمين في دليلهم المبتدع على وجود الله تعالى ، وقرّر ما عليه السلف من النظر في الآفاق والأنفس ، إلا أن في إيجابه النظر العقلي على كلّ مسلم ، وزعمه أن الإسلام يحتّم على المسلم النظر والاستدلال في الإيمان بالله تعالى ، وينهى عن التقليد في ذلك ، موافقة منه للمتكلّمين القائلين بوجوب النظر .

يقول أبو المعالي الجوييني<sup>(۱)</sup>: " أجمعت الأمّة على وحوب معرفة الباري تعالى ، واستبان بالعقل أنه لا يتأتّى الوصول إلى اكتساب المعارف إلاّ بالنظر ، وما لا يتوصّل إلى الواجب إلاّ به فهو واجب "(۲). أ.هـــ

ويقول الإيجي<sup>(۱)</sup>: " المُعتمَد أنّ معرفة الله تعالى واحبة إجماعاً ، وهي لا تتمّ إلاّ بالنظر ، وما لا يتمّ الواحب إلاّ به فهو واحب "(١). أ.هـــ

<sup>(</sup>١) هو : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري ، أبو المعالي ، الملقب بإمام الحرمين ، من أعظم أثمة الأشاعرة وأشهرهم ، له مصنفات ، منها : العقيدة النظامية ، والبرهان في أصول الفقه ، والشامل في أصول الدين . توفّي سنة (٤٧٨هـــ) . انظر : سير أعلام النبلاء (٤٦٨/١٨) .

<sup>(</sup>٢) الإرشاد ، للحويني (ص١١) .

<sup>(</sup>٣) هو : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشيرازي الشافعي ، عضد الدين ، عالم مشارك في عدّة علوم ، له مصنفات ، منها : المواقف في علم الكلام ، والرسالة العضدية . توفّي سنة (٥٦هــ) . انظر : طبقات الشافعية الكبرى (٤٦٠/١٠) ، وشذرات الذهب (١٧٤/٦) .

<sup>(</sup>٤) المواقف ، للإيجي (ص٢٦) .

ويقول القاضي عبد الجبار الهمداني (١٠): " إنّ النظر والمعرفة يجبان على كـلّ مكلّف "(٢٠). أ.هـ

وقد اختلف المتكلّمون في هذا الوجوب : هل هو من فروض الأعيان ، أو هو من فروض الأعيان ، أو هو من فروض الكفايات ؟.

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : " وقد تنازع أصحابه - يعني أصحاب أبي الحسن الأشعري - وغيرهم في النظر في قواعد الدين : هل هو من فروض الأعيان ، أو من فروض الكفايات ؟.

والذين لا يجعلونه فرضاً على الأعيان ، منهم من يقول : الواجب هو الاعتقاد الجازم ، ومنهم من يقول : الواجب هو العلم ، وهو يحصل بدونه ... والذين يجعلونه فرضاً على الأعيان متنازعون : هل يصح الإيمان بدونه ، وتاركه آثم ، أم لا يصح ؟. على قولين ، والذين جعلوه شرطاً في الإيمان أو أوجبوه و لم يجعلوه شرطاً الكتفوا بالنظر الجملي دون القدرة على العبارة والبيان ، و لم يوجب العبارة والبيان الكلام "(٢). أ.هـ

وحزب التحرير يُعتبر من القائلين بوجوب النظر على الأعيان - كما تقدّم كلامه من إيجابه النظر على كلّ مسلم - ، ولكن لم يوقف صحّة الإيمان عليه ؛ لأنّه ذكر أنّ بعض الناس يكون إيمانه آتياً عن الوجدان - أي الفطرة - وإن كان ضعّف مثل هذا الإيمان ، إلا أنه لم ينفه - كما سيأتي كلامه في ذلك إن شاء الله - ، وهذا القول الذي ذهب إليه المتكلّمون ، وتابعهم حزب التحرير فيه من إيجاب النظر والاستدلال في معرفة الله تعالى باطل ومردود من وجوه :

<sup>(</sup>۱) هو : عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني ، أبو الحسن ، فقيه أصولي متكلّم ، وكان على رأس المعتزلة ، له مصنفات كثيرة ، منها : المغني في أبواب العدل والتوحيد ، وشرح الأصول الخمسة ، وغيرها . توفّى سنة (۲۱/۵هــــ) . انظر : تاريخ بغداد (۱۱۳/۱۱) ، ومعجم المؤلّفين (۷۸/٥) .

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة (ص٣٩) .

<sup>(</sup>٣) درء التعارض ، لابن تيمية (٤٠٨/٧) .

الوجه الأول : مخالفته للنصوص المصرّحة بأنّ أول واجب التلفّظ بالشهادتين ، وعبادة الله تعالى وحده ، وأنّ العبد إذا فعل ذلك دخلَ في الإسلام ، و لم يحتج إلى النظر والاستدلال ؛ مما يدلّ على عدم وجوبه . والأدلة على ذلك كثيرة ، منها :

- قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْمَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ آعْبُدُواْ آللَهَ وَآجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ ﴾ (١)

وقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ (٢). ونحو ذلك من الآيات .

فهذه النصوص من الكتاب والسنّة تدلّ على أنّ دعوة الرسل التي دعوا إليها هي إفراد الله تعالى بالعبادة ، ولم ينقل عنهم أنّهم دعوا إلى النظر لمعرفة الخالق حلّ وعلا ؟ مما يدلّ على بطلان إيجاب النظر .

يقول أبو المظفر السمعاني - رحمه الله - : " وقد تواترت الأحبار عن النبي الله النظر كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين ، ولم يرد عنه أنّه دعاهم إلى النظر والاستدلال "(°). أ.هـــ

<sup>(</sup>١) سورة النحل: جزء من الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون : جزء من الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٥) رسالة الانتصار لأهل الحديث - ضمن صون المنطق - (ص١٧٢).

ويقول ابن حزم ('' – رحمه الله – : "لسنا نقول : إنه لم يبلغنا أنه التَّلَيِّلِمُ قال ذلك لأحد ، بل نقطع نحن وجميع أهل الأرض قطعاً كقطعنا على ما شاهدناه أنه التَّلَيْلِمُ لم يقل قط هذا لأحد ، ولا ردّ إسلام أحد حتى يستدلّ "(''). أ.هـــ

الوجه الثاني: مخالفته للنصوص المصرّحة بأنّ معرفة الله تعالى فطرية بَدَهية ، لا تحتاج إلى نظرٍ واستدلال ، فمن الأدلة على ذلك :

قوله تعالى : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ
 لِحَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِلكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَنِكِ ً أَكْتَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ (٣) .

- وقوله ﷺ: « كلّ مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهوّدانه ، أو ينصّرانه ، أو

<sup>(</sup>١) هو : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، القرطبي ، أبو محمد ، فقيه ، أديب ، أصولي ، محدث ، حافظ ، له مصنفات كثيرة ، منها : المحلى بالآثار ، الفصل بين أهل الأهواء والنّحل ، وغيرها . تــوقّي سنة (٢٥/٤هـــ) . انظر : سير أعلام النبلاء (١٨٨/١١) ، ومعجم المؤلّفين (١٦/٧) .

<sup>(</sup>٢) الفصل ، لابن حزم (٢/٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم : الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>٤) هو : محمد بن حرير بن يزيد الطبري ، أبو جعفر ، إمام المفسرين ، المؤرخ ، المحـــدث ، الفقيـــه ، لـــه مصنفات ، منها : جامع البيان ، واختلاف الفقهاء ، وغيرها . توفّي سنة (١٩٣٠هـــ) . انظر : تــــاريخ بغداد (١٦٢/٢) ، وفيات الأعيان (١٩١/٤) .

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ، لابن حرير الطبري (١١/٠٤) .

يمجّسانه كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء ؟ » . .

هذا الحديث دلّ على أنّ الناس مفطورون على التوحيد والإسلام من وجوه عديدة :

- منها: " أنّ قوله: « فأبواه يهوِّدانه ... » ليس فيه لوجود الفطرة شرط ، بل ذكر ما يمنع موجبها ، فحصول اليهودية مثلاً متوقّف على أشياء خارجة عن الفطرة ، بخلاف الإسلام "(٢).
- ومنها قوله: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء » ، أي بحتمعة الخلق كاملة ، ثم حصل لها النقص بعد ذلك ، " فلا بدّ أن تكون الخلقة التي يولد عليها المولود صفة كمال يولد عليها ، وأن يكون التهويد والتنصير والتمحيس صفة نقص تلحق به ، وصفة الكمال الذي يولد عليه المولود لا يمكن أن تكون بحرّد القابلية لأنْ يكون مسلماً أو كافراً ؛ لأنّ ذلك لا يقتضي مدحاً ولا ذمّاً ، وإنما يكون المدح أو الذمّ بما يلحقه بعد ذلك فلا بدّ أن تكون الفطرة صفة كمال عليها المولد ، وهي لا تكون كذلك إلا إذا ولد على ما يقتضي الإسلام ، فلا بدّ أن يولد كلّ مولد على حلقة مقتضية للإسلام "(٢).
- ومنها أنّ تفسير الفطرة في الحديث بالإسلام هو عند عامّة السّلف من الصحابة ومَن بعدهم (١).
- ومنها: " أنّ الحديث مطابق للقرآن ؛ لقوله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (٥)، وهذا يعمّ جميع الناس ، فعلم أن الله فطر الناس كلّهم على فطرته

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز ، باب اللحد والشق في القبر) ، برقم (١٣٥٨) ، ومسلم (كتاب القدر) ،
 برقم (٢٦٥٨) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ، لابن حجر (٣/٢٥٠) .

<sup>(</sup>٣) المعرفة في الإسلام ، لعبد الله القرني (ص٢٣١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : التمهيد ، لابن عبد البر (٢٢/١٨) .

<sup>(</sup>٥) سورة الروم : جزء من الآية (٣٠) .

المذكورة ، وفطرة الله أضافها إليه إضافة مدح ، لا إضافة ذمّ ، فعُلم أنّها فطرة محمودة لا مذمومة "(١).

فهذه النصوص ونحوها تقرّر أنّ الناسَ مفطورون على معرفة الله تعالى وتوحيده ؟ مما يبين بطلان القول بإيجاب النظر والاستدلال لمعرفة الله تعالى .

الوجه الثالث : مخالفته لإجماع السلف من الصحابة ومَن بعدهم ، حيث أجمعوا على أنّ أول واجب هو توحيد الله وعبادته ، وبه يصير الإنسان مسلماً ، ولو مات على ذلك لكان من أهل الجنة ، وعليه فالقول بإيجاب النظر لمعرفة الله تعالى " حرق للإجماع ، وخلاف لله تعالى ولرسوله على ، وجميع أهل الإسلام قاطبة "(٢).

وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء . يقول الإمام ابن المنذر (") - رحمه الله - : " أجمع كلّ مَن أحفظ عنه مِن أهل العلم على أنّ الكافر إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أنّ محمد حقّ ، وأبرأ إلى الله من كلّ وأشهد أنّ محمد حقّ ، وأبرأ إلى الله من كلّ دين يخالف دين الإسلام ، وهو بالغ صحيح يعقل ؛ أنّه مسلم "(أ). أ.هـــــ

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " النبي الله لم يَدعُ أحداً من الخلق الله النظر ابتداءً ، ولا إلى مجرد إثبات الصانع ، بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان ... وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين ، فإهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول أنّ كلّ كافر فإنه يُدعى إلى الشهادتين ، سواء كان معطلاً أو مشركاً أو كتابياً ، وبذلك يصير الكافر مسلماً ، ولا يصير مسلماً بدون ذلك "(°). أ.هــ

<sup>(</sup>١) درء التعارض ، لابن تيمية (٣٧٢/٨) .

<sup>(</sup>٢) الفصل ، لابن حزم (٢/٤) .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، فقيه مجتهد ، له تصانيف منها : المبسوط في الفقه ، والأوسط ، في السنن ، والإجماع والاختلاف ، وغيرها . توفّي سنة (٣١٩هـــ) ، وقيل : (٣١٨هـــ) . انظر : شذرات الذهب (٢٢٠/٢) ، والأعلام (٢٩٤/٥-٢٩٥) .

<sup>(</sup>٤) الإجماع ، لابن المنذر (ص١٥٤) .

<sup>(</sup>٥) درء التعارض ، لابن تيمية (٦/٨-٧) .

ويقول ابن حجر ('' - رحمه الله - في ردّ دعوى الإجماع على وجوب النظر: "وفي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة ، حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه ، واستدلّوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب "(''). أ.هـــ

إذا تبيّن أنّ إيجاب النظر باطل ، فإنّ ذلك لا يعني أنّ النظر العقلي الصحيح غير مطلوب شرعاً ، بل إنّ هذا النظر لا شكّ أنّه يزيد الإيمان ويقويه ، فمَن نظر في الكون وتأمل ما فيه من عجائب زاد إيمانه ، ورسخ يقينه كما هو محسوس ، ومن هنا حثّ الله تعالى في كثير من الآي على التفكّر في ملكوت السماوات والأرض ، والنظر في الآفاق والأنفس ، بل قد يصل هذا النظر الشرعي إلى الوجوب في حقّ بعض الأشخاص ، كمن عرضت له شبهة لا يمكن زوالها إلاّ بالنظر العقلي الصحيح ، فإنّه حينئذ يجب عليه هذا النظر حتى تزول عنه الشبهة وتذهب عنه غشاوتها".

ولكن الخطأ الذي وقع فيه المتكلّمون ، وتابعهم فيه حزب التحرير : إيجاب النظر العقلي على كلّ مسلم ، وهذا الإيجاب لا دليل عليه ، بل الدليل على ضدّه كما تقدّم .

• وأما الأمر الثاني: وهو اقتصاره في إثبات وجود الله تعالى على دليل العقل، فإنّه مخالف لِما عليه السلف، فالأدلة على وجود الله تعالى لا تنحصر آحادها، فلله طرائق بعدد أنفاس الخلائق، وإن أمكن حصر أنواعها وجملها، ومن الأدلة التي استدلّ بما أهل السنّة على وجود الله تعالى غير دليل العقل:

١/ دليل الفطرة : إنّ الناس مفطورون على الإقرار بوجود الله تعالى وتوحيده ،
 وقد تقدّمت بعض الأدلة على ذلك .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " ولهذا كان أكثر الناس على أنّ الإقرار

<sup>(</sup>۱) هو : أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، محدث ، حافظ ، مؤرخ ، فقيه ، كان وحيد عصره ، له مصنفات كثيرة ، منها : فتح الباري شرح صحيح البخاري ، والإصابة في تمييز الصحابة ، ونخبة الفكر ، وغيرها . توفّي سنة (۲۰۸/هــــ) . انظر : شذرات الذهب (۲۷۰/۷) ، والأعلام (۱۷۸/۱) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ، لابن حجر (٧٠/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : درء التعارض ، لابن تيمية (٣٥٨/٨) .

بالصانع ضروري فطري ، وذلك أنّ اضطرار النفوس إلى ذلك أعظم من اضطرارها إلى ما لا تتعلق به حاجتها ... وإذا كان بعض الناس قد خرج عن الفطرة بما عرض له من المرض ، إما بجهله ، وإما بظلمه ، فححد بآيات الله ، واستيقنتها نفسه ظلماً وعلواً ، لم يمتنع أن يكون الخلق ولدوا على الفطرة "(1). أ.هــ

ويقول في موضع آخر: " الإقرار بالله والاعتراف بالصانع ثابت في الفطرة ، كما قرّره سبحانه في كتابه في مواضع ، فلا يحتاج هذا إلى دليل ، بل هو أرسخ المعارف ، وأصل الأصول "(٢). أ.هــــ

بل إنّ دليل الفطرة هو أقوى الأدلّة وأعظم البراهين على وجود الله تعالى ؟ لأنّه آت من داخل النفس ، وبمقتضى الفطرة يجب حصول معرفة الله والإقرار به في النفس من دون أن تقف هذه المعرفة على وجود شرط ، " ولهذا لم يذكر الرسول الله لموجب الفطرة شرطاً ، بل ذكر ما يمنع موجبها "(٢).

وقد أقر كبار المتكلّمين بأن الفطرة السليمة شاهدة على الصانع الحكيم. يقول الشهرستاني (''): " فإن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت فطرتها على صانع حكيم، قادر عليم ، ﴿ أَفِي اللّهِ شَكُ ﴾ (°)، ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّهُ ﴾ (۱)، ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّهُ ﴾ (۱)، ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّهُ ﴾ (۱)، ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّهُ ﴾ (۱)، ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَلِيمُ ﴿ ) .

<sup>(</sup>١) درء التعارض ، لابن تيمية (١٣٥/٣-١٣٧) .

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲/۲٪).

<sup>(</sup>٣) درء التعارض ، لابن تيمية (٤٥٤/٨) .

<sup>(</sup>٤) هو : محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني الشافعي ، أبو الفتح ، فقيه ، مستكلّم على مسلمب الأشعري ، له مصنفات ، منها : الملل والنّحَل ، ونحاية الإقدام ، وغيرها . توفّي سنة (٤٨هـــ) . انظــر : وفيات الأعيان (٢٧٣/٤) ، وسير أعلام النبلاء (٢٨٦/٢٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم: جزء من الآية (١٠).

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف : جزء من الآية (٨٧) .

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف : الآية (٩) .

وحزب التحرير لم ينكر دليل الفطرة بالكلية ، وإنما ضعّفه بحجة أنّه آتٍ عن طريق الوجدان ، وهو غير مأمون العاقبة ، كما أنه لا يوصل إلى المطلوب بشكلٍ كامل .

وما ذكره النبهاني من تضعيف دليل الفطرة في معرفة الله تعالى ضعيف من وجوه :

<sup>(</sup>١) سورة لقمان : جزء من الآية (٣٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : جزء من الآية (٦٧) .

<sup>(</sup>٣) نماية الإقدام في علم الكلام ، للشهرستاني (ص١٢٣-١٢٤) .

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ، للغزالي (١٨٢/١) .

<sup>(</sup>٥) نظام الإسلام ، للنبهاني (ص٧) .

الوجه الأول : أنَّ معنى الفطرة هو : الخلقة التي خُلق عليها الإنسان ، وهذه الخلقة تقتضى معرفة الله تعالى وتوحيده إذا انتفى المانع .

يقول ابن الأثير (') في قوله ﷺ: " « كلّ مولود يولد على الفطرة ». الفطر: الابتداء والاختراع. والفطرة: الحالة منه، كالجلسة والركبة، والمعنى أنّه يولد على نوع من الجبلّة والطّبع المتهيّء لقبول الدين، فلو تُرك عليها لاستمرّ على لزومها، ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يعدل عنه من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد "('). أ.هـــ

فالفطرة لو تركت وحدها وسلمت من المعارض لاقتضت معرفة الله وتوحيده .

وأمّا ما يحدث من انحرافات في سلوك كثير من الناس ، فإنّه حروج عن الفطرة السوية وتغيير لها ، فإنّ هذه الانحرافات طارئة على الإنسان إما بسبب فعل الآخرين ، كتنشئة الوالدين له على هذه الانحرافات ، وإما بسبب ما يلقيه الشيطان من وساوس وشبهات ينساق إليها المرء حتى تخرجه عن فطرته السوية ، ومن هنا لم يكل الله تعالى الناس على فطرهم ، بل أرسل إليهم الرسل ، وأنزل عليهم الكتب لتذكرهم بما خلقوا عليه من الفطرة السوية المقتضية للإيمان بالله وتوحيده تعالى ، وتدفع عنهم ما يضادها .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " ليس في الرسل من قال أوّل ما دعا قومه : إنّكم مأمورون بطلب معرفة الخالق ، فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه ، فلم يكلّفوا أولاً بنفس المعرفة ، ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة ؛ إذ كانت قلوجم تعرفه وتقرّ به ، وكلّ مولود يولد على الفطرة ، لكن عرض للفطرة ما غيّرها ، والإنسان إذا ذُكّر ذكر ما في فطرته ، ولهذا قال الله في خطابه لموسى : ﴿ فَقُولًا لَهُ وَلَا لَهُ الله عَلَه مَا فَي فطرته من العلم الذي به يعرف ربّه ، ويعرف إنعامه عليه ،

<sup>(</sup>۱) هو: أبو السعادات ، المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ، القاضي ، العلامة ، الأديب ، له مصنفات ، منها : النهاية في غريب الحديث ، وجامع الأصول في حديث الرسول ، وغيرها . توفّى سنة (۲۰/۵هـــ) . انظر : وفيات الأعيان (۲۸۹/۳) ، وشذرات الذهب (۲۲/۵) .

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير (٤٥٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة طه : جزء من الآية (٤٤) .

وإحسانه إليه ، وافتقاره إليه ، فذلك يدعوه إلى الإيمان "(١). أ.هـ

ويذكر في موضع آخر كلاماً نفيساً في كيفيّة اقتضاء الفطرة لتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة ، فيقول : " إنّ النفس لا تخلو من الشعور والإرادة ، بل هذا الخلو ممتنع فيها ، فإنّ الشعور والإرادة من لوازم حقيقتها ، ولا يتصوّر أن تكون النفس إلاّ شاعرة مريدة ، ولا يجوز أن يقال : إنّها قد تخلو في حقّ الخالق تعالى من الشعور بوجوده وعدمه ، وعن محبته ، وحينئذ فلا يكون الإقرار به ومحبته من لوازم وجودها ، ولو لم يكن لها معارض ، بل هذا باطل .

... وإذا كان كذلك فلا بدّ لكلّ مريد من مُراد ، والمراد إما أن يكون مراداً لنفسه أو لغيره ، والمراد لغيره لا بدّ أن ينتهى إلى مراد لنفسه ، فيمتنع أن تكون جميع المرادات مرادات لغيرها ، فإنّ هذا تسلسل في العلل الغائية ، وهو ممتنع كامتناع التسلسل في العلل الفاعلية ، بل أولى .

وإذا كان لا بد للإنسان من مراد لنفسه ، فهذا هو الإله الذي يؤلهه القلب ، فإذاً لا بد لكل عبد من إله ، فعلم أن العبد مفطور على أن يحب إلهه .

... فإن قلت : ما ذكرته يستلزم أنه لا بدّ لكلّ حيّ من إله ، أو لكلّ إنسان من إله ، لكن لِمَ لا يجوز أن يكون مطلوب النفس مطلق المألوه ، لا مألوهاً معيّناً ، وجنس المراد لا مراداً معيناً ؟.

قيل: هذا ممتنع، فإنّ المراد إما أن يُراد لنوعه أو لعينه ... والمراد لذاته لا يكون نوعاً ؟ لأنّ أحد المعيّنين ليس هو الآخر ، فلو كان هذا مراداً لذاته للزم أن لا يكون الآخر مراداً لذاته ؟. وإذا كان المراد لذاته هو القدر المشترك بينهما لزم أن يكون ما يختص به أحدهما ليس مراداً لذاته ... والكلي لا وجود له في الأعيان إلا معيّناً ، فإذا لم يكن في المعيّنات ما هو مراد لذاته لم يكن في الموجودات الخارجية ما هو مراد لذاته ، فلا يكون فيها ما يجب أن يألهه كلّ أحد ، فتبيّن أنه لا بدّ من إله فيها ما يجب أن يألهه أحد ، فضلاً عمّا يجب أن يألهه كلّ أحد ، فتبيّن أنه لا بدّ من إله

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۳۸/۱۶) .

معيّن ، هو المحبوب لذاته من كلّ حي ، ومن الممتنع أن يكون هذا غير الله ، فلزم أن يكون هو الله "(١). أ.هـــ

وبهذا يتبيّن لنا ما في قول النبهاني أنّ الفطرة لو تركت وحدها لأدّت إلى الخرافات والأوهام ، وعبادة غير الله تعالى من مناقضة تامّة لمعنى الفطرة ومقتضاها ، وهو دالّ على عدم فهم النبهاني لمعنى الفطرة الصحيح ومقتضياتها .

الوجه الثاني: أنّ قول النبهاني: الفطرة تؤدّي إلى الخطأ في صفات الله تعالى بحيث يُجعل له صفات تتناقض مع الألوهية ، أو يُجعل ممكن التجسد في أشياء مادية ، باطل ؛ لأنّ المعرفة الفطرية بالله تعالى إنما تتحقّق على إثبات الكمال المطلق لله تعالى ، فلا يُتصوّر إثبات وجود الله تعالى إلا من حيث إنّه الكامل كمالاً مطلقاً ، المتّصف بجميع صفات الكمال المترّه عن جميع ما يقابل ذلك من صفات النقص ، فيستحيل أن تكون المعرفة الفطرية بالله تعالى متعلّقة بموجود مجرد من صفات الكمال الكمال المترّه عالى متعلّقة بموجود مجرد من صفات الكمال الكمال الكمال الكمال الكمال الكمال المترّة عالى متعلّقة الموجود محرد من صفات الكمال الكمال الكمال الكمال الكمال الكمال المترّة عالم متعلّقة الموجود محرد من صفات الكمال ا

يقول ابن قيّم الجوزية - رحمه الله - : " والله سبحانه له الكمال المطلق التام من كلّ وجه ، الذي لا يعتريه توهّم نقص أصلاً ، ومَن هذا شأنه فإنّ القلوب لا يكون شيء أحب إليها منه ما دامت فطرها وعقولها سليمة ... وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها "(۳). أ.هـــ

وهمنا يكون قول النبهاني أنّ الفطرية تؤدي إلى الخطأ في صفات الله تعالى بجعل صفات الله تتناقض مع الألوهية حسلاف الصّحيت ، بل إنّ الفطرة إذا تركت وحدها ، ولم تتدنس بشبهات المتكلّمين ، أدّت لإثبات صفات الكمال لله تعالى .

<sup>(</sup>١) درء التعارض ، لابن تيمية (٨/٤٦٤-٢٦٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المعرفة في الإسلام ، للقرني (ص٢٢٢) .

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة ، لابن القيم (٢/ ٤٩٠) .

الوجه الثالث: أنّنا لو سلّمنا جدلاً أنّ الفطرة تؤدّي إلى الخرافات والأوهام والخطأ في توحيد الألوهية ، وتوحيد الأسماء والصفات ؛ لأنّها آتية من الوجدان ، فإنّ ذلك لا يدعونا إلى تضعيفها في إثبات وجود الله تعالى ، ونفي قوها في إثبات الخالق ، بـل تضعّف في توحيد الألوهية ، وتوحيد الأسماء والصفات ، ولا يُعتمد عليها فيهما ؛ لما تؤدّي إليه من الخطأ فيهما ، وتبقى دليلاً قوياً مُعتمداً عليه في إثبات وجود الله تعالى ، خاصة وأنّ هذه الشوائب الباطلة التي زعم النبهاني أنّ الفطرة تؤدّي إليها طارئة على الفطرة وحاصلة لها بعد أن لم تكن ، فدلّ على أنّ الفطرة في أصلها خالية من هذه الشوائب ، فتكون في أصلها قوية ، ولكن طرأ عليها ما يضعفها ، وعليه فلا يجوز تضعيف دليل الفطرة مطلقاً . هذا على وجه التسليم الجدلي ، وإلاّ وعليه أنا الفطرة تؤدي إلى الخرافات والأوهام باطل من أصله – كما تقدّم – ،

٢/ دليل المعجزة : المعجزة هي : " أمر خارق للعادة ، داعٍ إلى الخير والسعادة ، مقرون بدعوى النبوة ، قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله "(١).

وهي من الأدلة القوية الصحيحة على وجود الله تعالى ، ووجه الاستدلال بما على وجود الخالق تعالى من وجهين :

الوجه الأول : " أنّه يُعلم بها صدق الرسول المتضمّن إثبات مرسله ؛ لأنّها دالّه بنفسها على ثبوت الصانع المُحدِث لها "(٢).

الوجه الثاني : أنّها دليل على صدق الرسل – عليهم السلام – في إبمالهم ، ومن ذلك : إبمالهم بوجود الله تعالى .

يقول ابن قيّم الجوزية - رحمه الله - مبيّناً قوّة دلالة المعجزة على وجود الله تعالى ، وأنّها من طرق القرآن التي أرشد إليها: " وهذا الطريق من أقوى الطــرق وأصــحها

<sup>(</sup>١) التعريفات ، للجرجاني (ص٢٨٢) .

<sup>(</sup>٢) درء التعارض ، لابن تيمية (١/٩ ٤ - ٤٢) ، بتصرّف يسير .

وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله ، وارتباط أدلة هذا الطريق بمدلولاتما أقـوى مـن الأدلة العقلية الصريحة ، ولهذا يسميها الله آيات بيّنات ، وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها ، فإنّ انقلاب عصا تقلّبها اليد ثعباناً عظيماً يبتلع ما يمرّ به ، ثمّ يعود عصا كما كانت ، مِن أدلّ دليل على وجود الصانع ... وهذه من طرق القرآن التي أرشـد الله إليها عباده ، ودلّهم بها "(۱). أ.هـ

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة ، لابن القيم (١١٩٧/٣) .

## الفصل الثاني

# إِلَّ الْمُرْتُ الْمُرْتُ فِي الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ

وتحته مبحثان:

المبحث الأول : آراء حزب التحرير في توحيد المعرفة والإثبات .

المبحث الثاني: مناقشة رأي حزب التحرير في الأسماء والصفات.

#### الفصل الثاني

# أَلُهُ كَنْبُ التَّكِيهِ فَيْ تَوكِيطُ الْمَعِنْ وَالْإِنْبَاتُ

وتحته مبحثان :

المبحث الأول: آراء حزب التحرير في توحيد المعرفة والإثبات:

إنّ توحيد المعرفة والإثبات يشمل أمرين:

- الأمر الأول : توحيد الربوبية .

- والأمر الثاني : توحيد الأسماء والصفات .

فأما توحيد الربوبية فإنّني لم أجد للحزب كلاماً مفصّلاً عنه .

وأما توحيد الأسماء والصفات ، فإنَّ الحزب قرَّر فيه رأيه وأبان عن منهجه فيه .

فقد قرّر أولاً: أنّ البحث في الأسماء والصفات حادث بعد عصر النبي الله وصحابته الكرام ، حيث لم يكن بحث الأسماء والصفات مطروقاً في زمن النبي الله وزمن صحابته ؛ وإنما نشأ بعد ذلك ، بل تعدّى الحزب إلى أكثر من هذا ، حيث ذهب إلى أنّ عبارة (صفات الله) لم ترد في كتاب الله ولا في سنّة رسوله الله ، ولا جاءت عن أحدٍ من صحابته الله .

يقول النبهاني - رحمه الله -: " لم تعرف قبل ظهور المتكلمين مسألة صفات الله ، ولم تثر في أيّ بحث من الأبحاث ، فلم يرد في القرآن الكريم ، ولا في الحديث الشريف كلمة صفات الله ، ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه ذكر كلمة صفات الله ، أو تحدّث عن صفات الله "(۱). أ.هـ

ثمّ يشير النبهاني إلى بداية الكلام في هذه القضية ، وما حصل فيها من خلاف كبير وحاد ، فيقول : " فلما جاء المتكلمون وتسرّبت الأفكار الفلسفية دبّ الخلاف بين المتكلمين في صفات الله ، فقال المعتزلة : إنّ ذات الله ، وصفات الله شيء واحد ، فالله

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١١٦/١) .

حيّ عالم قادر بذاته ، لا بعلم وقدرة وحياة زائدة عن ذاته ؛ لأنّه لو كان عالمًا بعلم زائد على ذاته ، وحيّاً بحياة زائدة عن ذاته كما هو الحال في الإنسان للزم أن يكون هناك صفة وموصوف ، وحامل ومحمول ، وهذه هي حال الأحسام ، والله مترّة عن الجسمية . ولو قلنا : كلّ صفة قائمة بنفسها لتعدّدت القدماء . وبعبارة أخرى : لتعدّدت الآلهة .

وقال أهل السنة (۱): لله سبحانه وتعالى صفات أزلية قائمة بذاته ، وهي : (لا هو ولا غيره) ، أما كونه له صفات ، فلما ثبت أنه عالم حيّ قادر .. إلى غير ذلك ، ومعلوم أنّ كلاً من العلم والحياة والقدرة وما شاكلها يدلّ على معنى زائد على مفهوم الواجب الوجود ، وليس الكلّ ألفاظاً مترادفة ، فلا يمكن أن يكون – كما يقول المعتزلة – من أنه عالم لا علم له ، وقادر لا قدرة له ، إلى غير ذلك ... "(۱).

ثمّ يمضي النبهاني في ذكر ردّ الأشاعرة على المعتزلة في هذه المسألة ، ويتطرّق إلى مسائل أخرى دار فيها الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة ، ويذكر المناقشات بين الفريقين من دون أن يبيّن رأيه في هذه المسائل ، وبعد ذلك يوضّح الأسباب التي أدّت إلى نشوب هذا الخلاف المستعر بَيْنَ المتكلّمين في قضية الأسماء والصفات ، فيقول :

" ويبدو أنّ الذي حمل المتكلّمين على سلوك هذه الطريقة في البحث أمران اثنان :

أحدهما: ألهم لم يكونوا يدركون تعريف العقل.

والثاني : أنّهم لم يميّزوا بين طريقة القرآن في إدراك الحقائق ، وبين طريقة الفلاسفة في إدراك الحقائق .

أما مسألة عدم إدراكهم لتعريف العقل فظاهر من تعريفهم للعقل ، فإنه يروى عنهم ألهم كانوا يقولون : " إنّ العقل هو قوّة للنفس والإدراكات " ، وهو المعنيّ بقولهم :

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك الأشاعرة . وهو كثيراً ما يُطلق هذا الاسم على الأشاعرة ، وهو إطلاقٌ خاطئ ؛ لأنّ السنّة إذا أطلقت في مقابل البدعة كانت بمعنى السير على طريقة النبي ﷺ في القول والعمل والاعتقاد . وهذا الوصف لا ينطبق على الأشاعرة .

<sup>(</sup>٢) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١١٧/١) .

" غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات " . أو يقولون : " إنّ العقل هو جوهر تدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة " . أو يقولون : " إنّ العقل هو النفس بعينها " . ومن يكون فهمه للعقل هذا الفهم ليس غريباً عليه أن يطلق لنفسه العنان ، فيرتب نظرياً قضايا متعدّدة ، ويخرج منها بنتيجة لا وجود لها ، ويقول عن نفسه أنه أدرك بالعقل هذه النتيجة . ومن هنا لم يكن للبحث العقلي عندهم حدّ يقف عنده . فكلّ بحث يمكنهم أن يخوضوا فيه ، ويصلوا إلى نتائج ، ويسمّون ذلك بحثاً عقلياً ونتائج عقلية . ولذلك ليس غريباً أن يقول المعتزلة : إن تعلّق قدرة الله الأزلية بالمقدور الحادث يجعل صفة القدرة حادثة ، ويعتبرون ذلك بحثاً عقلياً ونتيجة عقلية ... ويقول أهل السنّة في نفس الوقت : إنّ تعلّق قدرة الله بالمقدور لا يجعل القدرة تتغيّر ، ولا يجعلها حادثة ؛ لأنّ الذي يجعل القدرة حادثة هو تغيّر القدرة ، لا تغيّر المقدور . ويعتبرون ذلك بحثاً عقلياً ، ونتيجة عقلية ... ؛ لأنّ العقل عند الجميع هو النفس ، أو عريزة يتبعها العلم بالضروريات . وإذن هو يبحث في كلّ شيء ، ولو أدركوا معنى العقل حقيقة لَمَا تورّطوا في هذه الأبحاث الفرضية والنتائج المدرك ألها غير واقعية ، بل بحرّد أشياء ترتّبت عليها أشباء أخرى ، فسمّيت حقائق عقلية ...

والآن وقد وضح عندنا في هذا العصر معنى العقل ، فإنّا ندرك أنّه ما لم تتوفّر الأشياء التي لا بدّ منها ليبحث العقل لا يمكن أن نسميه بحثاً عقلياً ، ولا يجوز لنا أن نسمح لأنفسنا ببحثها ، فإننا نعرف أن العقل هو " نقل الواقع بواسطة الحواس للدماغ ، ومعلومات سابقة تفسر هذا الواقع " ، فلا بدّ في كلّ بحث عقلي من توفّر أربعة أشياء : أولاً : دماغ ، وثانياً : حواس ، وثالثاً : واقع ، ورابعاً : معلومات سابقة تتصل بهذا الواقع " . فإن فُقد واحد من هذه الأمور الأربعة لا يمكن أن يكون هناك بحث عقلي الواقع " . فإن كن يمكن أن يكون هناك بحث منطقي ، ويمكن أن يكون هناك تخيّل وتوهم . وهذا كله لا قيمة له ؛ لأنّه لم يقع تحت إدراك العقل له . أو إدراك العقل لمصدره ، فعدم إدراك المتكلمين جميعاً لمعنى العقل ، جعلهم يطلقون لأنفسهم العنان في كثيرٍ من الأبحاث

<sup>(</sup>١) تقدّم رأي الحزب في تعريف العقل مفصّلاً في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا البحث.

التي لا تقع تحت الحسّ ، أو ليس لديهم معلومات سابقة تتصل بها .

أما عدم تمييز المتكلّمين لطريقة القرآن عن طريقة الفلاسفة في البحث العقلي ، فلك أنّ القرآن بحث في الإلهيات . أما بحث الفلاسفة في الإلهيات فهو أن الفلاسفة نظروا في الوجود المطلق وما يقتضيه لذاته ، فهم لم يبحثوا في الكون ؛ وإنما بحثوا ما وراء الكون ، وأخذوا يرتبون البراهين بمقدّماتها ، وتوصّلوا من هذه البراهين إلى نتائج ، ثمّ رتبوا على هذه النتائج نتائج أخرى ، وهكذا توصّلوا إلى ما اعتبروه حقيقة عن الذات ، وعن مقتضيات هذه الذات ، وهم جميعاً على اختلاف النتائج التي توصّلوا إليها ، قد سلكوا في بحثهم طريقة واحدة ، هي بحث ما وراء الطبيعة ، أي ما وراء الكون ، وإقامة البراهين المرتبة إما على فروض نظرية ، أو على براهين أخرى ، والوصول إلى نتائج يعتبرونها قطعية ويعتقدونها .

وهذه الطريقة في البحث تخالف طريقة القرآن ؛ لأنّ القرآن إنما يبحث في الكون نفسه ، في الموجودات في الأرض ، والشمس والقمر والنجوم ، والحيوان والإنسان والدواب والإبل والجبال ، وغير ذلك من المحسوسات ، ويتوصل منها إلى أن يدرك السامع خالق الكون ، خالق الموجودات ، خالق الشمس والإبل والجبال ، والإنسان ، وغير ذلك من إدراكه لهذه الموجودات . وحين يبحث فيما وراء الكون مما لا يقع تحت الحس ، ولا يدرك من إدراك الموجودات ، فإنه يصف واقعاً أو يقرر حقيقة ويأمر بالإيمان بذلك أمراً قاطعاً ، ولا يلفت نظر الإنسان إلى إدراكه ، ولا إلى شيء ليدركه منه ، وذلك كصفات الله ، وكالجنة والنار ، والجنّ والشياطين ، وما شابة ذلك ..

وهذه الطريقة فهمها الصحابة وساروا عليها ، واندفعوا في البلاد يحملون للناس رسالة الإسلام ليسعدوهم بها كما سعدوا هم بهذه الرسالة . وظلّ الحال كذلك حتى انصرم القرن الأول كلّه ، وتسرّبت الأفكار الفلسفية من الفلسفة اليونانية وغيرها ، ووُجد المتكلّمون . فتغيّرت طريقة البحث العقلي ، وصار هذا الجدال في ذات الله وفي صفات الله "(۱). أ.هـــ

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٢١/١-١٢٣) .

وبعد أن وضع النبهاني لنا الأسباب التي أدّت إلى احتدام الخلاف بين المتكلّمين في مسألة الأسماء والصفات ، قرّر مذهبه في هذه القضية الهامة .

فقال: "ثم إن الآيات المتشابحة التي فيها إجمال، وفيها عدم وضوح للباحث، حاءت عامّة دون تفصيل، وجاءت بشكل وصف إجمالي للأشياء، أو تقرير لواقع يظهر فيها عدم البحث والاستفاضة والاستدلال، فلا ينظر فيها القارئ ولا يدرك حقيقة ما ترمي إليه إلا بمقدار مدلولات ألفاظها، ولذلك كان من الطبيعي الوقوف منها موقف التسليم كما هي الحال في وصف أي واقع، وتقرير أي حقيقة دون تعليل أو تدليل. فآيات تصف حانباً من أفعال الإنسان فتدل على الجبر، وآيات تصف حانباً آخر فتدل على الاختيار ... وحاءت آيات تثبت لله تعالى وجهاً ويداً، وتعبر عنه بأنّه نور السماوات والأرض، وتقول أنه في السماء: ﴿ وَأَيْنَمُ مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ ((()، ﴿ وَجَآءَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا صَفًا ﴿ (())، ﴿ وَجَآءَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَدُ وَلَا خَيْسَ كَمِقْلِهِ مُن فِي السَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ ((())، ﴿ وَجَآءَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلُكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَقَ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَدْنَى مَن فِي السَّمَاءِ وَلاَ مَنْ فَي السَّمَاءِ وَلاَ مُوسَدِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَدْنَى مَن ذَلِكَ وَلاَ أَدْنَى مَن ذَلِكَ وَلاَ أَدْنَى مَن ذَلِكَ وَلاَ أَدْنَى مَن فَالَمُ عَمَّا يَسْمُونَ ﴿ مَن مَا يَصُونُ فَى مُعَمِّدُ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ ((())، ﴿ مَن يَصُلُ مَن فِي القرآن آيات فِي نواحٍ يظهر فيها التناقض، وقد سَمَاها القرآن بالمتشاهات، والم تعالى : ﴿ مِنْهُ مُنْ أَمُ الْمَحْسَلُ مُنْ أُمُ الْمَنْ وَالْمُ مُنْ أَلُمُ مُنْ مُنْ أُمُ الْمُكَتَّ مُنْ وَالْمُ مُنْ وَالْمُ مُنْ أَلُمُ مُنْ أَلُومُ مُنْ أَلُمُ اللهُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا أَنْ وَالْمُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا الْمُولُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلَلُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا مُنْ وَالْمُ وَلِلْ

<sup>(</sup>١) سورة الملك : جزء من الآية (١٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر : الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن : جزء من الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : جزء من الآية (٦٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى : حزء من الآية (١١) .

<sup>(</sup>٦) سورة المحادلة : جزء من الآية (٧) .

<sup>(</sup>٧) سورة النمل: جزء من الآية (٦٣) .

<sup>(</sup>٨) سورة الصافات : الآية (١٥٩) .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران : جزء من الآية (٧) .

وحين نزلت هذه الآيات وبلّغها الرسول للناس ، وآمن بها المسلمون وحفظوها عن ظهر قلب ، لم تثر فيهم أي بحث أو جدال ، ولم يروا فيها أي تناقض يحتاج إلى التوفيق ، بل فهموا كلّ آية في الجانب الذي جاءت به تصفه أو تقرّره ، فكانت منسجمة في واقعها وفي نفوسهم ، وقد آمنوا بها وصدّقوها وفهموها فهما بحملاً ، واكتفوا بهذا الفهم ، واعتبروها وصفاً لواقع أو تقرير الحقائق . وكان كثير من ذوي العقول لا يستسيغ الدخول في تفصيل هذه المتشابهات والجدال فيها ، ويرى أن ذلك ليس من مصلحة الإسلام . ففهم المعنى الإجمالي لكلّ من فهم بمقدار ما فهم يغنيه عن الدخول في التفصيلات والتفريعات ، وهكذا أدرك المسلمون منهج القرآن ، وتلقوا آياته ، وساروا على ذلك في عصر الرسول ، ثم من بعدهم حتى انتهى القرن الأول بكامله "(۱). أ.هـ

ويقول عطاء بن خليل الرشتا - أمير حزب التحرير الحالي - : " قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ مِنْهُ ءَايَنتُ مُحَكَمَتُ هُنَ أُمُّ ٱلْكِتَنبِ وَأُخَرُ مُتَشَيبِهَت ﴾ (٢)، المقصود بالمحكم : هو ما ظهر معناه وانكشف كشفاً يرفع الاحتمال ، مثل : ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ﴾ (٣).

والمقصود بالمتشابه: هو ما يحتمل أكثر من معنى إما بجهة التساوي أو بغير جهة التساوي .

أما المعنى بجهة التساوي : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْ َ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَيْقَة قُرُّوْءٍ ﴾ ('')، فإنّ لفظ القروء يمكن أن يكون المراد به الحيض أو الطهر .

﴿ أَوْ يَغَفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ (٥)، فإن الذي بيده عقدة النكاح يمكن أن يكون المراد به الزوج ، أو الولي .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/٥٣-٥٤).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : جزء من الآية (٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : حزء من الآية (٢٧٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : جزء من الآية (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : حزء من الآية (٢٣٧) .

﴿ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ (١)، فإنه يتردّد بين اللمس أو الوطء.

وأما المعنى على غير جهة التساوي فمثاله: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِكَ ﴾ (١) ﴿ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي ﴾ (١) ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللّهُ ﴾ (٥) ﴿ وَالسَّمَوَاتُ فِيهِ مِن رُوجِي ﴾ (١) ﴿ وَالسَّمَوَاتُ مَطُويًّتُ بِيَمِينِهِ ﴾ (١) ، فإنه يحتمل عدّة معان حسب فهم اللغة العربية من حيث أساليب العرب وحسب المعاني الشرعية ، فهذا كلّه متشابه ؛ لاشتباه معناه على السامع "(٧). أ.هـ

ويقول النبهاني: " وفي القرآن آيات محكمة واضحة المعنى ، وهي الآيات التي تتعلق بأصول الدين من العقائد ، وخاصة الآيات المكية ، والآيات التي تتعلق بأصول الأحكام ، وهي الآيات المدنية ، وخاصة ما يتعلق منها بالمعاملات والعقوبات والبيّنات ، كما أن في القرآن آيات متشابحة تشتبه معانيها على كثيرٍ من الناس ، وخاصة الآيات التي تحتمل عدّة معان ، أو يتحتّم صرفها عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر ؛ لتناقضه مع العقيدة التربهية "(^^). أ.هـــ

ومما سبق من نصوص يتبيّن لنا أن النبهاني وأتباعه من بعده نزعوا إلى التفويض في معاني آيات الأسماء والصفات من المتشابه التي فيها إجمال وعدم وضوح للباحث ، وأنه يجب فهمها فهما مجملاً ، والاكتفاء بهذا الفهم ، وقد زعموا أنّ ذلك هو مذهب السّلف الصّالح – رحمهم الله – .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: جزء من الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن : جزء من الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر : جزء من الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة يس : جزء من الآية (٧١) .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : جزء من الآية (٥٤) .

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر : جزء من الآية (٦٧) .

<sup>(</sup>٧) تيسير الوصول إلى علم الأصول ، لعطاء بن خليل (ص٧٠-٧١) .

<sup>(</sup>٨) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/٢٨٨) .

### المبحث الثاني: مناقشة رأي حزب التحرير في الأسماء والصفات:

لقد أحسن تقيّ الدين النبهاني عندما جعل من أسباب انحراف المستكلّمين في باب الأسماء والصفات وغيرها من مسائل الاعتقاد تأثرهم بالفلسفة الإغريقية - وهو السبب الأول الذي ذكره - ، فإن المسلمين كانوا في عافية من كثير من الاختلاف العقدي حتى بدأت حركة الترجمة ، والتي دخلت معها كثير من المباحث الفلسفية والمنطقية البعيدة أشد البعد عن القرآن والسنة ، ومنهج سلف الأمّة ، ومن حينها بدأ التفرق والتحرّب وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه يشتد ويزداد .

يقول السيوطي (١) - رحمه الله - : " إن علوم الأوائل دخلت إلى المسلمين في القرن الأول لما فتحوا بلاد الأعاجم ، لكنها لم تكثر فيهم ، ولم تشتهر بينهم لما كان السلف يمنعون من الخوض فيها .

ثم اشتهرت في زمن البرمكي (٢)، ثمّ قوي انتشارها في زمن المأمون (٢) لما أثاره من البدع ، وحثّ عليه من الاشتغال بعلوم الأوائل ، وإلحماد السنة "(١). أ.هـــ

وقد تنبّه المحققون من علماء السلف إلى خطورة الفلسفة الإغريقية على العقيدة ، وإلى آثارها الوخيمة ونتائجها الذميمة في خلخلة العقائد وإزالتها عن اليقين والرسوخ إلى الحيرة والشك .

<sup>(</sup>۱) هو : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الشافعي ، أبو الفضل ، إمام ، حافظ ، مشارك في أنواعٍ من العلوم ، اشتهر بكثرة التأليف ، فمصنفاته نحو ستمائة مؤلّف ، منها : الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ، والأشباه والنظائر ، وتدريب الراوي ، وغيرها . توفّي سنة (۱۹۹هـ) . انظر : حسن المحاضرة (۱۸۸/۱) ، وشذرات الذهب (۱/۸) .

<sup>(</sup>۲) هو : يجيى بن خالد بن برمك ، أبو الفضل ، مؤدب الرشيد العباسي ومعلمه ، وقد اشتهر بجوده وحُسن سياسته ، وقد قرّبه الرشيد ، ثم سجنه ، ونكّل به وبأسرته ، توفّي سنة (۱۹۰هـــ) . انظر : البداية والنهاية (۲۰٤/۱۰) ، والأعلام (۱۷۰/۹) .

<sup>(</sup>٣) هو : عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ، من أعلم الخلفاء العباسيين في الفقه ، والكلام ، ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سنة (١٩٨هـــ) ، وقد اعتنى بترجمة كتب الفلسفة ، توفّي سنة (١٨٨هـــ) . انظر : الأعلام (٢٨٧/٤) ، ومعجم المؤلفين (١٦١/٦) .

<sup>(</sup>٤) صون المنطق والكلام عن فنّ المنطق والكلام ، للسيوطي (ص١٢) .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبيّناً أثر الفلسفة على العقيدة: "ثم إنّه لما عربت الكتب اليونانية في حدود المائة الثانية ، وقبل ذلك وبعد ذلك ، وأخذها أهل الكلام وتصرّفوا فيها من أنواع الباطل في الأمور الإلهية ما ضلّ به كثير منهم ... وصار الناس فيها أشتاتاً: قوم يقبلونها ، وقوم يجلّون ما فيها ، وقوم يعرضون ما فيها على المولم وقواعدهم ، فيقبلون ما وافق ذلك دون ما خالفه ، وقوم يعرضونها على ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة ، وحصل بسبب تعريبها أنواع من الفساد والاضطراب ، مضموماً إلى ما حصل من التقصير والتفريط في معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة ، حتى صار ما مدح من الكتاب والسنة من مسمى الحكمة يظن كثير من الناس أنّه حكمة هذه الأمة أو نحوها من الأمم ، كالهند وغيرهم ، و لم يعلموا أنّ اسم الحكمة مثل اسم (العلم) و(العقل) و(المعرفة) و(الدين) و(الحق) و(الباطل) و(الخير) و(الصدق) و(الحبة) .. ونحو ذلك من الأسماء التي اتفق بنو آدم على استحسان مسمياتها ومدحها ، وإنما تنازعوا في تحقيق مناطها وتغيير مسمياتها "(۱). أ.هــــ

- وأما السبب الثاني الذي ذكر تقيّ الدين النبهاني - رحمه الله - أنّه من أسباب المحراف المتكلّمين في العقيدة ، وهو خطّؤهم في تعريف العقل وبيان مفهومه ، فإنّه في نظري غير مسلّم له ، نعم قد وقع خطأ من بعض المتكلّمين في تعريف العقل - وقد تقدّمت هذه المسألة بما يغني عن إعادتما هنا - ، إلا أنّ هذا الخطأ ليس هو السبب في انحرافهم ؛ وإنما السبب الحقيقي في انحرافهم هو تضخيمهم العقل بحيث قدّموه على النقل عند حصول التعارض المتوهم ، وكذا إقحامهم العقل في أمور ليس للعقل فيها مجال . وقد أشار النبهاني نفسه إلى هذا بقوله : " لكنهم وقعوا(١) في نفس ما وقع به المعتزلة ... وهو جعل العقل أساساً للنقاش والجدال فيما يدركه وما لا يدركه ، وما يحسّه الإنسان وما لا يحسّه ، وجعلوا آيات القرآن والأحاديث مؤيدة لأقوالهم ، وأولوا ما ورد من وأحاديث تخالف آراءهم . وبذلك استوى المتكلّمون جميعاً من معتزلة وأهل سنة

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية ، لابن تيمية (٣٢٣/١) .

<sup>(</sup>٢) يعني الأشاعرة .

يقول الإمام الشاطبي (") - رحمه الله - مبيناً أنّ تقديم أهل البدع العقل وتحكيمه في النصوص هو سبب اضطراهم واختلافهم: " إنّ عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح، فهو عمدهم الأولى وقاعدهم التي يبنون عليها الشرع، فهو المقدم في نحلهم، بحيث لا يتهمون العقل، وقد يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر، حتى يردوا كثيراً من الأدلة الشرعية، وقد علمت - أيها الناظر - أنّه ليس كلّ ما يقضي به العقل يكون حقاً. ولذلك تراهم يرتضون اليوم مذهباً ويرجعون عنه غداً، ثم يصيرون بعد غد إلى رأي ثالث "("). أ.هـ

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/١١) .

<sup>(</sup>۲) هو : إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي المالكي ، أبو إسحاق ، أصولي ، فقيه ، أديب ، له مصنفات ، منها : الموافقات ، والاعتصام ، وغيرها . توفّي سنة (۹۰هـــ) . انظر : نيل الابتهاج (٤٨/١) ، وشجرة النور الزكية (ص٢٣١) ، والأعلام (٧٥/١) .

<sup>(</sup>٣) الاعتصام ، للشاطبي (١٩١/١) .

<sup>(</sup>٤) الصفدية ، لابن تيمية (ص٢٩٢) .

هذا ما يتعلّق بالأسباب التي ذكرها تقيّ الدين النبهاني ، والتي أدّت إلى انحراف المتكلّمين في مسائل الاعتقاد ، وهي تدلّ على عمق معرفة النبهاني بمذاهب المتكلمين ، ولو أنّ النبهاني وأتباعه من بعده اقتفوا أثر السلف في هذا الباب ، فأثبتوا لله تعالى ما أثبته لبنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله في مع إثبات المعنى ، ونفي إدراك الكيفية ، لكانوا قد أصابوا كبد الحقيقة ، ووفقوا للسير على الجادة ، إلا أنّ النبهاني وأتباعه خالفوا الصواب عندما زعموا أن الكلام على الأسماء والصفات حادث ، وأنّ عبارة (صفات الله) غير موجودة في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف ، كما ألهم جانبوا الحقّ في هذا الباب عندما نزعوا إلى مذهب التفويض في معاني الأسماء والصفات ، وقرّروا أنّه الحقّ والصواب ، مستدلّين على ذلك بأن نصوص الأسماء والصفات من المتشابه ، وأن السلف كانوا يفوضون معانيها ، ومن ثمّ سيكون الردّ على النبهاني وأتباعه منصباً على هذين الأمرين :

- الأمر الأول : زعمه أنّ الكلام عن الأسماء والصفات حادث في الأمّة بعد القرن الأول ، وأنّ عبارة (صفات الله) لا وجود لها في الكتاب والسنة وفي كلام السلف .
  - الأمر الثاني : زعمه أنّ مذهب التفويض هو الصواب والهدى في هذا الباب .
- فأمّا الأمر الأول : وهو زعم النبهاني أنّ الكلام في الأسماء والصفات حادث ، وأنّ عبارة (صفات الله) حادثة ، فإنّه زعمٌ باطل ، وذلك لِما يلي :
- أولاً: لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنّ النبي على بعث رجلاً على سريّة ، وكان يقرأ لأصحابه في صلاقم فيختم بـ (قل هو الله أحد) ، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي على ، فقال : « سلوه لأيّ شيء يفعل ذلك ؟ » فسألوه ، فقال : لأنّها صفة الرحمن ، وأنا أحبّ أن أقرأ بها ، فقال النبي على : « أخبروه أنّ الله تعالى يجبه » ().

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ، (كتاب التوحيد ، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمّته إلى توحيد الله تبارك وتعالى) ، برقم (٧٣٧٥) .

فقول الصحابي على أنهم كانوا يعرفون عبارة صفات الله على أنهم كانوا يعرفون عبارة صفات الله عبر صفات الله عبر صفات الله عبر موجودة في الكتاب والسنة .

- ثانياً: ولقوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ رَبِ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ تعالى في هذه المُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (()، فإن الله تعالى في هذه الآيات نزّة نفسه عما يصفه به المشركون ، وسلّم على المرسلين ؛ لسلامة ما وصفوه به .

يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآيات: " يترّه تبارك وتعالى نفسه ويقدّسها ويبرئها عما يقول الظالمون المكذّبون المعتدون ، تعالى وترزّه وتقدّس عن قولهم علواً كبيراً ، ولهذا قال تبارك وتعالى : ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزّةِ ﴾ أي ذي العزّة التي لا ترام ، ﴿ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ أي عن قول هؤلاء المعتدين المفترين ، ﴿ وَسَلَمُ عَلَى المُرْسَلِينَ ﴾ أي سلام عليهم في الدنيا والآخرة ؛ لسلامة ما قالوه في رهم وصحّته وحقيقته ، ﴿ وَالحَمْدُ بِلّهِ رَبِّ الْعَنلَمِينَ ﴾ أي له الحمد في الأولى والآخرة في كلّ حال . ولما كان التسبيح يتضمّن التتريه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ، ويستلزم إثبات الكمال ، كما أنّ الحمد يدلّ على إثبات صفات الكمال مطابقة ، ويستلزم ويستلزم التتريه من النقص ، قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن ، ولهذا قال تبارك وتعالى : ﴿ سُبْحَننَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ وسَلَمُ عَلَى آلْمُرْسَلِينَ ﴾ أنّ الحمد يقي رَبّ الْعَلَمِينَ ﴾ أن المناه على إثبات صفات الكمال مطابقة ، ويستلزم التربه من النقص ، قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن ، ولهذا قال تبارك وتعالى : ﴿ سُبْحَننَ رَبِّكَ رَبّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ أنه المناب والسنة ؟!. فكيف يقال بعد ذلك إنّ بحث الصفات غير موجود في الكتاب والسنة ؟!.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات : الآيات (١٨٠-١٨٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات : الآيات (١٨٠-١٨٢) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير (٢٦/٤) .

- ثالثاً: أنّه من المحال أن يترك الرسول على تعليم الصحابة أشرف العلوم وأزكاها ، وهو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته ، وما يجوز ويمتنع عليه ، ويعلمهم ما هو دون ذلك بمراحل كثيرة ، كآداب قضاء الحاجة ، وآداب الأكل والشرب والنوم .. ونحو ذلك ، كما أنّه يستحيل أن يكون القرن الأول الفاضل غافل عن معرفة هذا الباب العظيم من أبواب العلم .

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - في كلام نفيس هذا الصدد ، أورده بطوله : " فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أحرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ، وأنزل معه الكتاب بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بُعث به من الكتاب والحكمة وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة ، وقد أخبر أنَّه أكمل له ولأمَّته دينهم ، وأتَمّ عليهم نعمته ، محال مع هذا وغيره أن يكونَ قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبساً مشتبهاً ، و لم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسني والصفات العليا ، وما يجوز عليه وما يمتنع عليه ، فإنّ معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية ، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب ، وحصلته النفوس ، وأدركته العقول ، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يُحْكموا هذا الباب اعتقاداً وقولاً ؟!. ومن المحال أيضاً أن يكون النبي عَلَيْ قد علَّم أمته كلّ شيء حتى الخراءة ، وقال : « تركتكم على المحجة البيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك "(١)، وقال فيما صحّ عنه أيضاً: « ما بعث الله من نبيّ إلا كان حقاً عليه أن يدلّ أمّته على خير ما يعلمه لهم ، وينهاهم عن شرّ ما يعلمه لهم »(۲)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (١٢٦/٤) ، وابن ماجة في سننه ، برقم (٤٣) ، والحاكم في مستدركه (٩٦/١) ، وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجة ، رقم (٤١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، (كتاب الإمارة) ، برقم (١٨٤٤) ، ولفظه : (( إنه لم يكن نبيّ قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدلّ أمّته على خير ما يعلمه لهم ، وينذرهم شرّ ما يعلمه لهم ».

وقال أبو ذرّ : (لقد توفّي رسول الله على وما طائر يقلّب جناحيه في السماء إلاّ ذكر لنا منه علماً )(1). وقال عمر بن الخطاب : (قام فينا رسول الله على مقاماً فذكر بدء الخلق ، حتى دخل أهل الجنة منازلهم ، وأهل النار منازلهم ، حفظ ذلك مَن حفظه ، ونسيه مَن نسيه )(1)، رواه البخاري .

ومحال مع تعليمهم كلّ شيء لهم فيه منفعة في الدين - وإن دقّت - أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ، ويعتقدونه في قلوهم في رهم ومعبودهم ربّ العالمين ، الذي معرفته غاية المعارف ، وعبادته أشرف المقاصد ، والوصول إليه غاية المطالب ، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية ، وزبدة الرسالة الإلهية ، فكيف يتوهم مَن في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمه أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام ؟!. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه ، فمن المحال أن يكون خير أمّته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب ، زائدين فيه أو ناقصين عنه .

ثم من المحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة – القرن الذي بعث فيه رسول الله على من المحال أيضاً ، ثم الذين يلونهم – كانوا غير عالمين به وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين ؛ لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول ، وإمّا اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق ، وكلاهما ممتنع .

- أما الأول: فلأنّ مَن في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم، ونهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه، ومعرفة الحقّ فيه أكبر مقاصده، وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفيّة الربّ وصفاته.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ، رقم (٤٧٩) ، وأحمد في المسند (١٥٣/٥) ، والبزار في مسنده ، رقم (٣٨٩٧) ، وابن حبان في صحيحه ، رقم (٦٥) ، والطبراني في الكبير ، رقم (١٦٤٧) ، وقال الهيثمي في المجمع (٤٧٢/٨) : " رجال الطبراني رجال الصحيح ، غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، وهو ثقة ، وفي إسناد أحمد من لم يُسمَّ " .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (كتاب بدء الحلق ، باب ما جاء في قول الله تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وَهُوَ أَهْوَرَثُ عَلَيْهِ ﴾ ) ، برقم (٣١٩٢) معلقاً مجزوماً به .

وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر ، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوحدية ، فكيف يُتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم ؟!. هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق ، وأشدهم إعراضاً عن الله ، وأعظمهم إكباباً على طلب الدنيا ، أو الغفلة عن ذكر الله تعالى ، فكيف يقع في أولئك ؟.

- وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه ، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم "(١). أ.هـــ

وكلام شيخ الإسلام هذا فيه أبلغ الرّد على النبهاني ، ومَن قال بقوله بأن بحث الصفات لم يكن موجوداً في الكتاب والسنّة ولا معروفاً عن سلف الأمة ، والله أعلم .

- أمّا الأمر الثاني: وهو زعم النبهاني أنّ مذهب التفويض في نصوص الأسماء والصفات هو الصواب والحقّ في هذا الباب ، مستدلاً على ذلك بأن آيات الأسماء والصفات من المتشابه التي لا يعلم معناها إلا الله ، وأن السلف كانوا يفوضون المعنى ولا يخوضون فيه ، فإنه زعم باطل ، والأدلة على بطلان التفويض كثيرة ، من أبرزها:
- أولاً: أنّ التفويض قرين للتأويل؛ إذ كلا الأمرين نفى أن يكون الظاهر مراداً، إلا أنّ المؤول اجتهد في صرف النصوص إلى معانٍ أخرى، والمفوّض اكتفى بنفي إرادة الظاهر و لم يشتغل بالبحث عن معانٍ يمكن صرف النصوص إليها.

ولذا قرّر صاحب المواقف أن التفويض تأويل على جهة الإجمال ، ويقابله التأويل التفصيلي(٢٠).

ومما يدلُّ على أن المفوّض ينفي إرادة الظاهر من كلام النبهاني قوله: "كما أنَّ

<sup>(</sup>۱) الفتوى الحموية الكبرى ، لابن تيمية (ص٢٧-٣١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المواقف ، للإيجي (ص٢٧٢-٢٧٣) .

في القرآن آيات متشابهة تشتبه معانيها على كثير من الناس ، وخاصة الآيات التي تحتمل عدّة معان ، أو يتحتّم صرفها عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر ؛ لتناقضه مع العقيدة التتريهية "(١). أ.هـــ

فالنبهاني يحتم صرف المعنى الظاهر في نصوص الأسماء والصفات ؛ لتناقضه مع العقيدة التتريهية ، فهو يعتقد أن إئبات ظواهر نصوص الأسماء والصفات يستلزم التشبيه المناقض للعقيدة التتريهية ، ولذلك وجب أن تكون تلك الظواهر غير مرادة ، وهذه هي حجة أهل التأويل ، إلا أنّ النبهاني أراح نفسه من البحث عن معان جديدة بالتروع إلى التفويض .

إذا تقرّر هذا - وهو أن التفويض تأويل على وجه الإجمال - فإنّ النبهاني يكون قد وقع في التناقض عندما ذمّ التأويل وعاب اعتماد المتكلمين عليه بقوله: "... وحكّموا - أي المتكلّمين - العقل بالآيات التي ظاهرها التعارض، وجعلوه الفيصل بين المتشابهات، وأولوا الآيات التي لا تتفق والرأي الذي يذهبون إليه، حتى صار التأويل طريقة لهم، لا فرق بين المعتزلة وأهل السنة والجبرية؛ لأنّ الأساس ليس الآية، وإنما الأساس عندهم العقل، والآية يجب أن تؤول لتطابق العقل. وهكذا أدى جعل العقل أساساً للقرآن إلى خطأ في البحث، وخطأ فيما يُبحث، ولو جعلوا القرآن أساساً للبحث والعقل مبنيّاً على القرآن لَمَا وقعوا فيما وقعوا فيه "(٢). أ.هـــ

فكيف يعيب النبهاني التأويل ، ويقول إنّ السبب الذي أوقع المتكلمين فيه هو تحكيم العقل في النصوص ، ثمّ هو يقع في التفويض الذي هو قرين التأويل ؟!. وهل التفويض إلا نتيجة لتحكيم العقل في النصوص ؟. لأنّ المُفوِّض وجد أنّ عقله الفاسد يحيل المعنى الظاهر من نصوص الأسماء والصفات ، ومن ثمّ اعتقد

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/٢٨٨) .

<sup>(</sup>٢) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٤/١) .

أنّ ظواهر هذه النصوص غير مراد ، وتوقّف عند هذا الحدّ بحجة أن المعنى لا يعلمه إلا الله .

- ثانياً - وهو مكمّل للوجه الأول - : أن القول بأن ظواهر نصوص الصفات غير مراد ؛ لمناقضة العقيدة التريهيّة - كما زعم النبهاني - يلزم منه أنّ ظاهر هذه النصوص كفر وضلال ، وأن " الأخذ بظواهر الكتاب والسنّة من أصول الكفر "(۱) - والعياذ بالله - .

وقد صرّح بعضهم بذلك ، كصاحب بوطليحية (٢)، حيث يقول :

وقد يجرر ظاهر الكتراب للكفر والبدع والعتاب

يقول الإمام الشنقيطي (1) - رحمه الله - : " القول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر ، لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله والسنة من أصول الكفر ، لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله وإنما يصدر عمن لا علم له بالكتاب والسنة أصلاً ؛ لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما كفراً "(٥). أ.هـ

- ثالثاً: أن الزعم بأن نصوص الصفات لا يمكن معرفة معناها مخالف للآيات الآمرة بتدبّر القرآن الكريم ؛ إذ إن التدبر لا يكون إلا مع فهم المعنى . يقول تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَاۤ ﴿ أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَاۤ ﴾ (١) ، ويقول تعالى :

<sup>(</sup>١) حاشية الصاوي على الجلالين (٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد النابغة بن عمر القلاوي (ت: ١٢٤٥هــ) .

<sup>(</sup>٣) بوطليحية ، للقلاوي (ص١١١-١١١) .

<sup>(</sup>٤) هو: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ، كان - رحمه الله - غزير العلم ، زاهداً ورعاً ، له مصنفات ، منها: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ، وغيرها . توفّي سنة (١٣٩٣هـ) . انظر : ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، للسديس (ص٦٩) ، وترجمة الشيخ الأمين ، لتلميذه عطية سالم في مقدمة كتاب أضواء البيان .

<sup>(</sup>٥) أضواء البيان ، للشنقيطي (٤٣٨/٧) .

<sup>(</sup>٦) سورة محمد : الآية (٢٤) .

﴿ كِتَنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكٌ لِيَدَّبَرُواْ ءَايَنتِهِ عَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَدَبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴾ ('')، وقال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَفًا كَثِيرًا ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَفًا

فأمر سبحانه وتعالى " بتدبّر القرآن مطلقاً ، ولم يستثنِ منه شيئاً لا يُتدبّر ، ولا قال : لا تدبروا المتشابه ، والتدبر بدون فهم ممتنع ، ولو كان من القرآن ما لا يتدبر لم يعرف ، فإن الله لم يميز المتشابه بحدّ ظاهر حتى يجتنب تدبره "(١٠).

- رابعاً: أن القصد من الكلام الإفهام ، ولو لم يكن مفهوماً لكان عبثاً مستقبحاً باتفاق العقلاء . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فالكلام إنما المقصود به الإفهام ، فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثاً وباطلاً ، والله تعالى قد نرّه نفسه عن فعل الباطل والعبث ، فكيف يقول الباطل والعبث ، ويتكلم بكلام يُنزّله على خلقه لا يريد به إفهامهم ؟ "(°). أ.هــــ

- خامساً: أنّ القول بأنّ نصوص الصفات لا يمكن معرفة معناها يلزم عليه لوازم شنيعة بيّنة البطلان ، ومن المعلوم أنّ بطلان اللازم يدلّ على بطلان الملزوم ، فمن تلك اللوازم :

- أولاً: " أن يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص ، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون ، وحينئذ يكون ما وصف الله به نفسه في القرآن ، أو كثير مما وصف به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه ،

<sup>(</sup>١) سورة ص : الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون : الآية (٦٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية (٨٢) .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ، لابن تيمية (٣٩٦/١٧) .

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ، لابن تيمية (٣٩٧/١٧) .

بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه ، وكذلك نصوص المثبتين للقدر عند طائفة ، والنصوص المثبتة للأمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة ، والنصوص المثبتة للمعاد عند طائفة ، ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء ؛ إذ كان الله أنزل القرآن ، وأخبر أنه جعله هدى وبياناً للناس ، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين ، وأن يبين للناس ما نُزّل إليهم ، وأمر بتدبر القرآن وعقله ، ومع هذا فأشرف ما فيه ، وهو ما أخبر به الربّ عن صفاته ، أو عن كونه خالقاً لكلّ شيء ، وهو بكلّ شيء عليم ، أو عن كونه أمر ونهي ، ووعد وتوعد ، ولا شيء ما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه ، فلا يعقل ولا يتدبّر ، ولا يكون الرسول بيّن للناس ما نُزّل إليهم ، ولا بلّغ البلاغ المبين "(۱).

- ثانياً: أن في القول بالتفويض فتحاً لباب الابتداع على مصراعيه ، وسدّاً لباب الهدى والبيان ، ووجه ذلك:

أنّ كلّ صاحب بدعة يمكن أن يحتج على صحّة ما ابتدعه بعقله ورأيه بأن النصوص لا تناقض ذلك ؛ لأنّها متشابحة لا يمكن معرفة معناها ، وما لا يعلم أحد معناه لا يمكن الاستدلال به على بطلان القول المخالف ، ولا شكّ أنّ في هذا قفل للاستدلال بنصوص الوحيين ، وفتح الباب على مصراعيه أمام المبتدعة والضلال للتلاعب بالنصوص على حسب أهوائهم (٢).

- ثالثاً: أن القول بأنّ نصوص الصفات لا يمكن لأحد معرفة معناها ، قدح في سلف الأمة وأئمتها الذين تكلّموا في معاني هذه النصوص ، ووجه ذلك:

أنّ المقرر عند المفوضة أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يمكن معرفة معناه ، فيكون كلام السلف في معاني هذه النصوص من الكلام بغير علم ولا هدى ، ومن المعلوم أن المتكلم على الله بغير علم واقع في الذمّ ،

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل ، لابن تيمية (٢٠٤/١) ، وانظر : علاقة الإثبات والتفويض بصفات ربّ العالمين ، لرضا بن نعسان معطي (ص٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : درء التعارض ، لابن تيمية (١/٥٠١) .

ومستحقّ للوعيد بصريح الكتاب والسنة ، وعليه يكون سلف الأمّة وخيارها داخلين في الذمّ ، ومستحقّين للوعيد ؛ لتكلّمهم في معاني نصوص الصفات .

كلّ هذه اللوازم البيّنة البطلان تترتب على القول التفويض في نصوص الصفات ؛ مما يدلّ دلالة ظاهرة على بطلانه وفساده .

- الأول : أنَّ نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه .

- الثاني : وحوب الوقوف على لفظ الجلالة من قوله : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ } إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ (٢).

• فأما الأمر الأول: وهو الزعم بأنّ نصوص الصفات من المتشابه ، يمعنى ألها بمعهولة المعنى ، كما قرّر ذلك النبهاني ، وقد تقدّم كلامه في ذلك ، فإنه زعم باطل ؛ لأنّ الله تعالى أمرنا بتدبر كتابه فقال : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الوصول إلى فهمه ، على قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ أَفَالَهُ آلِكُ الله الله العالمة العربية ، وليست من المتشابه .

ثم يقال " لمن ادّعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه : أتقول هذا في جميع ما سمى الله ووصف به نفسه أم في البعض ؟.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : جزء من الآية (٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : جزء من الآية (٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد : الآية (٢٤) .

فإن قلت : هذا في الجميع ، كان هذا عناداً ظاهراً ، وححداً لِما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام ، بل كفر صريح ، فإنّا نفهم من قوله : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَلَىٰ كُلِّ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَزِيزٌ وَفَهِم من قوله : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَزِيزٌ فَي ﴾ (١) معنى ليس هو الأول ، ونفهم من قوله : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَزِيزٌ وَانتِقَامٍ ﴿ إِنَّ ٱللّهُ عَزِيزٌ الله عَنى . وصبيان المسلمين ، بل وكلّ عاقل يفهم هذا .

وإن قلت في البعض دون البعض الآخر ، قيل لك : ما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته أو سكت عن إثباته ونفيه ؟. فإن الفرق إمّا أن يكون من جهة السمع ؛ لأنّ أحد النصين دالّ دلالة قطعية أو ظاهر بخلاف الآخر ، أو من جهة العقل بأن أحد المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون الآخر ، وكلا الوجهين باطل "(1).

نعم ، إنّ كيفيّة الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ، فآيات الصفات هذا الاعتبار وصف لواقع وتقرير لحقيقة ، كما عبر بذلك النبهاني ، ولا يمكن لأحد أن يدرك هذا الواقع وهذه الحقيقة .

وقد روي عن ابن عباس فيه أنه قال: (التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادّعى علمه فهو كاذب) (°).

فالتفسير الذي لا يعلمه إلا الله هو إدراك الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، لا إدراك المعنى ، بدليل أنّ ابن عباس رياله فسر القرآن كاملاً من فاتحته إلى

<sup>(</sup>١) سورة المحادلة : حزء من الآية (٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : حزء من الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم : جزء من الآية (٤٧) .

<sup>(</sup>٤) محموع الفتاوي ، لابن تيمية (٢٩٨/١٣) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسنده في مقدمة تفسيره (٧٥/١).

حاتمته ، كما جاء في أثر مجاهد - رحمه الله -(١)، وعليه فإنه يجب التفريق بين إدراك كيفية الصفة ، وإدراك معناها ، فالأول من المتشابه دون الثاني .

• وأما الأمر الثاني: وهو الوقوف عند قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ (1) فإتني لم أعثر على كلام لحزب التحرير في ذلك ، إلا أن من صحّح مذهب التفويض فإنه يوجب الوقف على لفظ الجلالة من قوله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ رَ

ذكر الرازي (٢) في معرض بيانه لحجج أهل التفويض أن من حججم: " التمسك بوجوب الوقف على قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ٓ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ "(١).

والوقف في هذه الآية هل هو عند قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (٥)، أو عند قوله: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ (٢) ؟. مما اختلف فيه السلف، فقد أثر عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم أن الوقف عند لفظ الجلالة ﴿ إِلَّا اللَّهُ ﴾ . وروي عن مجاهد وطائفة أنّ الراسيخين في العلم يعلمون تأويله (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٩٠/١).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : جزء من الآية (٧) .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، من أئمة أهل الكلام ، والأصول ، له مصنفات ، منها : التفسير الكبير ، والمحصول ، والمحصل ، وغيرها . توفّي سنة (٢٠٦هـــ) . انظر : طبقات الشافعية الكبرى (٢٨٥/٤) ، والأعلام (٣١٣/٦) .

<sup>(</sup>٤) أساس التقديس ، للرازي (ص٢٣٦) .

 <sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : جزء من الآية (٧) .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : جزء من الآية (٧) .

<sup>(</sup>۷) انظر : تفسير الطبري (۲۰۱/٦-۲۰۱۶) ، وتفسير ابن كثير (۹۹/۲-۱۰۰۰) ، والتدمرية ، لابن تيمية (ص.٩) فما بعدها .

بالتأويل المنفي علمه عن غير الله تعالى التفسير ومعرفة المعنى ، بل قصدوا به الحقيقة التي يؤول إليها الكلام ، وهذا لم يخالف فيه أحد من السلف ، فالكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى باتفاقهم .

وعليه فمذهب أهل التفويض لم يقل به أحد من السلف ، وليس عليه دليل وبرهان .

- سابعاً: أنّ زعم النبهاني بأنّ السلف كانوا يفوضون معاني نصوص الصفات زعمٌ باطل ، والدليل على بطلانه ما يلي :

- أولاً: أنّ السلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة ثبت عنهم أنّهم تكلّموا في جميع نصوص القرآن دون استثناء.

وقد مكث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ثماني سنين يتعلّم سورة البقرة (٢٠).

وقال مجاهد: " عرضت المصحف على ابن عباس من أوّله إلى آخره ، أقفه عند كلّ آية وأسأله عنها "(٦).

" فمن قال بعد ذلك إن جبريل التَكْيُلا ومحمداً على والصحابة والتابعين وسلف الأمة كانوا يقرؤون نصوص الصفات ولا يعرفون لها معنى ، بل معناها مما استأثر الله به ، فقد كذب على القوم ، والنقول المتواترة عنهم تكذّب هذا الزعم "(1).

<sup>(</sup>١) رواه ابن حرير في تفسيره (٨٠/١) ، ورواه بنحوه الإمام أحمد في المسند (١٠/٥) ، والحاكم في مستدركه (٧/١) وصحّحه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك في الموطأ (كتاب القرآن – باب ما جاء في القرآن) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حرير في تفسيره (٩٠/١) .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ، لابن تيمية (٤١/١٧) .

- ثانياً: أن الرسول على البناخ المبين، ولا يتم هذا البلاغ إلا بنقل اللفظ والمعنى. يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : " أن النبي على بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه، فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه، ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك. قال تعالى: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ ('')، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلّا بلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّرَ كَلَّنَاسٍ ﴾ ('')، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلّا بلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّرَ كَهُمْ ﴾ ('')، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلّا يَتَذَكَّرُونَ فَي النِّيَةِ وَاللهُ عَالَى : ﴿ كِتَنَبُ فُصِلَتْ ءَايَنتُهُ وَ ﴿ '')، أي بينت يَتَذَكَّرُونَ فَي ﴾ ('')، وقال تعالى : ﴿ كِتَنبُ فُصِلَتْ ءَايَنتُهُ وَ ﴿ '')، أي بينت وأزيل عنها الإجمال ، فلو كانت آياته بحملة لم تكن قد فصلت ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ فَي ﴾ ('')، وهذا يتضمّن بلاغ تعالى : ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ فَي ﴾ ('')، وهذا يتضمّن بلاغ المعنى ، وأنه في أعلى درجات البيان ، فمن قال إنه لم يبلغ الأمة معاني كلامه وكلام ربه بلاغاً مبيناً ، بل بلغهم ألفاظه ، وأحالهم في فهم معانيه على ما يذكره هؤلاء ، لم يكن قد شهد له بالبلاغ "(''). أ.هـ

- ثالثاً: أنّ في هذا القول استنقاصاً لقَدْر السلف ، وحطّاً من مترلتهم ، حيث لم يعلموا معاني نصوص الصفات وعلمها المتكلمون ، " فكيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقون ، الحيارى المتهوّكون أعلم بالله وبأسمائه وصفاته ، وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين

<sup>(</sup>١) سورة النحل: جزء من الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : جزء من الآية (١٣٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم: جزء من الآية (٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الدخان : الآية (٥٨) .

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت : جزء من الآية (٣) .

<sup>(</sup>٦) سورة النور : جزء من الآية (٥٤) .

<sup>(</sup>۷) مختصر الصواعق المرسلة ، لابن القيم (١٤١١/٤) ، وانظر : مجموع الفتاوى ، لابن تيمية (١٣١/١٣٠) .

الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى ؟!.. ثم كيف يكون خير قرون الأمة انقضى في العلم والحكمة - لاسيّما العلم بالله وأحكامه وأسمائه وصفاته - من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم ؟!. أم كيف أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان ، وورثة المجوس والمشركين ، وضُلاّل اليهود والنصارى وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان ؟! "(1).

ولا يُشكل على ما تقدم ما جاء عن بعض السلف من قوله في نصوص الصفات: أمرّوها كما جاءت ؛ لأنّهم لم يقصدوا بهذه العبارة " عدم إثبات معانيها الظاهرة كما يظنّ مَن يدّعي ذلك من المتكلّمين وأتباعهم ، بل إنما أرادوا بإمرارها كما جاءت الردّ على هؤلاء المؤوّلة والمفوّضة ، الذين لا يمرونها على معانيها الظاهرة ، وإنما يتأولونها ، أو يفوضونها "(٢).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - موضّحاً قصد السلف بإطلاق هذه العبارة " قول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واحب موافق لقول الباقين: أمرّوها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرّد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لَمَا قالوا: أمرّوها كما جاءت بلا كيف، فإنّ الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً، بل مجهولاً بمترلة حروف المعجم.

وأيضاً فإنه لا يُحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يُفهم عن اللفظ معنى ، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات .

وأيضاً ، فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف ، . . . وأيضاً ، كيف ، فمَن قال إنّ الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف . . . وأيضاً ،

<sup>(</sup>۱) الفتوى الحموية الكبرى (ص٣٤).

<sup>(</sup>٢) المعرفة في الإسلام ، لعبد الله القرني (ص٢٠٣) .

فقولهم: أمرّوها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه ، فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معان ، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمرّوا لفظها مع اعتقاد أنّ الله لا يوصف بما دلّت عليه حقيقة . وحينئذ فلا تكون قد أُمرت كما جاءت ، ولا يقال حينئذ بلا كيف ؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول "(۱). أ.هـ والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ، لابن تيمية (١/٥-٤٢) .

### الفصل الثالث

## أراك المرداد فق المرداد فق المرداد الم

وتحته مبحثان:

المبحث الأول : رأي حزب التحرير في توحيد القصد والطلب .

المبحث الثاني: مناقشة رأي حزب التحرير في توحيد القصد والطلب.

### الفصل الثالث

# أَولَ كَوْبِ التَّكْرِينِ فَيْ تَوكَيدِ القَصم والطلب : المبحث الأول : رأي حزب التحرير في توحيد القصد والطلب :

المراد بتوحيد القصد والطلب: الإقرار باستحقاق الله تعالى العبادة وحده دون سواه، وإفراده تعالى بجميع أنواع العبادة .

وهذا النوع هو أهم أنواع التوحيد الثلاثة ، فهو " أول الدين وآخره ، وباطنه وظاهره ، وهو أول دعوة الرسل وآخرها ، وهو معنى قول لا إله إلا الله ... ولأجل هذا التوحيد خُلقت الخليقة ، وأرسلت الرسل ، وأنزلت الكتب ، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار ، وسعداء أهل الجنة ، وأشقياء أهل النار . قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ﴾ (٢) ، فهذا أول أمر في القرآن ، وقال تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَعْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إلَيْهٍ غَيْرُهُ وَ ﴾ (وقال تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَعْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إلَيْهٍ غَيْرُهُ وَ ﴾ (وقال تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَعْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إلَيْهٍ غَيْرُهُ وَ ﴾ (اللهُ مَا لَكُم مِّنْ إلَيْهٍ غَيْرُهُ وَاللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إلَيْهٍ غَيْرُهُ وَاللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إلَيْهٍ غَيْرُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إلَيْهِ غَيْرُهُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إلَيْهِ عَيْرُهُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إلَيْهِ عَيْرُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إلَيْهِ عَيْرُهُ وَالْ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مَنْ إلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مَنْ إلَيْهِ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُمْ مَنْ إلَيْهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مَنْ إلَيْهِ عَيْرُهُ وَالْ لَكُمْ مَلَّا لَهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَا لَكُولُولُ اللَّهُ مَا لَلْهُ مَا لَكُولُولُ اللَّهُ مَا لَعُبُولُولُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مَلْهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا لَلَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ مَا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) هو: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، من حفدة المحدد محمد بن عبد الوهاب ، فقيه ، محدث ، له مصنفات ، منها: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ، توفّي سنة (١٢٣٣هـ) . انظر: الأعلام (١٢٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد ، لسليمان بن عبد الله (ص٢٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : حزء من الآية (٥٩) .

فهذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك ، وقال هود لقومه : ﴿ آغبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ﴾ (١) ، وقال صالح لقومه : ﴿ آغبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ﴾ (١) ، وقال إبراهيم الطّيكيّ لقومه : ﴿ إِنّي لقومه : ﴿ آغبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ﴾ (١) ، وقال إبراهيم الطّيكيّ لقومه : ﴿ إِنّي وَجَهّتُ وَجَهِى لِلّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَيِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنّهُ لَآ إِلَهَ إِلّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلّا لِيعَبُدُونِ ﴾ (١) .. وهذا التوحيد هو أول واحب على المكلف ، لا النظر ولا القصد إلى النظر ، ولا الشك في الله ، كما هي أقوال لمن لم يدرِ ما بعث الله به رسوله على من معاني الكتاب والحكمة ، فهو أول واحب وآخر واحب ، وأول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا ... وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كلّ الإفصاح ، وأبدأ وأعاد ، وضرب لذلك الأمثال ، بحيث إن كلّ سورة في القرآن ففيها الدلالة على هذا التوحيد "(١).

فإذا كان هذا التوحيد بهذه الأهمية ، فما موقف حزب التحرير منه ؟.

هذا ما سيتضح لنا في ثنايا هذا المبحث - إن شاء الله تعالى - ..

قرّر حزب التحرير أولاً أنّ العبادة والتقديس أمر فطري في النفوس ، والإنسان إما أن يسير بهذه الفطرة في مسارها الصحيح فيعبد الله تعالى وحده دون سواه ، إذا اعتمد

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : جزء من الآية (٦٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : جزء من الآية (٧٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة هود : جزء من الآية (٨٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : الآية (٧٩) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء : الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف : الآية (٤٥) .

<sup>(</sup>٧) سورة الذاريات : الآية (٥٦) .

<sup>(</sup>٨) تيسير العزيز الحميد ، لسليمان بن عبد الله (ص٢٣-٢٤) .

- مع الوحدان - على العقل الذي يهتدي به إلى معرفة المستحق للعبادة ، وهو الله تعالى الخالق ، وإما أن ينحرف بها إلى السبل المعوجة ، فيقع في الشرك وعبادة غير الله تعالى إذا اعتمد على الوحدان فقط و لم يحكم العقل .

جاء في كتاب الفكر الإسلامي ما نصّه: " لما كان التقديس في الإنسان فطريّاً ، كان الإنسان من فطرته أن يعبد شيئاً ، فالعبادة رجع طبيعي لغريزة التديّن ، ولذلك يشعر الإنسان حين يؤدي العبادة براحة وطمأنينة ؛ لأنّه في أدائه العبادة يكون قد أشبع غريزة التديّن ، إلا أنّ هذه العبادة لا يجوز أن تترك للوجدان أن يقررها كما يتطلّب ، ويؤديها الإنسان كما يتخيّل ، بل لا بدّ أن يشترك العقل مع الوجدان لتعيين الشيء الذي يجب أن يُعبد ؛ لأنَّ الوجدان عرضة للخطأ ، ومدعاة للضلال ، وكثيراً ما يدفع الوجدان الإنسان لعبادة أشياء يجب أن تحطّم ، وكثيراً ما يدفع لتقديس أشياء يجب أن تحتقر ، فإذا ترك الوجدان وحده يقرّر ما يعبده الإنسان ، أدّى ذلك إلى الضلال في عبادة غير الخالق ، أو إلى الخرافات في التقرّب إلى الخالق بما يُبعد عنه ، وذلك أنَّ الوجدان إحساس غريزي ، أو شعور داخلي يظهر بوجود واقع محسوس يتجاوب معه ، أو من تفكير بما يثير هذا الشعور ، فإذا أحدث الإنسان رجعاً لهذا الشعور بمجرّد وصوله دون تفكير ، قد يؤدّي ذلك إلى الضلال أو الخطأ ، فمثلاً : قد ترى في الليل شبحاً فتظنّه عدوًّا لك ، فتتحرك فيك غريزة البقاء في مظهر الخوف ، فإذا استجبت لهذا الشعور وأحدثت الرجع الذي يتطلّبه ، وهو الهرب مثلاً ، كان ذلك خطأ منك ؛ لأنّك قد تمرب من لا شيء ! وقد تمرب من شيء لا تنفع فيه إلاّ المقاومة ، فيكون رجعك الذي أحدثته خطأ ، ولكن حين تستعمل عقلك ، وتفكّر في هذا الشعور الذي ظهر لديك قبل أن تحدث الرجع الذي يتطلّبه ، يتبين لك ما هو الذي يجب عليك أن تقوم به من الأعمال ، فقد يتبيّن لك أن الشبح عامود كهرباء ، أو شجرة ، أو حيواناً ، وحينئذ يتبدّد لديك الخوف ، وتظلّ سائراً ، وقد يتبيّن لك أنه سبع لا تقوى على الركض أمامه ، فتلجأ إلى الحيلة في تسلّق شجرة ، أو اللجوء إلى مترل فتنجو ، ولذلك لا يجوز أن يقوم الإنسان بالرجع الذي تتطلّبه الغريزة إلا مع استعمال العقل ، أي لا يجوز أن يقوم

بأعمال بناءً على دافع الوجدان وحده ، بل لا بد من استعمال العقل مع الوجدان ، ومن هنا كان لا بد أن يكون التقديس مبنيًا على التفكير مع الوجدان ؛ لأنه رجع لغريزة التديّن ، فلا يجوز أن يحصل هذا الرجع دون تفكير ؛ لأنّه قد يؤدّي إلى الضلال أو الخطأ .. ولذلك لا يجوز أن تكون عبادة إلا وفق ما يرشد إليه العقل ، حتى تكون هذه العبادة لمن تمدي الفطرة لعبادته ، وهو الخالق المدبّر الذي يشعر الإنسان أنّه محتاج إليه "(۱). أ.هـ

ثمّ يقرر الحزب بعد ذلك في كلامٍ جميل ورائع أن الذي يُحتّم العقل صرف العبادة له وحده ، هو الخالق المدبّر المتصف بصفات الكمال ؛ لأنّه إذا أقرّ الإنسان بأنّ الله تعالى هو الخالق المدبّر لزم منه أن يفرده بالعبادة .

جاء في الكتاب السابق ما نصّه: " والعقل يحتّم أن لا تكون العبادة إلا للخالق ؟ لأنّه هو الأزلي ، وهو واجب الوجود ، فلا يجوز أن تكون العبادة لغيره ، فهو الذي خلق الإنسان والكون والحياة ، وهو المتصف بصفات الكمال المطلق ، فإذا اعتقد الإنسان بوجوده فيتحتّم عليه أن يعبده ، ويتحتّم أن تكون العبادة له وحده ، فالإقرار بكونه خالقاً فطرياً وعقلياً يحتّم على المقرّ أن يعبده ؛ لأنّ العبادة رجع لشعوره بوجوده ، وهي أعظم مظهر من مظاهر الشكر التي يجب أن يقوم كما المحلوق لمن أنعم عليه بنعمة الحلق والإيجاد ، فالفطرة تحتّم العبادة ، والعقل يحتّم العبادة ، والفطرة تحتّم أن تكون هذه العبادة لهذه العبادة لهذه الخالق وحده دون غيره ، والعقل يحتّم أن يكون الذي يستحقّ العبادة والشكر والثناء هو الخالق وحده دون سواه ، ولذلك نجد الذين استسلموا للوجدان وحده في إحداث رجع التقديس دون أن يستعملوا العقل ضلّوا ، فعبدوا معبودات متعددة ، مع اعترافهم بأنّ هذا الخالق الواحد ، ولكنهم حين أحدثوا رجع التدين قدّسوا الخالق ، وقدسوا غيره ، فعبدوا الخالق وعبدوا المخلوقات ، إما باعتبارها آلمة تستحقّ العبادة لذاتما ، وإما ظناً منهم أنّ الخالق حال كما ، أو أنه يرضى بالتقرب إليه في عبادتما ... ولذلك جاء ظنّ التعدّد متجهاً نحو

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٨-٩) .

المعبود لا نحو الخالق ، فكان النفي للتعدّد يجب أن يكون نفياً للمعبودات وحصراً للعبادة بالخالق الأزلي الذات ، الواجب الوجود .

ولذلك جاء الإسلام مبيّناً لبني الإنسان كلهم أنّ العبادة لا تكون إلا للذات الواحب الوجود ، وهو الله سبحانه وتعالى ، وشارحاً لهذا بطريق عقلي صريح ، فسألهم عن الأشياء التي يجب أن يقوم بها المعبود ، فأجابوا أنّه هو الله ، وألزموا أنفسهم الحجة ، قال ثقياً : ﴿ قُل لِمَنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُد تَعْلَمُونَ هِ سَيقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَفْلا قال تعالى : ﴿ قُل لِمَن لَالْمَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُد تَعْلَمُونَ هِ سَيقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَفْلا تَذَكّرُونَ هَ قُلْ مَن رَبُ ٱلسَّمَوتِ ٱلسِّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ فِي سَيقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَفْلا تَتَقُونَ هِ مَن يَتُهُ وَلَن مَن رَبُ ٱلسَّمَوتِ ٱلسِّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ فِي سَيقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَفْلا تَتَقُلُونَ هِ سَيقُولُونَ لِي اللهِ عَلَى مَن رَبُ السَّمَونِ اللهِ بِمَا خَلقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ... ﴾ ("، سَيقُولُونَ هِ مَن إلَيهٌ إِذَا لَذَهَب كُلُ إلَيه بِمَا خَلقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ... ﴾ ("، فباعترافهم هذا من أنّ الله هو حالق كلّ شيء ، وبيده ملكوت كلّ شيء ، فقد ألزموا فباعترافهم هذا من أنّ الله هو حالق كلّ شيء ، وبيده ملكوت كلّ شيء ، فقد ألزموا أنفسهم بعبوديته وحده ؛ لأنّه – حسب اعترافهم – هو وحده المستحق للعبادة ، وقد بين لهم في آية أخرى أن غير الله لا يفعل شيئاً يستحق العبادة ، فقال : ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَخْرُ ٱللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ (")، وقال : ﴿ أَمْ هُمْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ (")، وقال : ﴿ أَمْ هُمْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ (") . وقال : ﴿ أَمْ هُمْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ (") . وقال : ﴿ أَمْ هُمْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ (") . وقال : ﴿ أَمْ هُمْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهُ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ (") . وقال : ﴿ أَمْ هُمْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهُ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ (") . وقال : ﴿ أَمْ هُمْ إِلَكُ عُنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الل

وأنبّه هنا أنه ليس مراد الحزب بقولهم: إنه لا يجوز أن تكون عبادة إلا وفق ما يرشد إليه العقل ، ليس مرادهم به تحكيم العقل في أفراد العبادات بحيث يأخذ الإنسان من العبادات ما يوافق عقله ، ويترك ما سوى ذلك ، وإنما مرادهم هو : أن العقل يرشد إلى تعيين من يستحق العبادة ، وكلامهم السابق كان في كيفية إرشاد العقل لمن يستحق العبادة .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : الآيات (٩١-٨٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : حزء من الآية (٤٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة الطور : جزء من الآية (٤٣) .

<sup>(</sup>٤) الفكر الإسلامي (ص٩-١٠).

وقد أوضح الحزب ذلك ، فجاء في كتاب الفكر الإسلامي ما نصّه : " فدور العقل حتمي في الاهتداء لمن يعبد ، وهو الخالق .

أما الكيفيّة التي يؤدي فيها المخلوق العبادة إلى الخالق فلا بحال للعقل فيها ، ولا يستطيع معرفتها ؛ لأنّ هذه الكيفيّة هي أحكام يقوم الإنسان بعبادة الله بحسبها ، وبعبادة أخرى هي نظام ينظّم علاقة المخلوق بالخالق ، أي علاقة العابد بالمعبود ، وهذا النظام لا يمكن أن يكون من المخلوق مطلقاً ؛ لأنّ المخلوق لا يدرك حقيقة الخالق حتى ينظّم علاقته به ، ولا يدرك كنهه حتى يعرف كيف يعبده ، فيستحيل على الإنسان أن يضع بعقله نظاماً للعبادات بينه وبين الخالق ينظّم علاقته بالخالق ، أي ينظّم تقديسه للخالق ... ومن هنا كان لا بدّ أن يكون نظام العبادات آتياً من الخالق لا من المخلوق ، أي آتياً من المعبود لا من العابد ، فلا بدّ أن تأتي أحكام العبادات من الله وحده ، وليس من الإنسان ، ولا دخل للإنسان في أيّ شيء منها مهما قلّ ؛ لأنّه يستحيل عليه أن يضعه ، وهذا النظام لا بدّ أن يبلّغه الخالق للمخلوق ؛ ليقوم بعبادة الله بحسبه ، ومن هنا كانت الحاجة إلى الرسل ليبلّغوا الناس أحكام العبادات حتميّة الوجود ؛ لاستحالة أن يضع الناس أحكاماً في العبادات ، ولألها لا تأتي إلا من الله تعالى "(۱). أ.هـ

وجاء في إحدى نشرات الحزب الفكريّة ما نصّه: "... وعلى ذلك فإنّ هذا الإنسان لا يصحّ أن يقيس الأشياء بما لديه من جوعات ، لا بغرائز ولا بحاجات العضوية ، وإنما يجب أن يسيّر هذا الجوعات في إشباعها بما جاء به الوحي ، وليس إحساسات الغرائز ، ولا الحاجات العضوية ، فهو إذا تحرّكت فيه غريزة التدين - أي مشاعر التقديس - فيحب أن يسيّرها بما جاء به الإسلام ، فيقدّس الله ويكسر الصليب ، وإن تحرّكت فيه غريزة النوع ، فيحب أن يسيّرها بما جاء به الإسلام ، فيتزوّج ويشبع غريزة النوع ، ويعاقب الزاني ... فالإنسان يجب أن يتقيّد بكلّ ما نزل به الوحي من عند الله على سيدنا محمد رسول الله ، ولا شيء ما عدا ذلك مطلقاً "(٢). أ.هـــ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٢٥) .

<sup>(</sup>٢) ملف النشرات الفكرية (ص١٠٧) .

وهذا الكلام يسوقنا إلى الوقوف على رأي حزب التحرير في حقيقة البدعة ، وموقفه من تقسيم البدعة إلى حسنة ومذمومة ، وقد أطال الحزب الكلام في هذه القضية ، وأبان عن رأيه فيها بوضوح .

#### تعريف حزب التحرير للبدعة:

جاء في إحدى النشرات الفكرية للحزب كلام طويل عن البدعة ، هذا نصّه : " البدعة هي كلّ فعل لم يأت الشرع به ، أي هي كلّ فعل يخالف الشرع ، وهي التي تدخل تحت قول الرسول: « كلّ أمر ليس عليه أمرنا فهو ردّ »(١)، فكلّ ما يخالف الشرع بدعة ، إلا أنَّ هناك أفعال حاء الشرع بدليل عام لها ، فلا يسمى ما يدخل تحتها بدعة ، مثل : تعليم الكيمياء ، فإنّه يدخل تحت أدلة العلم ، ومثل السفر للترهة ، ومثل جعل المهر عشر دجاجات ، ومثل إيجاد مأذنة للمسجد ، ومثل كشف الرجل رأسه في الطريق العام ، ومثل إنارة المسجد بالكهرباء ، أو بثريّات من التحف ، فإنّ هذه كلُّها لا تسمّى بدعة ؛ لأنّها وإن لم يأت بما الشرع ولم تكن زمن الرسول ﷺ فإنما تدخل تحت الأدلة العامّة ؛ لأنّ الحوادث تتجدّد ، والأفعال تتجدّد وتتنوّع ، فليس كلّ فعل لم يأت به الشرع بدعة ، ولا كلّ فعل لم يأت في زمن الرسول بدعة ، بل البدعة هي الفعل الذي يخالف ما جاء به الشرع ، وهذا لا ينطبق على جميع الأفعال ، وإنما ينطبق فقط على الأفعال التي حدّد الشرع كيفيّتها ، فإنّ المسلم مكلّف بالإتيان بالفعل على الوجه الذي جاء به الشارع ، فإذا خالف ذلك فقد فعل البدعة ، هذا هو معنى البدعة ، وبالتتبع والاستقراء يُرى أن الشارع لم يعيّن كيفيّة الأفعال إلاّ في العبادات ، ما عدا الجهاد ، وأما غير العبادات وكذلك الجهاد من العبادات فإنَّ الشارع لم يحدَّد الأفعال ، وإنما حدّد التصرّفات ، فمخالفة التصرّف لا يسمّى بدعة ، وإنما هو حرام أو مكروه حسب الدليل ، وأما مخالفة الفعل فهو الذي يقال له بدعة ، فشركات المساهمة لا يقال لها بدعة مع كولها تخالف الشرع ، وإنما يقال إلها حرام ؛ لأنّها لا تنطبق على أدلّة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود) ، برقم (٢٦٩٧) ، ومسلم ، (كتاب الأقضية) ، برقم (١٧١٨) .

الشرع التي جاءت بالشركات(١)... وأما العبادات فإنّ الشارع قد أتي بكيفيّة معيّنة أمر بها ، فمخالفة هذه الكيفيّة بدعة ، وهي حرام ، فمثلاً جاء الشرع بأفعال معينة للأذان ، وجعل الأذان عبادة ، فيجب التقيد بهذه الألفاظ التي جاء بما الشرع ، فالإتيان بألفاظ غيرها بدعة ، وزيادة لفظ عليها لو لفظاً واحداً بدعة ، ولذلك كان زيادة لفظ : (حيّ على خير العمل) أو زيادة : الصلاة على النبي في آخر الأذان ، أو مدّ لفظ الأذان أو أحرفه بما يخرجه عن وصفه في اللغة ، كلّ ذلك بدعة ؛ لأنّه يخالف ما جاء الشرعُ به ... مثل الأذان سائر العبادات ، ما عدا الجهاد ، أما ما جاء الأمر به كالذُّكر والدعاء ونحوهما عامًّا دون التّقييد بكيفيّة مخصوصة ، فإنه لا يقال له بدعة ، فدعاء الإمام بصوت مرتفع يوم العيد في المسجد أو في غير المسجد ، ومصافحة المصلين بعضهم لبعض بعد الصلاة ، قائلين : تقبّل الله ، وقول الرجل لمن صلى : (تقبّل الله) ... كلّ ذلك وأمثاله لا يقال له بدعة ؛ لأنّه كلُّه ذكر ودعاء ، فيدخل تحت النصوص التي طلب فيها الذُّكر والدعاء ؛ لأنَّه لم تُعيَّن كيفيّة معيّنة للذكر والدعاء ، وكذلك ما جاء به الشرع من أنواع الذكر من وقت معيّن أو في حالة معيّنة ، و لم ينه عنه في غيره ، لا يكون الإتيان به غير ذلك الوقت أو في غير تلك الحالة التي جاء بها الشرع بدعة ، فالتسبيح قد أمر به الله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وفي الليل أو وسط النهار ، لا يقال عن ذلك بدعة ، وإذا كبّر المسلمون في عيد الفطر كتكبيرهم في عيد الأضحى لا يقال له بدعة ؛ لأنّ عدم أمر الرسول به في عيد الفطر لا يعني لهيأ عنه فيه ... وتكبير المسلمين في المسجد قبل صلاة العيد بشكل جماعي وبأصوات مرتفعة ، سواء في عيد الأضحى وفي عيد الفطر لا يقال له بدعة ؛ لأنَّ التكبير لم يأت به كيفيّة مخصوصة لا يصحّ الإتيان به إلا بحسبها ، وأيضاً فإنّ الرسول على يقول: « الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُرد " " ... ولكن هذا القول لا يعني أنَّ الهيئة التي يفعلها الناس

<sup>(</sup>۱) الصحيح أن شركة المساهمة جائزة بالشروط العامة للشركات ؛ لأنّ الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد في الشرع ما يمنع منها ، وشركة المساهمة لم يأتٍ ما يمنع منها . انظر : فقه المعاملات ، دراسة مقارنة ، لمحمد الفقى (ص٣٠٥-٣٠) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ، برقم (٧١-٧١) ، وأحمد في المسند (١٥٥/٣) ، وصحّحه ابن حبان وهو في صحيحه ، برقم (١٦٩٦) .

في الدعاء بعد السلام من الصلاة بأن يبقى الإمام مستقبل القبلة والمؤتمون خلفه يدعون ، لا يقال عن ذلك إنه بدعة ، بحجّة أنّ ذلك لم يكن من هدي الرسول ولا روي عنه ؛ لأنّ كون الدعاء بين الأذان والإقامة لا يردّ . لا يعني أنّه لا يجوز للإمام والمأمومين أن يظلوا بعد الصلاة مستقبلي القبلة يدعون ويدعون ؛ لأنّ معنى كونه بدعة أنه لا يجوز ، وأنه حرام ، فمن أين جاء كون الدعاء بأية هيئة بدعة ؟.

نعم ، لو وردت كيفيّة معيّنة في الدعاء وخالفها كان بدعة ، وهذا غير موجود في مثل هذه الهيئة ... وهكذا جميع ما جاء به الشرع من أنواع الذّكر والدعاء ولم يبيّن كيفيّة مخصوصة للإتيان بحسبها ، فلا يقال لمن أتى به على أيّة كيفيّة يراهما أنه بدعة ، سواء جاء في النصوص مطلقاً أو في أوقات مخصوصة ؛ لأنّ طلب الذّكر جاء عاماً ، وكونه قد مدحه في حالات ، أو أكّد عليه في حالات لا يعني أنّها كيفيّة له ، ولكن إذا أتى بكيفيّة معيّنة بالدعاء أو الذكر التُزمت تلك الكيفيّة ، فإذا خولفت كانت مخالفتها بدعة ، فالرسول قد رفع يديه إلى السماء عند الدعاء حتى رؤي بياض إبطيه (۱)، فهذه كيفيّة ، فإذا رفع من يدعو يديه يجب أن يرفعهما كما رفعهما الرسول ، فإذا خالف كيفيّة ، ولكن إذا دعا و لم يرفعهما لم يكن قد فعل بدعة ؛ لأنّه لم يخالف الكيفيّة ، ولكن لم يفعلها ، وعدم فعلها ليس بدعة ، بل فعلها على خلاف الكيفيّة الشرعية هو البدعة ... والبدعة بدعة بدعة ، فلا توجد بدعة حسنة وبدعة سيئة ، بل الشرعية هو البدعة ... والبدعة بدعة ، فلا توجد بدعة حسنة وبدعة سيئة ، بل مناقشته في ذلك .

وكما بحث الحزب حقيقة البدعة ومعناها ، كذلك عرض لقضية مهمة جداً ، وهي معنى : لا إله إلا الله ، هل معناها : لا خالق إلا الله ، كما ذهب إليه أهل الكلام المذموم ، أو معناها : لا معبود بحق إلا الله ، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ؟.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ، (كتاب الاستسقاء ، باب رفع الإمام يده في الاستسقاء) ، برقم (١٠٣١) ، ومسلم في صحيحه ، (كتاب الاستسقاء) ، برقم (٨٩٥) .

<sup>(</sup>٢) ملف النشرات الفكرية (ص٤٤-٤٦).

يقول النبهاني موضّحاً رأيه في هذه القضية الهامّة: " فمثلاً كون العقيدة الإسلامية هي : لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله ، يعني لا معبود إلا الله ، فترعى شؤون الأمّة ، ومنها شؤونك أنت بأنه لا معبود إلا الله ، فلا ترض لنفسك أن تعبد غير الله ، أو تكون عبداً لغير الله ، وهذا يرفعك في الأمة وبين الناس ؛ لأنّهم وهم لا يرون الله ولا يعرفون حقيقته يكبر عليهم أن تأبي عبادة من يعرفونه من الناس ، فترتفع بذلك في نظرهم ... فإذا انتقلت إلى : محمدٌ رسول الله ، تقيّدت بما جاء به من عند الله ، أي تقيّدت بأحكام الشرع "(۱). أ.هـ

وجاء في كتاب الفكر الإسلامي ما نصّه: " وقد أكّد الله في القرآن وحدانية المعبود في آيات كثيرة ، أكّد فيها توحيد الإله ، فقال : ﴿ وَإِلَنهُكُرِّ إِلَنهٌ وَاحِدُ لَا إِلَنهَ إِلّا هُوَ ﴾ (١)، ﴿ وَمَا مِنْ إِلَنهٍ إِلّا ٱللّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ وَمَا مِنْ إِلَنهٍ إِلّا ٱللهُ الواحد ، وهو الله الواحد ، وقال : ﴿ وَمَا مِنْ إِلَنهٍ إِلّا إِلَنهٌ وَاحِدٌ ﴾ (١)، أي : ما مِن معبود إلا معبود واحد .

فالإسلام جاء بتوحيد العبادة للذّات الواجب الوجود ، الذي يحتّم العقل والفطرة وجوده ، وهو الله ، والآيات القرآنية تدلّ دلالة صريحة في نفي تعدد الآلهة : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالْهِمَ أَ اللّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (٥) ، أي جاءت الآيات في نفي تعدّد المعبودات وفي حصر العبادة بالإله الواحد ، وهو الله ، أي جاءت بأنّ المعبود واحد ، وهو الذات الواجب الوجود .

و(إلـه) في اللغة ليس لها إلاّ معنى واحد ، وهو المعبود ، وليس لها أيّ معنى شرعي غير ذلك ، فلا إله : معناها في اللغة وفي الشرع : لا معبود إلا الله ... وعلى هذا فيكون

<sup>(</sup>١) سرعة البديهة ، للنبهاني (ص٣٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : حزء من الآية (١٦٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة ص : جزء من الآية (٦٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : جزء من الآية (٧٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء : جزء من الآية (٢٢) .

المراد من الشهادة الأولى في الإسلام ليس شهادة بوحدانية الخالق فحسب ، كما يتوهّمه الكثيرون ، وإنما المراد من الشهادة هو أن يشهد أنه لا معبود إلا الله الواجب الوجود حتى يفرده وحده بالعبادة والتقديس ، وتنفي نفياً قاطعاً العبادة عن أي شيء غير الله .

ومن هنا كان الاعتراف بوجود الله غير كاف في الوحدانية ، بل لا بدّ من وحدانية الحالق ، ووحدانية المعبود ؛ لأنّ معنى : لا إله إلا الله هو : لا معبود إلا الله ، ولذلك كانت شهادة المسلم بأنه لا إله إلا الله ملزمة له قطعاً بالعبادة لله ، وملزمة له بإفراد العبادة بالله وحده ، فالتوحيد هو توحيد التقديس بالخالق ، أي توحيد العبادة بالله الواحد الأحد "(۱). أ.هـــ

بعد هذا التأصيل من حزب التحرير لتوحيد الألوهية ، فإنّني سأذكر بعض العبادات التي تكلّم عليها الحزب ليتبيّن لنا موقف الحزب من هذا النوع من التّوحيد بوضوح أكثر .

والعبادات التي سأذكرها كالتالي:

1/ الدعاء: الدعاء عبادة من أجلّ العبادات؛ لِما يشتمل عليه من الخضوع والذلّ والافتقار لله تعالى ، وقد تكلّم الحزب على هذه العبادة فبيّن أدلتها ، كما بيّن أنّ الدعاء لا ينافي الأخذ بالأسباب ، وتعرّض لمسألة تأثير الدعاء في ردّ القضاء .

جاء في كتاب (من مقومات النفسية الإسلامية) - وهو من إصدارات الحزب - ما نصّه: " الدعاء عبادة ، بل هو مخ العبادة ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي السّمَةِ فِي اللهِ الدعاء عبادة ، بل هو مخ العبادة ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عبادة ، فقال سبحانه في الآية : ﴿ عِبَادَتِي ﴾ بعد ذكر ﴿ ٱدْعُونِي ﴾ ، وهذا جعل الدعاء عبادة ، فقال سبحانه في الآية : ﴿ عِبَادَتِي ﴾ بعد ذكر ﴿ ٱدْعُونِي ﴾ ، وهذا

<sup>(</sup>١) الفكر الإسلامي (ص١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة غافر : الآية (٦٠) .

على نحو قوله ﷺ: « الدعاءُ مخ العبادة »(١)، أخرجه الترمذي من طريق النعمان بن بشير ، وقال : حسنٌ صحيح .

فالدعاء عبادة ، والله يحب عبده الذي يدعوه ، فهو مندوب ، ومن لم يدع الله يكون قد ترك خيراً كثيراً ، فإن كان عدم دعاء الله سبحانه استكباراً كان صاحبها من جملة من قال الله فيهم : ﴿ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ ، أذلاء صاغرين مهانين ...

فالرسول ﷺ يجهز الجيش في بدر ، ويرتب الجند كلاً في موقعه ، ويعدّهم الإعداد الجيد للقتال ، ثم يدخل رسول الله ﷺ العريش يدعو الله النصر ويكثر في الدعاء ...

ثم إن الرسول على لما أذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة اتخذ كلّ ما يمكن أن يتخذه بشر من الأسباب التي تؤدي به إلى النجاة في نفس الوقت الذي يدعو الله فيه على كفار قريش أن يصرفهم الله عنه وينجيه من مكرهم ، ويوصله المدينة سالماً .

فبدل أن يتّجه - صلوات الله وسلامه عليه - إلى الشمال حيث المدينة ، اتّجه إلى الجنوب واختفى في غار ثور هو وأبو بكر عله ، ثمّ كان يستقبل الأخبار عن قريش وما تخطط وتدبّر له من قبل عبد الرحمن بن أبي بكر ، ثم عندما يعود إلى مكة يجعل غلام أبي بكر يرجع بالغنم إلى مكة خلفه ليطمس أثر الغنم أثر ابن أبي بكر ؛ لتضليل كفار قريش ... فرسول الله على يأخذ بالأسباب لتقتدي به صلوات الله وسلامه عليه في الوقت الذي يدعو الله أن ينجيه من طلب كفار قريش له ، وأن يردّ كيدهم في نحرهم ... فالدعاء لا يعني تعطيل الأخذ بالأسباب ، بل هو ملازم لها "(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٢٦٧/٤) ، والترمذي (كتاب الدعوات ، باب الدعاء مخ العبادة (٩٢/٩) ، ووقال : حديث حسن صحيح ، وأبو داود (كتاب الصلاة ، باب الدعاء (١٦١/٢) ) ، وابن ماحة (كتاب الدعاء ، باب فضل الدعاء (١٢٥٨/١) ) ، والحاكم (١٩٠/١) ، وصحّحه ووافقه الذهبي ، وقال عنه ابن حجر العسقلاني : " إسناده جيد " . انظر : فتح الباري (٤٩/١) ) .

<sup>(</sup>٢) من مقوّمات النفسية الإسلامية (ص٢١-٦٢-٦٣) .

هذا ما يتعلَّق بالعلاقة بين الدعاء والأخذ بالأسباب ، وأما أثر الدعاء في دفع القضاء وخرق أنظمة الكون فقد جاء في كتاب الفكر الإسلامي ما يوضّح رأي الحزب في ذلك ، فجاء في هذا الكتاب ما نصّه : " ولكن يجب أن يكونُ واضحاً أن الدعاء لا يغيّر ما في علم الله ، ولا يدفع قضاءً ، ولا يسلب قدراً ، ولا يحدث شيئاً على غير سببه ؛ لأنَّ علم الله متحقّق حتماً ، وقضاء الله واقع لا محالة ؛ إذ لو دفعه الدعاء لَمَا كان قضاء ، والقدر أو جده الله فلا يسلبه الدعاء ، والله خلق الأسباب ومسبباها ، وجعل السبب ينتج المسبب حتماً ، ولو لم ينتجه لَمَا كان سبباً ، ولذلك لا يجوز أن يعتقد أنَّ الدعاء طريقة لقضاء الحاجة ، حتى لو استجاب الله وقضيت الحاجة بالفعل ؛ لأنَّ الله جعل للكون والإنسان والحياة نظاماً تسير عليه ، وربط الأسباب بالمسببات ، والدعاء لا يؤثر في خرق أنظمة الله ولا في تخلُّف الأسباب ، وإنما الغاية من الدعاء تحصيل الثواب بامتثال أمر الله ، وهو عبادة من العبادات ، فكما أن الصلاة عبادة ، والصوم عبادة ، والزكاة عبادة ... إلخ ، فكذلك الدعاء عبادة ، فيدعو المؤمن ويطلب من الله قضاء حاجته ، أو كشف غمّته ، أو غير ذلك من الأدعية المتعلَّقة بالدنيا والآخرة التجاء إلى الله ، وخضوعاً وطلباً لثوابه ، وامتثالاً لأوامره ، فإن قضيت حاجته كان فضلاً من الله ، ويكون قضاؤها وفق أنظمة الله سائراً على قاعدة ربط الأسباب بالمسببات ، وإن لم يقضها كتب له ثوابها "(١). أ.هــ

هذا رأي الحزب في هذه المسألة ، وستأتي إن شاء الله مناقشته في ذلك في المبحث الثاني .

التوكل على الله تعالى: التوكل على الله تعالى من العبادات القلبية الجليلة ، بل هو خلاصة التفريد و لهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء ، والرضى به رباً وإلهاً ، والرضى بقضائه ، بل ربما أوصل العبد إلى التلذّذ بالبلاء ، وعدّه من النعماء "(٢).

<sup>(</sup>١) الفكر الإسلامي (ص٤٣).

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد ، لسليمان بن عبد الله (ص٨٠) .

وقد جاء بحث هذه العبادة الجليلة في مجموعة من كتب الحزب المتبنّاة . يقول النبهاني في الدوسية : " وأما التوكل على الله فإنّ المسلمين الأوائل قد فهموه حقّ الفهم ، وتوكُّلُوا على الله حقَّ التوكُّل ، ولذلك قاموا بعظائم الأمور ، واقتحموا أشدَّ الصعاب ، بخلاف المسلمين المتأخرين ، ولاسيّما حين طغي على الأنفس طغيان المادّة ، وأصيب المسلمون بقصر النظر وضعف الفهم ، فإنّهم بعدوا عن فهم حقيقة التوكل ، فصار عبارة عن كلمات حوفاء لا واقع لها في حياتهم ، ولا في أذهالهم ، وقد ساعد على هذا ما انصب عليه تفكير أهل العلم من تفسير التوكل بأنه الأخذ بالأسباب ، وصارت حين تطلق كلمة التوكل يُراد بما فوراً الحديث الشريف: « اعقلها وتوكّل »(١)، فصار الحديث يستعمل لإضعاف معنى التوكل في النفوس ، لا لدفع ما يتوهّم من التوكل بأنه ترك الأحذ بالأسباب ، أي لجعله حزءاً من التوكل ، وليس طريقاً منفصلة عنه ، فكان من نتيحة ذلك أن انحطت الهمم ، وضعفت العزائم ، وضاق الأفق في النظر إلى الحياة ، فصاروا يحسُّون بالعجز ، ويعتقدون أنَّ قدرتهم محدودة ، وألهم لا يستطيعون إلا ما استطاعوا تحقيقه ، ولهذا لن يرجع المسلمون إلى اقتعاد ذرى الجحد ، والاندفاع في الحياة لتحقيق المعالي ، إلا إذا فهم التوكل على الله حقّ الفهم ، وتوكَّلوا على الله حقّ توكُّله ، فإنّ عظائم الأمور لا يمكن أن يحققها الرجال إذا حدّوا قدرتهم بقواهم الإنسانية وحدها ، فإنّ هذه القوى الإنسانية إذا نظر الإنسان إليها وحدها وعمل بمقدار نظرته هذه قصرت باعه حتى عن تحقيق الأمور العادية ، فضلاً عن الأمور غير العادية ، ولكن إذا آمن الرجال أنّ هناك قوى وراء الإنسان تساعده على تحقيق طلباته ، فإنه ولا شكّ يندفع إلى ما هو أكبر من قوته معتمداً على تلك القوى ، وقوى الإنسان إذا نظر إليها وحدها ترى ألها محدودة ، فيحد الإنسان بهذه النظرة أعماله ، ولكنه إذا نظر إليها نظرة أوسع فإنه يجد أنه لا حدّ لها ، فالإنسان يستطيع أن يحقق عظائم الأمور ، ويستطيع أن يقوم بما لا يتصوّر إمكانه قبل القيام به ، فقدرة الإنسان لا حدّ لها إذا اعتقد أنّ هناك قوة

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، باب ٢٠ ، (٧٦/٤) ) ، وابن حبان في صحيحه ، برقم (٢٥٤٩) ، وجوّد العراقي إسناده . انظر : الإحياء (٢٧٩/٤) .

وراء قواه تساعده على تحقيق ما يسعى إليه ، وحتى الذين لا يؤمنون بالله ولا يتوكّلون على عليه يؤمنون بأنّ هناك قوة وراء قواهم ، يفسرونها بالطبيعة وبغير ذلك ، ويقدمون على عظائم الأمور ، فكيف بالمسلم وهو يؤمن بالله عن دليلٍ قاطع ؟. ويصدق بوجود الله تصديقاً جازماً مطابقاً للواقع عن دليل ، فإنّه ولا شكّ يحقّق بتوكّله على الله أضعاف أضعاف ما يحقّقه غير المسلمين ، ومن هنا كان التوكّل على الله من أعظم مقومات الأمة الإسلامية ، ومن أهم أفكار الإسلام .

والتوكل على الله ثابت بنص القرآن القطعي ، قال الله تعالى : ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللهُ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ قَالِ اللهُ تَعَالِبَ لَكُمْ قَالِ اللهُ ثَالِبَ لَكُمْ قَالِ اللهِ قَالِبَ لَكُمْ قَالِ اللهِ قَالِبَ لَكُمْ قَالِ اللهِ قَالِبَ لَكُمْ قَالِ اللهِ قَالَةِ عَلَى ٱللهِ قَالَتُ عِنَى ٱللهِ قَالِينَ فَي ﴾ (أ) ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلّا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَا هُو مَوْلَئنا وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ (أ) ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلّا هُو عَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (أ) ، ﴿ وقد وردت أحاديث كثيرة كذلك صريحة في اللهِ فَلْيَتَوَكّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ في الدلالة على التوكل ، روى البخاري عن ابن عباس أنّ النبي على قال : « يدخل الجنة من أمّتي سبعون ألفاً بغير حساب ، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيّرون ولا يكتوون ، وعلى رهم يتوكّلون ﴾ (وي أحمد والترمذي أن النبي على قسال : « لو أنكم وعلى رهم يتوكّلون ﴾ (أ) . وروى أحمد والترمذي أن النبي على قسال وتعود بطاناً ﴾ (أ) .

فهذه الأدلة لا تدعُ محالاً لمسلم أن يتردّد في التوكل لحظة ؛ لأنّها أدلّة صريحة ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية (١٦٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : جزء من الآية (١٥٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : الآية (٥١) .

<sup>(</sup>٤) سورة التغابن : الآية (١٣) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق ، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب) ، برقم (٢٥٤١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند (٣٠/١ ، ٥٢) ، والترمذي (كتاب الزهد ، باب في التوكل على الله (٥٧٣/٤) ، وقال : حسنٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وابن ماجة (كتاب الزهد ، باب التوكّل واليقين (١٣٩٤/٢) ) ، والحاكم في المستدرك (٣١٨/٤) ، وصحّحه ووافقه الذهبي .

لاسيّما وأنّ آيات القرآن أدلة قطعية يكفر منكرها ؛ مما يجعل التوكل على الله أمراً من أو حب الواجبات على المسلمين ، وطلب التوكل على الله في هذه الأدلة كلُّها لم يأت مقروناً بشرط ، ولا مشروطاً فيه عمل من الأعمال ، بل جاءت الأدلة مطلقة في طلب التوكل ، فيكون الواجب هو التوكل على الله بشكلِ مطلق ، ففي كلّ أمرِ من الأمور وفي كلّ عمل من الأعمال يجب أن نتوكّل على الله ، فالأدلة تدلّ على أنه حين نعزم على أمر ، أو نقوم بعمل ، يجب أن نتوكّل على الله ، ولا تدلّ على غير ذلك ، ولا يوجد دليل آخر يقيّدها بأيّ قيد ، بل هي مطلقة ، فالتوكل على الله واجب على كلّ مسلم وجوباً مطلقاً دون أيّ قيد ، ومن غير أيّ شرط ، وأما حديث : « اعقلها وتوكّل »<sup>(۱)</sup>، فإنّه ليس قيداً لهذه الآيات والأحاديث ، حتى ولا بياناً لها ، فإنما غير مجملة حتى تحتاج إلى بيان ، وإنما هو في موضوع آخر هو الأخذ بالأسباب والمسلببات ، فهــو تعلــيم الأعرابي حين فهم أن التوكّل يعني ترك الأخذ بالأسباب والمسببات ، فعلمه الرسول أنّ التوكّل لا يعني ترك الأسباب والمسببات ، فهو لم يأت ناسخاً لأدلة الأخذ بالأسباب والمسببات ، بل هو شيء آخر غيرها ، فأمره بالأخذ بالأسباب والمسببات مع التوكل ، فإن الحديث هو : أنّ رجلاً جاء النبيّ على وأراد أن يترك ناقته ، فقال : أرسل ناقي وأتوكّل ، فقال له النبي ﷺ : « اعقلها وتوكّل » ، فهو تعليم للأعرابي أن يعقل ناقته ، أي يأخذ بالأسباب والمسببات ، وأمر له بالأخذ بالأسباب والمسببات وبالتوكل ، ولهذا لم يكن قيداً لأدلَّة التوكل ولا بوجه من الوجوه ، وبذلك يكون التوكُّل على الله فرضاً بغض النظر عن الأسباب والمسببات ، وهي ليست قيداً له ولا بياناً لحكمه ؛ لأنّ أدلته جاءت مطلقة غير مقيدة ، ولم تقيد ولا بنصِّ من النصوص ... ولهذا يجب على المسلمين أن يتوكُّلوا على الله توكُّلاً مطلقاً ، ومَن لم يتوكُّل على الله فهو آثم ، ومَن ينكر التوكل على الله فهو كافر ؛ لأنّ التوكل على الله قد ثبت بالدليل القطعي الثبوت ، القطعيي الدلالة ، وإنّه وإن كان لا يوجد في المسلمين من المؤمنين بالإسلام مَن ينكر التوكُّــل ، فإنَّ جمهرتم م تفهم التوكل فهماً مغلوطاً ، تفهمه : اعمل وتوكّل ، ولكنه في حقيقتـــه

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

ليس كذلك ؛ بل هو : توكّل واعمل ، وفرق شاسع بين الفهمين ، ففهم اعمل وتوكّل ، يجعل التوكّل أمراً شكلياً ، ولذلك لا أثر له في نفس العامل الذي يزعم أنّه توكل ، ولكنّ فهم : توكل واعمل ، يجعل التوكل أساساً ، فيكون له في النفس الأثر الكبير ، ويجعل فيهما قوّة غير عادية قادرة على الاضطلاع بالمهامّ العظام "(١). أ.هـ

٣/ الإخلاص: الإخلاص شرط قبول العبادة الباطن ، كما أنّ شرطها الظاهر هو المتابعة ، فلا يقبل الله تعالى أيّ عبادة إلا باجتماع هذين الشرطين ، ومع كون الإخلاص شرطاً لقبول العبادة هو كذلك قطب رحاها الذي به يثقل ميزالها أو يطيش ، وبحسب تفاوته في القلوب يكون التفاوت في المراتب والمنازل في الآخرة ، ومن هنا جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تأمر بالإخلاص ، وتنوّه بشأنه ، وتحذّر من ضدّه ، وهو الرياء والسمعة .

وقد جاء في كتاب : من مقومات النفسية الإسلامية - وهو من إصدارات الحزب - الكلام على هذه العبادة وعلى ما يناقضها ويضادها ، وهو الرياء والتسميع .

فمما جاء في هذا الكتاب ما نصة: " وأما الإخلاص في الطاعة فهو ترك الرياء ، وهو من أعمال القلوب لا يعلمه إلا العبد وخالقه ، وربما خفي واختلط أمره على العبد حتى يدقق ويحاسب نفسه ويعاود التفكير ، ويسأل : لماذا قام بالطاعة ؟. أو لماذا هو متلبس بها ؟. فإن وجد أنه إنما يقوم بها لله وحده فقد أخلص ، وإن وجد أنه يقوم بها لغرض آخر فقد راءى ، ومثل هذه النفسية تحتاج إلى علاج ربما طالت مدته ، فإذا وصل العبد إلى مرتبة يحب فيها كتمان حسناته كانت علامة على الإخلاص ... والإخلاص واجب ، والأدلة على هذا متضافرة من الكتاب والسنة :

قال تعالى في سورة الزمر: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَٱغْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ (")، ﴿ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ (")،

<sup>(</sup>١) الدوسية ، للنبهاني (ص٣٣-٣٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : الآيتان (٢-٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر : الآية (١١) .

﴿ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ، دِينِي ﴿ ﴾ (')، ومن المعلوم أنَّ خطاب الرسول ﷺ خطاب لأمَّته .

أما الأدلة من السنة فمنها حديث عبد الله بن مسعود في عند الترمذي والشافعي في الرسالة عن النبي في قال : « نضر الله امرءا سمع مقالي فوعاها ووحفظها وبلغها ، فرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة أئمة المسلمين ، ولزوم جماعتهم ، فإن الدعوة تحيط من ورائهم » (۱) . " (۱) . أ.هـ

كما جاء في هذا الكتاب الكلام على ما يضاد الإخلاص ، وهو الرياء والتسميع ، وهذا نصة : " الرياء هو قصد رضى الناس عند إيقاع القربة ، فهو من أعمال القلب ، لا من أعمال اللسان ولا سائر الجوارح ، وحقيقته أنه القصد من القول أو الفعل ، ففي الرياء بدلاً من أن تكون القربة لله تكون للناس . فالقول أو العمل - أي القرب - ليست هي الرياء ، وإنما هي محله ، والرياء هو عين القصد ، وليس هو المقصود ؛ إذ المقصود هو رضى الناس ، فإذا كان القصد مشتركاً بين الله وبين الناس كانت القربة حراماً ، وأشد من هذا إذا كانت خالصة للناس دون الله .

وتقييد الرياء بالقُرَب لأنه في غيرها لا يكون رياء ، وذلك كإجراء عقد بيع على مرأى من الناس ، أو التحمّل باللباس المباح ، وغير هذا ، أما قيد (رضى الناس) فلإخراج المقاصد الأخرى ، كمن يقصد المنافع في الحج ...

أما التسميع فهو التحدّث للناس بالقُرَب لنيل رضاهم ، والفرق بين الرياء والتسميع : أنّ الرياء مصاحب للعمل ، أما التسميع فيكون بعده ، أي بعد العمل .

والرياء لا يعلمه إلا الله ، ولا سبيل للتحقُّق منه عند الناس ، حتى المرائي فإنّه لا يعرف الرياء من نفسه إلا إذا كان مخلصاً . نقل النّووي في المجموع عن الشافعي أنّه قال :

سورة الزمر : الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) من مقومات النفسية الإسلامية (ص٧٠-٧١) .

" لا يعرف الرياء إلا مخلص " ، والإخلاص يحتاج إلى معاناة ومجاهدة للنفس ، لا يقوى عليها إلا من طلّق الدنيا .

والتسميع قد يكون بقربة قد فعلها في السرّ ، كمن قام الليل وأصبح يحدّث الناس بذلك ، كما يكون بقربة فعلها علناً في مكانٍ فحدّث بها في مكانٍ آخر ، كلّ ذلك بقصد نيل رضى الناس ...

والرياء والتسميع كلاهما حرام بلا خلاف ، والأدلة على ذلك كثيرة ، منها :

- قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۞ ﴾ (١).
- وقوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ وقوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ وقوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ وقوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ وقوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ -
- وقوله على من حديث جندب عند البخاري ومسلم: « مَن سَمّع سَمّع الله به ، ومَن يراء يراء الله به » واللفظ للبخاري ... والرياء إذا دخل عملاً مما يتقرّب به إلى الله أبطله ، أي اعتبره كأنه لم يكن فوق ما فيه من الإثم ، والدّليل على ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم قال : قال رسول الله على أشرك معي فيه غيري تركته أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، مَن عَملَ عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه » في فيه غيري .

فرياء الشّرك يبطل العمل ، ومن باب أولى بطلان العمل بالرياء الخالص ... وليس التسميع كالرياء في إبطاله للعمل ، مع أنه يشاركه في الحرمة ؛ إذ إنّ التسميع إما أن يكون بعمل خالطه رياء ، فهذا العمل باطل قبل التسميع ، فزاده التسميع إثماً و لم

سورة الماعون : الآية (٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : الآية (١١٠) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق ، بَاب الرياء والسمعة) ، برقم (٩٩) ، ومسلم (كتاب الزهد) ، برقم (٢٢٨٩) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ، (كتاب الزهد) ، برقم (٢٢٨٩) .

يؤتّر في بطلانه ، وإما أن يقع العمل خالصاً لله ، فيقع صحيحاً حسناً ، فيأثم فاعله بالتسميع بعد ذلك ، وهذا الإثم كسائر الآثام ، يمكن الاستغفار منه والتوبة ، فإن غفره الله قبل الموت ، أو ستره يوم القيامة ، وإلا وضع في ميزانه ينقص حسناته ، إلا أنه لا يبطل العمل الذي وقع فيه خالصاً . فالأدلّة الواردة في التسميع تفيد حرمته فقط ، ولا تفيد إبطاله للعمل كالرياء ، فالرياء شرك يترك الله العمل الذي فيه رياء لشريكه ، ويقول للعامل : اطلب ثوابك من الشريك ، أي أنّ العمل الذي خالطه الرياء يكون كالمعدوم ، بينما العمل الذي سمّع به فاعله بعد أن وقع خالصاً لله ، موجود حقيقة ، ويستحق فاعله الثواب ، إلا أنّه سمّع فأثم بالتسميع ... ولا يقاس التسميع على الرياء في إبطاله العمل ؛ لأنّ العمل الذي يخالطه الرياء يعتبر كأنه لم يقع ، فهو باطل ، بينما العمل الذي كان خالصاً لله ثمّ تبعه التسميع يعتبر أنّه وقع صحيحاً ، فلا تقاس القربة التي وقعت طحيحة على القربة التي وقعت باطلة "(۱). أ.هـ

<sup>(</sup>١) من مقومات النفسية الإسلامية (ص١٦٣-١٦٩).

### المبحث الثاني: مناقشة رأي حزب التحرير في توحيد القصد والطلب:

من خلال ما تقدّم من كلام الحزب في تقرير هذا النوع من أنواع التوحيد ، يتبيّن لنا أنّ حزب التحرير موافق لِما عليه السّلف في هذا الباب ، مع بعض الملاحظات التي تؤخذ عليه ، وسيأتي بيانها - إن شاء الله - .

فهو موافق لهم في أنَّ العقل دالَّ على توحيد الألوهية من جهتين :

الأولى : استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية ، وذلك أنّ الإقرار بوحدانية الربّ يلزمه الإقرار بوحدانيته إلهاً ، فالذي يستحقّ العبادة هو الربّ الخالق المالك المدبّر .

الثانية : دلالة الانفراد بالكمال المطلق على توحيد الألوهية ، وذلك أنّ مَن ثبت له الكمال المطلق من جميع الوجوه ، استحقّ أن يُفرد بالعبادة دون سواه ممن لم يبلغ هذا الكمال .

وقد جاءت النصوص الشرعية بماتين الدّلالتين العقليّتين على توحيد الألوهية ، وقد ذكر الحزب بعضاً من هذه النصوص - كما تقدّم - ، وأضيف هنا نصوص أحرى زيادة في التقرير .

• فمن أدلة استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية : قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞ ٱلّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٌ وَأُنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ عِن ٱلشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا بِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ أَن وقال تعالى : ﴿ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ اللَّهُ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ (''، وقال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ٱلّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَةُ وَالنَّورَ ثُمَّ مُ اللَّهُ الّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ لَيْدِرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ وَالْعَرْشِ لَيْ يَدَبُرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ وَالْ بَعْدِ وَالْعَرْشِ لَيْ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعِ إِلّا مِنْ بَعْدِ وَالْعَمْ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ لَيْدَبُرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ وَالْعَلَقِ عَلَى اللَّهُ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَقُ عَلَيْ وَاللَّمَا وَالْعَالَ عَلَى اللَّهُ مَلَّ مُ اللَّهُ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اللَّهُ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الللَّهُ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآيتان (٢١–٢٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية (١) .

إِذْنِهِ عَ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ فَالِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ واللَّذُا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ

يقول الشنقيطي - رحمه الله - : " ومن كثرة الآيات القرآنية الدالة على إقامة هذا البرهان القاطع المذكور على توحيده - حلّ وعلا - عُلم من استقراء القرآن أنّ العلامة الفارقة بين من يستحقّ العبادة ومن لا يستحقّها هو كونه خالقاً لغيره ، فهو المعبود بحقّ ، ومن كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج لا يصحّ أن يُعبَد بحسال "(1). أ.هـ

• ومن أدلة استحقاق المنفرد بالكمال المطلق للعبادة: قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لِلَّهِ وَمِن أَدلة استحقاق المنفرد بالكمال المطلق للعبادة: قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لِلَّهِ اللَّهِ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهُ ٱلدِّينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَا سبقه من الوصف بالحياة وانتفاء الألوهية عن غير الله تعالى "(1).

ونزّه نفسه تعالى عن الشرك بعد ذكر الأسماء والصفات ، فقال تعالى : ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمُتَكِبِّرُ مُبْحَنَ ٱللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلُولِيَّ ال

<sup>(</sup>١) سورة يونس : الآية (٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : جزء من الآية (٩٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان ، للشنقيطي (٣٦٦/٧) .

<sup>(</sup>٥) سورة غافر : الآية (٦٥) .

<sup>(</sup>٦) الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد ، للعريفي (ص١٤) .

<sup>(</sup>٧) سورة الحشر : الآية (٢٣) .

قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ مَ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ (١)، ونحو ذلك من آيات ..

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص - يعني آيات الصفات - لجرد تقرير صفات الكمال ، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه ، فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد ، وهما : إثبات صفات الكمال ، ردّاً على أهل التعطيل ، وبيان أنّه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ، ردّاً على المشركين ، والشرك في العالم أكثر من التعطيل "(۲). أ.هـــ

وكما أصاب حزب التحرير هنا ، كذلك وافق أهل السنّة والجماعة في مسألة مهمّة تعتبر من الفوارق بين أهل السنّة والمتكلمين ، وهي : معنى لا إله إلا الله ، حيث قرّر الحزب أنّ معناها : لا معبود إلا الله – كما سبق معنا – ، وهذا ما عليه أهل السنّة والجماعة .

يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَيُذَرَكُ وَإِلَاهَتُكَ ﴾ - بكسر الهمزة - : " يترك عبادتك "(٣). أ.هــــ

وقال قتادة – رحمه الله – في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَـٰهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ ِ إِلَـٰهُ ﴾ (''): " يُعبد في السماء ويُعبد في الأرض "(°). أ.هــــ

وقد حكى الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمه الله - إجماع العلماء على أنّ معنى الإله هو المعبود ، حيث يقول بعد ذكره أقوال العلماء في معنى كلمة التوحيد : "وهذا كثير جداً في كلام العلماء ، وهو إجماع منهم أنّ الإله هو المعبود ، خلافاً لِما يعتقده

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : الآية (٦٧) .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ، لابن تيمية (۲/۸۳–۸۳) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٢٧/٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف : جزء من الآية (٨٤) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١١/٢١٧) .

عبّاد القبور وأشباههم في معنى الإله أنّه الخالق أو القادر على الاختراع ، أو نحو هذه العبارات "(١). أ.هـــ

وقد أحسن الحزب عندما بيّن أنّ الإله ليس له في اللغة إلا معنى واحد ، وهو المعبود ، فإنّ أهل اللغة مجمعون على تفسير الإله بالمعبود .

ويقول الجوهري(") - رحمه الله - : " التأله : التنسك والتعبد "(،، أ.هـ

ويقول الفيروزآبادي<sup>(°)</sup> – رحمه الله – : " والتأله : التنسك والتعبد ، والتأليه : التعبيد ، وألِهَ : وأَلِهَ كَفَرِح : تحيّر و – على فلان : اشتدّ جزعه عليه و – إليه : فَزِع ، ولاذ . وأَلَهَه : أَجَارِه وآمنه "(۱). أ.هــــ

ولكن بقي أن يقال: إنّ الحزب أخطأ في عدم تقديره الخبر في جملة (لا إله إلا الله) ؛ لأنّ (إله) في موضع مبتدأ كما قاله سيبويه (٧)، أو اسم (لا) كما قال غيره من النحاة،

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد ، لسليمان بن عبد الله (ص٥٣) .

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس (ص٥٧) .

<sup>(</sup>٣) هو: إسماعيل بن حماد التركي الجوهري ، أبو نصر ، إمام اللغة ، كان يحبّ الأسفار والتغرّب ، له مصنفات ، منها: الصحاح ، وكتاب المقدمة في النحو ، وغيرها . توفّي سنة (٣٩٣هـــ) . انظر: لسان الميزان (١٤٢/٣) ، وبغية الوعاة (٢/١٤٤) ، وشذرات الذهب (١٤٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، للجوهري (٦/٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) هو : محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي مجمد الدين ، أبو الطاهر ، لغوي مشارك في عدّة علوم ، له مصنفات ، منها : القاموس المحيط ، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، وغيرها . توفّى سنة (١١٨/١٢هـــ) . انظر : شذرات الذهب (١٢٦/٧) ، ومعجم المؤلفين (١١٨/١٢) .

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ، لابن فارس (ص١٢٤٢) .

 <sup>(</sup>٧) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه ، أبو بشر ، إمام العربية ، أخذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمد ، والأخفش ، ورد بغداد ، وناظر الكسائي ، له مصنفات ، منها : الكتاب في النحو . توفّي سنة (١١٨٠هـــ) .
 انظر : الفهرست ، لابن النديم (١/١٥) ، ونفح الطيب (٣٨٧/٢) ، ومعجم الأدباء (١١٤/١١) .

وفي كلا الحالتين يلزم تقدير الخبر في اللغة ، وكذلك لا بدّ من تقدير الخبر حتى يستقيم المعنى ويكون صحيحاً ، فإن قول الحزب : " لا معبود إلا الله " بدون تقدير الخبر يخالف الواقع ؛ لأنّ الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة كما لا يخفى ، ومن هنا كان تقدير النحاة للخبر بكلمة (في الوجود) غير صحيح ؛ لأنّه وجدت الآلهة المعبودة من دون الله ، والتقدير الصحيح للخبر هو كلمة (حق) ؛ لأنّ به تزول جميع الإشكالات .

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز (۱) - رحمه الله - في تعليقه على شرح الطحاوية لابن أبي العزّ الحنفي: " ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد - من عدم التقدير - ، وهكذا ما قاله النحاة ، وأيده الشيخ أبو عبد الله المُرسي (۱) من تقدير الخبر بكلمة (في الوجود) ليس بصحيح ؛ لأنّ الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة ، وتقدير الخبر بلفظ: (في الوجود) لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها ؛ لأنّ لقائلٍ أن يقول : كيف تقولون : (لا إله في الوجود إلا الله) وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين ؟ كما في قوله سبحانه : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ أَلِّي يَدْعُونَ مِن دُونِ آللهِ مِن شَيْءٍ ﴾ (۱) ، وقوله سبحانه : ﴿ فَلَوْلًا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ آتَخَذُوا مِن دُونِ ٱللهِ قَرْبَانًا ءَالِهَةً ﴾ (۱) الآية ، فلا سبيل إلى التحلّص من هذا الاعتراض ، وبيان عظمة هذه الكلمة ، وألها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادةم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة ، وهو كلمة (حقّ) ؛ لأتها

<sup>(</sup>۱) هو : عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز ، أبو عبد الله ، فقيه ، محدث ، اشتغل بالقضاء والتعليم ، والدعوة إلى الله تعالى ، وعين رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية ، والإفتاء والدعوة والإرشاد سنة (١٣٩٥هـــ) ، له مصنفات ، منها : الفوائد الجلية في المباحث الفرضية ، والتحقيق والإيضاح من مسائل الحج والعمرة والزيارة ، وغيرها . توقي سنة (١٤٦٠هــ) . انظر : إمام العصر (ص٩-١٤) .

 <sup>(</sup>۲) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المُرسي الأندلسي ، مفسّر ، محدّث ،
 نحوي ، له مصنفات ، منها: ري الظمآن . توفّي سنة (١٥٥هــ) . انظر : سير أعلام النبلاء (٣١٢/٢٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة هود : جزء من الآية (١٠١) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف : جزء من الآية (٢٨) .

هي التي توضّح بطلان جميع الآلهة ، وتبيّن أنّ الإله الحقّ والمعبود الحقّ هو الله وحده ، كما نبّه على ذلك جمعٌ من أهل العلم ، منهم : أبو العباس ابن تيميّة ، وتلميذه العلامة ابن القيم ، وآخرون - رحمهم الله - ، ومن أدلّة ذلك قوله سبحانه : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ ٱلْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عُو ٱلْبَطِلُ ﴾ ('') فأوضح سبحانه في هذه الآية أله هو الحقّ ، وأنّ ما دعاه الناس من دونه هو الباطل ، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجنّ وسائر المخلوقات ، واتضح بذلك أنّه المعبود الحقّ وحده ، ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة ، وامتنعوا من الإقرار بحا ؛ لعلمهم بانّها تُبطل آلهتهم ؛ لأنّهم فهموا أنّ المراد بحا نفي الألوهية بحقّ عن غير الله سبحانه ، ولهذا قالوا جواباً لنبينا محمد على لما قيال لهم : قولوا : لا إله إلا الله : ﴿ أَجْعَلَ آلاً لِمُنَا وَهُونَ عَلَيْكُونَا عَالِهُمِنَا لِشَاعِي وَلَوْلَا الله أَن مَنذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴿ فَالُوا أَيضاً : ﴿ أَمِنًا لَتَارِكُوا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي إِلَنْهَا وَحِدًا أَنِ فَا فَي معنى ذلك من الآيات .

و بهـــذا التقرير يــزول جميع الإشــكال ، ويتضح الحق المطلوب ، والله ولي التوفيق "(1). أ.هــ

وكما وافق حزب التحرير أهل السنة والجماعة في معنى شهادة التوحيد ، كذلك وافقهم في كون الدعاء والتوكل لا ينافيان الأخذ بالأسباب ، كما لا يعني الأخذ بالأسباب الاعتماد عليها من غير نظر إلى مسببها ؛ مما يترتب عليه إضعاف التوكل في القلوب ، وهذا الذي عليه أهل السنة ، وواقفهم فيه الحزب هو الوسط بين قولين متناقضين :

أحدهما : الالتفات إلى الأسباب بالكلية وإهمال التوكل على الله تعالى ، " وهذه \_\_\_\_\_ نظرة المادّيين والعقلانيين قديماً وحديثاً ، ولذلك وقعوا في الشرك ؛ لأنّهم

<sup>(</sup>١) سورة الحج : جزء من الآية (٦٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة ص : الآية (٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات : جزء من الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العزّ الحنفي (١/٧٤) .

أثبتوا مُوجِداً مع الله تعالى ، وخالفوا الشرع والحسّ "(")، وهذا القول هو ما ردّ عليه الحزب - كما تقدّم - ، وبيّن أنّ الاحتجاج بقول النبي على : « اعقلها وتوكّل »(") لدعم هذا القول احتجاج غير صحيح ؛ لأنّ الحديث يدعو إلى الأخذ بالأسباب ، ولا يعني ذلك إهمال التوكّل ، بل فيه أمر بالتوكل مع الأخذ بالأسباب .

ثانيهما : نفي الأسباب والإعراض عنها بالكلية ، وهذا " هو مذهب بعض المتصوّفة وأصحاب علم القلوب والإشارات "(")، وهذا القول مع مخالفته لنصوص الكتاب والسنّة ، هو كذلك مخالف لصريح العقل .

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - عن هذا المذهب: " وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنّة وإجماع السّلف والأئمة ، بل ومخالف لصريح العقل والحسّ والمشاهدة "(1). أ.هــ

ويقول ابن القيّم - رحمه الله - في بيان فساد هذا المذهب: "وطرد هذا المذهب مفسد للدين والدنيا ، بل ولسائر أديان الرسل ، ولهذا لما طرده قوم أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطّلوها ، وجعلوا وجودها كعدمها ، ولم يمكنهم ذلك ، فإلهم لا بدّ أن يأكلوا ويشربوا ويباشروا من الأسباب ما يدفع عنهم الحرّ والبرد والألم ، فإن قيل : هلاّ أسقطتم ذلك ؟. قالوا : لأجل الاقتران العادي ، فإن قيل : هلاّ قمتم بما أسقطتموه من الأسباب لأجل الاقتران العادي أيضاً ... فهذا المذهب قد فطر الله سبحانه الحيوان - ناطقه وأعجمه - على خلافه "(°). أ.هـــ

والوسط الذي عليه أهل السنّة والجماعة - ووافقهم حزب التحرير فيه - هو : التوكّل

<sup>(</sup>١) التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب ، للدميجي (ص١٦٥-١٦٦) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم ، للنووي (٩١/٣) .

<sup>(</sup>٤) نقلاً عن مدارج السالكين ، لابن القيم (١٩/٣) .

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين ، لابن القيم (١٨/٣) .

على الله تعالى ، مع الأخذ بالأسباب - كما سبق أن ذكرنا - ، وقد دلّ على هذا المذهب الوسط أدلّة الكتاب والسنّة وهدي سلف الأمّة .

• فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رَبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ عُمْ ﴾ (() فأمر سبحانه بالإعداد للأعداء ، وهو من الأخذ بالأسباب ، وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ (() وهذا أمر بالأسباب ، وقال تعالى : ﴿ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ﴾ (() .

قال الحُليمي<sup>(1)</sup> في هذه الآية: " فإنّ خير الزاد ما عاد على صاحبه بالتقوى ، وهو ألاّ يتّكلوا على أزواد الناس ويضيّقون عليهم ، ومن دخل البادية بلا زاد فإنما يرجو أن يقيّض الله تعالى مَن يواسيه من زاده ، وهذا عين ما أشارت الآية إلى المنع منه ، فبانَ أنه لا معنى لاستحبابه ، وإنما المستحبّ هو التزوّد "(٥). أ.هــ

• ومن السنّة: قوله الله الأعرابي: « اعقلها وتوكّل »(1)، فهذا الحديث يأمر بالأخذ بالأسباب مع الأمر بالتوكل، وقد تقدّم كلام الحزب على هذا الحديث، وأنّه كما يدعو إلى الأخذ بالأسباب، كذلك هو يدعو إلى التوكّل وعدم الاعتماد على الأسباب بالكلية.

وقال ﷺ : ﴿ مَا أَكُلُ أَحَدُ طَعَامًا قَطَّ خَيْرًا مِن أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلُ يَدُهُ ، وإنَّ نِي الله

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : جزء من الآية (٦٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : حزء من الآية (٧١) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : حزء من الآية (١٩٧) .

<sup>(</sup>٤) هو : أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي ، كان متفتّناً سيّال الذهن مناظراً ، له مصنّفات ، منها : المنهاج في شعب الإيمان ، وآيات الساعة وأحوال القيامة ، وغيرها . توفّي سنة (٤٠٣هـــ) . انظر : سير أعلام النبلاء (٢٣١/١٧) .

<sup>(</sup>٥) المنهاج في شعب الإيمان ، للحليمي (٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه .

داود التَّلِيْكُمْ كان يأكل من عمل يده "(١).

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: " وفي الحديث: أنّ التكسب لا يقدح في التوكّل "(٢). أ.هــ

وقد كان هدي الرسول الكريم على وصحابته الأطهار على ذلك ، وقد أشار الحزب عند الكلام على الدعاء - كما سبق معنا - أنّ الصحابة الله لله يكونوا ليتركوا العمل اعتماداً على الدعاء ، بل كانوا آخذين بالأسباب بعزيمة وقوّة ، مع اعتمادهم على الله تعالى . وصدق الحزب في ذلك .

يقول ابن القيم - رحمه الله - : " فحال النبي وحال أصحابه محك الأحوال وميزالها ، كها يعلم صحيحها من سقيمها ، فإن هممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم ، فإن توكّلهم كان في فتح بصائر القلوب ، وأن يُعبدَ الله في جميع البلاد ، وأن يوحده جميع العباد ، وأن تشرق شموس الدين الحق على قلوب العباد ، فملَؤوا بذلك التوكل القلوب هدى وإيماناً ، وفتحوا بلاد الكفر ، وجعلوها دار إيمان ، وهبت رياح روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم ، فملأهم يقيناً وإيماناً ، فكانت همم الصحابة في أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوة توكّله واعتماده على الله في شيء يحصل بأدن حيلة وسعي ، فيجعله نصب عينيه ، ويحمل عليه قوى توكّله "". أ.هـ

وبمذا كلّه يتبيّن لنا أنّ الحزب في هذه القضية أصاب الحقّ ووافق السّلف الصالح ، ولكن يؤخذ عليه - في نظري - فصله بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل ، وجعله كلاً من هذين الأمرين منفصلاً عن الآخر تماماً ، فالأخذ بالأسباب موضوع مستقل ، والتوكل موضوع مستقل ، وهو وإن لم يكن بينهما منافاة ، إلا أنه لا ارتباط بينهما ، كما تقدّم معنا في كلام الحزب على حديث : « اعقلها وتوكّل » (1)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب البيوع ، باب كسب الرحل وعمله) ، برقم (٢٠٧٢) .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني (۲ $^{\circ}$ ۸/٤) .

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ، لابن القيم (٢/١٤٠-١٤١) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه .

وهذا في نظري غير صحيح ، بل بين التوكل والأخذ بالأسباب ارتباط وثيق جداً ، بحيث إنه لا يمكن الفصل بينهما ، فالتوكل أحد الأسباب الموصلة إلى جلب المنافع ودفع المضار ، " بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق "(۱). كما أنّ تعطيل الأسباب يقدح في نفس التوكل ؛ إذ إنّ حقيقة التوكل لا تتم إلا بمباشرة الأسباب .

يقول ابن القيم - رحمه الله - : " وتعطيلها - يعني الأسباب - يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطّلها أنّ تركها أقوى في التوكل ، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولا يدفع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطّلاً للأمر والحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكّلاً ، ولا توكّله عجزاً "(٢). أ.هـــ

و هذا يتبيّن لنا خطأ حزب التحرير في فصله بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله ، واعتبارهما قضيّتين منفصلتين عن بعضهما .

وروى الترمذي بسنده عن سلمان الفارسي الله مرفوعاً : « لا يَرُدّ القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البرّ »(1).

<sup>(</sup>١) الفوائد ، لابن القيم (ص١٢) .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ، لابن القيم (١٥/٤) ، بتصرّف يسير .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر : جزء من الآية (٦٠) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه (كتاب القدر) ، برقم (٢١٣٩) ، وحسّن العلماء هذا الحديث . انظر : فيض القدير ، للمناوي (٢٣٦/٦) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة ، للألباني (٢٣٦/١-٢٣٩) .

وروى الحاكم بسنده عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: « لا يغني حذرٌ من قدر ، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم يترل ، وإن البلاء ليترل فيتلقّاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة »(١).

يقول ابن القيّم - رحمه الله - " الناس لهم في الأسباب ثلاث طرق: إبطالها بالكليّة ، وإثباتها على وحه لا يتغيّر ولا يقبل سلب سببيّتها ، ولا معارضتها بمثلها أو أقوى منها ، كما يقول الطبائعيّة والمنجّمون والدهريّة - وهو ما قاله كذلك حزب التحرير ، مع الفارق بينه وبين الطبائعيين والدهرية ، فإنّ هؤلاء يعتقدون أنّ الأسباب تؤثر بذاتها ، وهذا لا يقوله الحزب ، بل لا يقوله مسلم - ، والثالث : ما جاءت به الرسل ، ودلّ عليه الحسّ والعقل والفطرة إثباتها أسباباً ، وجواز بل وقوع سلب سببيّتها عنها إذا شاء الله ، ودفعها بأمور أخرى نظيرها أو أقوى منها ، مع بقاء مقتضى السببيّة فيها ، كما تصرف كثير من أسباب الشرّ بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار والعتق والصلة ، وتصرّف كثير من أسباب الخير بعد انعقادها بضدّ ذلك "(٢٠). أ.هـــ

ولا يعني القول بأنّ الدعاء يدفع القدر بأنه يغيّر ما في علم الله تعالى ، بل الدعاء لا يغيّر ما في علم الله تعالى - كما ذكر الحزب - ، وهذه مسألة إجماعية متّفق عليها من المسلمين ؛ لأنّ القول بتبدّل ما في علم الله تعالى من تقدير الأشياء أزلاً يعني حواز البداء على الله تعالى ، وهو محال سمعاً وعقلاً ، وأجمع المسلمون على تتريه الربّ تعالى عنه (٣).

وبقي معنا في مناقشة حزب التحرير في توحيد القصد والطلب مناقشة رأي الحزب في حدّ البدعة ومدى صحته:

تقدّم أن البدعة عند الحزب هي ما خالف الشرع ، فكلّ ما خالف الشرع فهـو

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب الدعاء) ، برقم (۱۸۱۳) ، وقد حسّن بعض المحققين إسناده ، كالشوكاني ، والألباني ، وبعضهم صحّح إسناده ، كالحاكم ، والسيوطي . انظر : قطر الولي ، للشوكاني (ص٤٠١) ، وصحيح الجامع وزيادته ، للألباني (١٢٧٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ، لابن القيم (٢٦٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المحو والإثبات في المقادير ، للسعدي (ص٩٥-٩٩) .

بدعة ، كما قرّر الحزب أنّ ما خالف الشرع لا ينطبق على جميع الأفعال ، وإنما ينطبق على الأفعال التي حدّد الشرع كيفيّتها ، وضرب الأمثلة على ذلك - كما تقدّم - ، وقرّر الحزب في آخر كلامه على البدعة أنّ البدعة مذمومة ، وليس هناك بدعة حسنة . هذا حاصل ما جاء عن الحزب فيما يتعلّق بالبدعة ، وقد تقدّم كلامه مفصّلاً في ذلك .

وستكون مناقشة الحزب في هذه القضية في الأمور التالية :

الأول: حدّ البدعة.

الثاني: حكم البدعة.

أما بالنسبة للأمر الأول ، وهو حدّ البدعة ، فإنّ حزب التحرير بيّن أنّ البدعة هي ما خالف الشرع ، وهذا صحيح ، فإنّ البدعة لا تكون بدعة إلاّ إذا خرجت عن رسم الشرع .

يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - : " إذ البدعة خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع "(١). أ.هـــ

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " البدعة : ما خالفت الكتاب والسنّة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات "(''). أ.هـــ

ومن هنا كانت الأمور التي تدخل تحت الأصول العامّة للشرع لا تعتبر بدعة ؛ لعدم مخالفتها للشرع ، كما قرّر الحزب ذلك .

يقول الشاطبي - رحمه الله -: " وهذا القيد - وهو قوله: طريقه في الدين عترعه - انفصلت عن كلّ ما ظهر لبادي الرأي أنّه مخترع مما هو متعلّق بالدين ، كعلم النحو والتصريف ، ومفردات اللغة ، وأصول الفقه ، وأصول الدين ، وسائر

<sup>(</sup>١) الاعتصام ، للشاطبي (١/١٥) .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ، لابن تيمية (۲/۱۸) .

العلوم الخادمة للشريعة ، فإنّها وإن لم توجد في الزمان الأول ، فأصولها موجــودة في الشرع "(۱). أ.هـــ

ولكن يؤخذ على الحزب في حدّ البدعة ما قرّره من أنّ الفعل إذا لم يكن له هيئة مخصوصة في الشرع لا يُعتبر الإتيان بميئة وكيفية مخصوصة له بدعة ، ومثّل لذلك بالذّكر والتكبير الجماعي ، والدعاء الجماعي بعد الانتهاء من الصلاة ، فإنّ ذلك لا يُعتبر عنـــد الحزب بدعة ، وهذا غير صحيح ، فإنَّ الإتيان بهيئة أو كيفيَّة في العبادة لم يــأت بهـــا الشرع داخل في حدّ البدعة ؛ إذ عدم إتيان الشرع بكيفيّة معيّنة أمر مقصود ، وعليـــه فالإتيان بكيفيّة لها يخالف مقصود الشرع ، وقد أوضح الإمام الشاطبي هذه المسألة غاية الإيضاح ، فقال - رحمه الله - : " السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا - إذا وجد المعنى المقتضى له - إجماع من كلّ ساكت على أن لا زائد على ما كان ؟ إذ لو كان لائقاً شرعاً أو سائغاً لفعلوه ، فهم كانوا أحق بإدراكه والسّبق إلى العمل به ، وذلك إذا نظرنا إلى المصلحة ، فإنّه لا يخلو إمّا أن تكون في هذه الأحداث مصلحة أو لا ، والثاني لا يقول به أحد ، والأول إما أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكــد مــن المصــلحة الموجودة في زمان التكليف أو لا ، ولا يمكن أن يكون آكد مع كون المُحدثَة زيادة تكليف ، ونقصه عن المكلف أحرى بالأزمنة المتأخرة ؛ لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء الكسل، ولأنّه خلاف بعث النبي ﷺ بالحنيفيّة السّمحة، ورفع الحرج عـن الأمّــة، وذلك في تكليف العبادات ؛ لأنّ العادات أمر آخر - كما سيأتي ، وقد مرّ منه - فلم يبقَ إلا أن تكونَ المصلحة الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريع أو أضعف منها ، وعند ذلك تصير الأحداث عبثاً أو استدراكاً على الشارع ؛ لأنّ تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع إذا حصلت للأوّلين من غيير هـذا الإحـداث، فالإحداث إذاً عبث ؛ إذ لا يصلح أن يحصل للأوّلين دون الآخرين ، فقد صارت هذه الزيادة تشريعاً بعد الشارع بسبب الآخرين ما فات للأوّلين ، فلم يكمل الدين إذاً دونها ، ومعاذ الله من هذا المأخذ .

<sup>(</sup>١) الاعتصام ، للشاطبي (١/١٥) .

وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأوّلين لأمرٍ ما من غير أن يعيّنوا فيه وجهاً مع احتماله في الأدلة الجمليّة ووجود المظنّة : دليل على أنّ ذلك الأمر لا يُعمل به ، وأنه إجماع منهم على تركه "(١). أ.هـــ

وأما بالنسبة لحكم البدعة : فإنّ الحزب أصاب الحقّ حينما قرّر أنّ البدع كلّها مذمومة ، وليس هناك بدعة حسنة شرعاً .

يقول الحافظ ابن رجب (٢) - رحمه الله - : " وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع ، فإنما ذلك في البدع اللغويّة لا الشرعيّة "(٣). أ.هـــ

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - : " البدعة في عرف الشرع مذمومة ، بخلاف اللغة ، فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمّى بدعة ، سواء كان محموداً أو مذموماً "(1). أ.هـ

وقد استدلّ القائلون بتقسيم البدع إلى حسنة ومذمومة بأدلّةٍ أجاب عنها العلماء ، وليس هنا مجال تفصيلها ، والله تعالى أعلم .

 <sup>(</sup>١) الاعتصام ، للشاطبي (١/ ٤٦٩ - ٤٧٠) ، وانظر : الحوادث والبدع ، للطرطوشي (ص٥٥) .

<sup>(</sup>٢) هو : عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي ، أبو الفرج ، من أئمة الحنابلة ، له مصنفات ، منها : فتح الباري شرح صحيح البخاري – وصلَ فيه إلى الجنائز – ، وشرح علل الترمذي ، وغيرها . توفّي سنة (٧٩٥هــ) . انظر : السحب الوابلة (٤٧٤/٢) ، والأعلام (٢٩٥/٣) .

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم ، لابن رجب الحنبلي (ص٢٥٢) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني (٢٦٦/١٣-٢٦٧) .

## الفصل الرابع

## الله المنابية في العجاب والعجار

وتحته مبحثان:

المبحث الأول : رأي حزب التحرير في القضاء والقدر .

المبحث الثاتي: مناقشة رأي حزب التحرير في القضاء والقدر.

## الفصل الرابع

## أراء كزب التكرير في القضاء والقدر

وتحته مبحثان :

المبحث الأول : رأي حزب التحرير في القضاء والقدر :

لقد توسّع تقيّ الدين النبهاني في دراسة مسألة القضاء والقدر ، وأفرد لها مباحث مستقلّة ومطوّلة في أهمّ كتبه ، وهي : الشخصية الإسلامية ، وإزالة الأتربة عن الجذور ، المعروف بـــ(الدوسية) ، ونظام الإسلام ..

وقد بدأ النبهاني في دراسة مسألة القضاء والقدر بذكر بداية نشوء النّزاع في القضاء والقدر ، وتعرّض للخلاف الكبير الدائر حول هذه المسألة .

فيقرّر النبهاني أنّ مسألة القضاء والقدر بهذا الاسم مقرونين ، وبالمسمّى الذي بحثها به المتكلمون ، وهو : أفعال العباد هل هم الذين يخلقون أفعالهم أم الله تعالى يخلقها ؟. وما تولّد من هذه الأفعال من خاصيّات هل العبد الذي يخلقها أم الله هو الذي يخلقها ؟. وهل حصل ذلك بإرادة الله أم بإرادة العبد ؟. يقرر أنّ أول مَن بحثها وجاء بها هم الفلاسفة اليونان ، وتسرّبت بعد الترجمة إلى الإسلام على أيدي المتكلمين ، وخاصة المعتزلة الذين درسوا آراء الفلاسفة وتأثّروا بها ، فمسألة القضاء والقدر بالمعنى المتقدّم لم تكن معروفة – عند النبهاني – في الكتاب ولا في السنة ، ولا عرفها الصحابة ولا التابعون ، وإنما دخلت إلى الإسلام بعد انصرام القرن الأول على أيدي المتكلمين الذين أخذوها من الفلسفة اليونانية .

يقول النبهاني في ذلك: " مسألة القضاء والقدر بهذا الاسم وبالمسمّى الذي بحثوه - يعني المتكلّمين - قد بحثها اليونان واختلفوا فيها ، فإن هذه المسألة تسمّى (القضاء والقدر) ، وتسمّى (الجبر والاختيار) ، وتسمّى (حريّة الإرادة) ، وكلها تعني مسمّى واحد ، وهو : أن ما يحدث من الإنسان من أفعال هل الإنسان حرّ في إحداثها وعدم إحداثها أو مجبور ؟ . وهذا المعنى لم يخطر ببال المسلمين - قبل ترجمة الفلسفة اليونانية - أن يبحثوه ، وإنما

بحثه الفلاسفة اليونان ، واختلفوا فيه ، فالأبيقوريون أن يرون أن الإرادة حرّة في الاختيار ، والإنسان يفعل جميع الأفعال بإرادته واختياره دون أي إكراه ، أما الرواقيون أن فإلهم يرون أن الإرادة بحبرة على السير في طريق لا يمكنها أن تتعدّاها ، والإنسان لا يفعل شيئاً بإرادته ، وإنما هو بحبور على فعل أيّ شيء ، ولا يملك أن يفعل ولا يفعله ، فلما جاء الإسلام وتسرّبت الأفكار الفلسفية كانت من أهم المسائل مسألة صفة العدل بالنسبة إلى الله ، فالله عادل ، ويترتّب على هذا العدل مسألة الثواب والعقاب ، وترتّب على ذلك مسألة قيام العبد بأفعاله جرياً على منهج البحث الذي ساروا عليه من بحث المسألة وما يتفرّع عنها ، والتأثّر بأبحاث الفلاسفة ، أي . كما درسوه من أفكار فلسفية تتعلق في موضوعاتهم التي يردون عليها "("). أ.هـــ

ويقول في موطن آخر: " وأما مسألة القضاء والقدر فإنها لم تأت في الكتاب ولا في السنة بهذين اللفظين مقرونين مع بعضهما ، ولا نطق بها الصحابة ولا التابعون ، ولا كانت معروفة في أيامهم ، وإنما هي مسألة حدثت بعد نقل الفلسفة اليونانية إلى العربية ، وبعد دراسة علماء المسلمين للفلسفة اليونانية ، فعرضت لهم مسألة لا بد أن يعرفوا رأي الإسلام فيها ، ولا بد أن يقولوا للناس هذا الرأي في هذه المسألة ، وتلك المسألة هي أفعال العباد هل هم يخلقون أفعالهم أم الله يخلقها ؟. وما تولّد من هذه الأفعال من خاصيّات هل العبد الذي يخلقها أم الله هو الذي يخلقها ؟.

هذه هي المسألة التي عرضت وسُمِّيت القضاء والقدر ، فحاول العلماء إعطاء رأيهم فيها ، فكان ذلك الجدال ، وكانت تلك المذاهب ، وهذه المسألة جاءت في

<sup>(</sup>۱) الأبيقوريون : من الفلاسفة اليونانيين ، ومؤسسها هو (أبيقور) ، عاش مــــا بـــين (٣٤١) ق.م ، وأهم مبادئ الأبيقوريين : إيمانهم بالفلسفة العملية ، والمبالغة في ذلك ، وقولهم باللَّذّة وأنما غاية الحيـــاة . انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ليوسف كرم (ص٢١٣-٢٢٢) .

<sup>(</sup>٣) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/٧٥) .

الفلسفة اليونانية ، فمسألة (القضاء والقدر) بهذا الاسم بالذات ، وبهذا المسمّى بعينه ، وهو أفعال العباد وما تولّد منها هل خلقها العبد أم خلقها الله ؟.

هذه المسألة بعينها مسألة من مسائل الفلسفة اليونانية ، فيسمونها (القضاء والقدر) ، ويسمونها (الجبر والاختيار) ، ويسمونها (حريّة الإرادة) ، وقد بحثها الفلاسفة اليونان قديماً ، واختلفوا فيها ... "(۱). أ.هــــ

ويقول أيضاً: " ظلّ النقاش يدور في موضوع (القضاء والقدر) كمسمّى معين، سواء عند الذين فرقوا بينهما أو جعلوهما متلازمين، إلا أنه كان له مدلول واحد عند الجميع، وعلى أيّ تفسير من التفاسير هو فعل العبد من حيث إيجاده هل أوجده الله، أم أوجده العبد، أم خلقه الله عندما قام به العبد؟. وتبلور البحث وتركّز على هذا المدلول، وظلّ النقاش يدور على نفس الصعيد، وصار بعد وجود هذا البحث توضع مسألة (القضاء والقدر) في بحث العقيدة، وجعلت أمراً سادساً من أمور العقيدة؛ لأنها صارت تدلّ على أمرٍ يتعلق بالله من أنه هو الذي يخلق الفعل ويخلق خاصيّات الأشياء، سواء أكان هذا الفعل وهذه الخاصيّات خيراً أم شراً.

ومن ذلك يتبيّن أنّ (القضاء والقدر) باعتبارهما اسماً واحداً لمسمى واحد ، أو على حدّ تعبيرهم : باعتبارهما أمرين متلازمين ، لم توجد في أبحاث المسلمين إلا بعد وجود المتكلّمين ، وأنه ليس في مسألتهما - أي (القضاء والقدر) - إلا رأيان اثنان ؛ أحدهما : حريّة الاحتيار ، وهو رأي المعتزلة ، والثاني : الإجبار ، وهو رأي الجبريّة وأهل السنة ، مع اختلاف بينهما بالتعابير والاحتيال على الألفاظ .

واستقر المسلمون على هذين الرأيين ، وحُولوا عن رأي القرآن ورأي الحديث ، وما كان يفهمه الصحابة منهما إلى المناقشة في اسم حديد هو (القضاء والقدر) ، أو (الجبر والاختيار) ، أو (حريّة الإرادة) ، وفي مسمّى حديد هو : هل الأفعال بخلق العبد وإرادته أم بخلق الله وإرادته ؟. أو هل ما يحدثه الإنسان في الأشياء من خاصيّات هي مسن فعل العبد وإرادته أم هي من الله تعالى ؟. وصار بعد وجود هذا البحث توضع مسألة

<sup>(</sup>١) الدوسية ، للنبهاني (ص١٨) .

القضاء والقدر في بحث العقيدة ، وجُعلت أمراً سادساً من أمور العقيدة "(١). أ.هـ

وعلى هذا فالنبهاني يرى أنّ مسألة القضاء والقدر "ليست مسألة جاء الإسلام يطلب الإيمان بها ، ولا مسألة جاءت الآيات أو الأحاديث تأمر بالاعتقاد بها ، فلل دخل لها في عقائد المسلمين التي أمروا أن يعتقدوا بها ، ولم تعرف إلا في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية "(٢).

وقد تعرّض النبهاني للخلاف الذي دار بين المتكلّمين في القضاء والقدر ، وتوسّع في ذلك ، وأرجع الأقوال في هذه المسألة إلى قولين – كما تقدّم – :

الأول : قول المعتزلة ، والذي جعلهم هم الأصل في إثارة هذه القضية ، وقولهم هـو أوّل الأقوال فيها .

الثاني: قول الجبرية والأشاعرة الذين يسميهم أهل السنة . وقد نفى النبهاني الفرق بين قول الجبرية وقول الأشاعرة ، واعتبر حقيقة القولين واحدة . يقول في ذلك : " والحقيقة هو أن رأيهم - يعني الأشاعرة - ورأي الجبريّة واحد ، فهم جبريّون ، وقد أخفقوا كلّ الإخفاق في مسألة الكسب فلا هي جارية على طريق العقل ، إذْ ليس عليها أي برهان عقلي ، ولا على طريق النقل ؛ إذ ليس عليها أي دليل من النصوص الشرعية ، وإنما هي محاولة مُخفقة للتوفيق بين رأي المعتزلة ورأي الجبريّة "(أ). أ.هـ هي محاولة مُخفقة للتوفيق بين رأي المعتزلة ورأي الجبريّة "(أ). أ.هـ

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/ ٨٥-٨٦) .

<sup>(</sup>٢) الدوسية ، للنبهاني (ص٢٠) .

<sup>(</sup>٣) عرّف بعض الأشاعرة الكسب بأنه: " ما وحد بالقادر ، وله عليه قدرة محدثة " ، وعرّفه آخرون : بأنه ما يقع به المقدور في محلّ قدرته ، وقد دار حول هذا الكسب نقاش طويل ، و لم ينته الأشاعرة فيه إلى قول مستقيم ، وقد قيل : ثلاثة أشياء لا حقيقة لها ، ومنها كسب الأشعري . وقد أحسن النبهاني حينما قال : مسألة الكسب ليست جارية على طريق العقل ، ولا على طريق النقل ، وأنحا تؤول في الحقيقة إلى الجبر . وانظر : المعتمد في أصول الدين ، لأبي يعلى (ص١٢٨) ، وأصول الدين ، للبغدادي (ص١٣٣) .

<sup>(</sup>٤) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (٨١/١) .

وقد أشار النبهاني أثناء عرضه للأقوال في هذه المسألة إلى أبرز أدلة كـل فريـق وردود بعضهم على بعض دون أن يتدخل هو في ذلك (١). ويلاحظ أن النبهاني أغفـل قول السلف في هذه القضية ، إما جهلاً منه وظنه أنّ مذهب الأشاعرة يمثله ، أو تجاهلاً ، وستأتي مناقشته في ذلك - إن شاء الله - .

وبعد ذكر النبهاني للأقوال في القضاء والقدر ، بيّن أنّ هذه الأقوال كلّها خاطئة ، وأنّ المسلمين استمرّوا قروناً متطاولة على هذا الخطأ و لم ينتبهوا له ، وذكر وجه الخطأ في هذه المسألة .

يقول في ذلك: " والخطأ في هذا البحث حاء من المعتزلة أولاً ، وتبعهم أهل السنة والجبرية في الخطأ ؛ لأنهم جعلوا كلام المعتزلة وآراءهم محل البحث ، وانصرفوا للردّ عليها ، وبما أن أصل البحث كان خطأ ، استمرّ الخطأ ، وعاش المسلمون قروناً في دوامة القضاء والقدر يبحثونها على نفس الصعيد الأصلي ، والخطأ في هذا البحث آتٍ من عدّة وجوه :

أولاً: من الخطأ دراسة الفلسفة اليونانية من أجل استخدامها للردّ على المخالفين من أولاً: من الخطأ دراستها من حيث هي ... لأنّ الفلسفة اليونانية ليست أفكاراً لها واقع ، وإنما هي أبحاث وراء المادة ووراء الطبيعة ووراء الحقيقة المجرّدة ، فهي ليست فكراً ، وإنما هي على أحسن الحالات مجرّد فروض ونظريّات .

تانياً: أنّ بعض الأديان الأحرى التي كانت في البلدان المفتوحة - وخاصة اليهودية والنصرانيّة - تسلّحت بالفلسفة اليونانية من قبل أن يأتي الإسلام ... فلما فتح الإسلام بلاد الشام والعراق ومصر ، وتركّزت الفتوحات ، وبدا الجـدل بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الأديان الأخرى ، ولاسيما النصارى ، وجد المسلمون خصومهم يعرفون الفلسفة اليونانية ويهاجمونهم بأفكارها ، فقلدوهم في تعلّم الفلسفة لتقوية الإسلام ، كما فعل النصارى بتقويدة

<sup>(</sup>١) انظر : الدوسية ، للنبهاني (ص١٨-٢٢) ، والشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/٧٥-٨١) .

ديانتهم بالفلسفة اليونانية ، وليردوا على النصارى ويدافعوا عن الإسلام ، فكان هذا هو السبب المباشر لدراسة الفلسفة اليونانية ، ومن ثم اتخاذها أساساً للجدل والمناظرة ...

ثالثاً: أن المعتزلة أفرطوا في قياس الغائب على الشاهد، أي في قياس الله على الإنسان ، وجعلوا القضايا المنطقيّة تتحكّم فيهم ، فوقعوا في الخطأ ؛ لأنّه لا ضرورة لأن يكون ما يعتبره ظلماً إذا فعله الإنسان أن يكون كذلك ظلماً إذا فعله الله ؛ لأنّ اعتبار العمل ظلماً أو عدلاً يقتضي الاطّلاع على جميع ملابساته وأحواله وما يكتنفه ، وهذا بالنسبة للإنسان ممكن أن يحاط بــه ، وممكن أن يُعرف ، ولكنه بالنسبة لله من المستحيل الإحاطة به ، ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءَ ﴾(١)، فإيجاب العدل على الله كما يتصوره الإنسان خطأ محض ، ثم إنَّ القضايا المنطقية توقع المُعتمد عليها في الخطأ ... وهكذا جميع أدلتهم لا تخرج عن قياس الله على الإنسان وعـن قضايا منطقية ومقدمات ونتائج ، وليست أدلة عقلية مأخوذة من الأشياء المحسوسة رأساً ، أو من دلالة الآيات حسب فهم اللغة ، فبني رأيهم في مسألة القضاء والقدر على هذا الوجه من الاستدلال ، ولهذا كان خطأً ؛ لأنَّ ما بُين عليه من الأساس كان خطأ ، وحين جاء خصومهم جعلوا رأي المعتزلة أساساً للردّ ، وليس العقل ولا الكتاب والسنة ، ولهذا كان كذلك خطأ ، وظلوا جميعاً يدورون في دوامة القضاء والقدر على أساس خاطئ من الاستدلال ، فكان رأياً خاطئاً (٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : جزء من الآية (٢٥٥) .

<sup>(</sup>٢) ذكر النبهاني قبل بيان هذه الأسباب التي دعت للوقوع في الخطأ في مسألة القضاء والقدر ، أن المعتزلة أقـــاموا الدليل العقلي على رأيهم ، وجاء الدليل النقلي لتأييد رأيهم لا دليلاً عليه ، وسلك الذين ردوا عليهم نفس المسلك من الاعتماد على دليل العقل ، والإتيان بدليل النقل للاعتقاد فقط . وقد أصاب النبهاني في ذلك ، فإن هذا المنهج الذي سلكه المتكلمون هو السبب الرئيس لوقوع الخلاف في هذه الأمة ، وذلك لتفـــاوت العقول واختلافها . انظر : الدوسية (ص١٩ ٢٠٠١) .

رابعاً: أنهم جعلوا أساس البحث هو: هل فعل العبد قد خلقه الله أم خلقه العبد. . وهل ذلك حصل بإرادة الله أم بإرادة العبد ؟. وساروا على هذا الأساس ، مع أنَّ ذلك خطأ ؛ لأنَّ أساس البحث هو الثواب والعقاب على الفعل ، وليس خلق الفعل ولا إرادته ، فالخلق والإرادة صفتان من صفات الله ، و بحثها إنما يكون في الصفات ، ولا علاقة لها في بحث أفعال العبد من حيث الثواب والعقاب ، فإن صفات الله بحث آخر غير إثابة العبد علسي فعله وعقابه عليه ، بل هما بحثان منفصلان كل الانفصال موضوعاً واستدلالاً . فموضوع صفات الله هو ما تتصف به الذات الإلهية من العلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والخلق والكلام .. إلى غير ذلك . وموضوع الثواب على الفعل والعقاب عليه هو ما يستوجبه ذلك الفعل من جزاء ... وصفات الله لا تقع تحت الحسّ ، فلا يمكن للعقل أن يدركها ، وبالتالي لا يمكن أن يقيم الدليل عليها ... وأما الدليل على الثواب والعقاب فهو النص الذي يتضمّن أنّ هذا الفعل يثاب عليه ، وأنّ هذا الفعل يعاقب عليه ... ولهذا كان الموضوعان منفصلين تمام الانفصال ، فالخلط بينهما وجعل هذا الخلط أساس البحث كان خطأً نتج عنه الخطأ في مفهوم القضاء والقدر ، ولو جعل أساس البحث الثواب والعقاب لَما كان هذا الجدل ولا و جد هذا الرأي.

ومن هذا كلّه يتبيّن أنّ أصل البحث في مسألة القضاء والقدر كان خطأً ؛ لأنّه فكرة من أفكار الفلسفة اليونانية "(١). أ.هـــ

هذا ما ذكره النبهاني من أسباب لحصول الخطأ في بحث القضاء والقدر ، وستأتي مناقشته في ذلك إن شاء الله في المبحث الثاني .

والآن بعدما اتضح لنا رأي النبهاني في نشوء مسألة القضاء والقدر ، وموقفه مسن الخلاف الدائر فيها ، يرد السؤال : إذا كان النبهاني يرى أنّ مسألة القضاء والقدر

<sup>(</sup>١) الدوسية ، للنبهاني (ص٢٣-٢٥) .

ليست إسلامية في الأصل ، وإنما أخذها المعتزلة من الفلسفة اليونانية ، ثم اتسع الحلاف فيها ، فهي لا توجد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة والتابعين . فكيف يجيب عن عشرات الآيات والأحاديث التي جاء فيها هذان اللفظان : لفظ القضاء ، ولفظ القدر ، وكذلك ما جاء من كلام الصحابة والتابعين في ذلك ؟.

والجواب عن هذا السؤال يبيّنه النبهاني في كلامٍ طويل ، أنقله بطوله ؛ لأهميته في تجلية رأيه في هذه القضية .

يقول النبهاني: "جملة (القضاء والقدر) التي وضعها المتكلّمون اسماً للمسمَّى الذي أخذوه عن فلاسفة اليونان ، لم يُسبق أن وضعت لهذا المعنى لا لغة ولا شرعاً ، وليتبيّن إلى أي حدّ يبعد معنى القدر ومعنى القضاء اللغويين أو الشرعيين عن المعنى الذي وضعه لهما المتكلّمون ، نعرض معناهما كما ورد في اللغة وفي النصوص الشرعية .

فقد وردت لكلمة القدر عدّة معان ، يقال في اللغة : قَدَرَ الأمر قـــدّره : دبّـره ، والشيء بالشيء بالشيء قاسه به وجعله على مقداره ، وقدر الشيء قدارة : هيأه ووقّته ، قدر الأمر : نظر إليه ودبّره وقاسه ، قدّر الله قدراً : عظّمه ، وقدّر الله عليه الأمر وقَدَر لــه الأمر : قضى وحكم ، وعليه قدّر الرزق : قسمه ، قَدَر وقدّر على عياله : ضيّق . قدّر الرجل : فكّر في تسوية أمره وتدبيره . وقدر الشيء : أي قدّره ، وفي الحديث : « إذا غُمّ عليكم الهلال فاقدروا له (1) ، أي : أتموا ثلاثين .

ووردت كلمة قدر في القرآن الكريم بعدة معان ، قال تعالى : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مُقَدُورًا ﴿ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ، ﴾ (") ، أي : أمراً مُبرماً وقضاءً محكماً ، وقال : ﴿ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ، ﴾ (") فضيّق عليه رزقه ، وقال : ﴿ فَٱلۡتَقَى ٱلۡمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ﴿ ﴾ (") ، أي : على حدث قد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب الصوم ، باب هل يقال : رمضان ، أو شهر رمضان ؟ ) ، برقـــم (۱۹۰۰) ، ومسلم (كتاب الصوم) ، برقم (۱۰۸۰) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب : جزء من الآية (٣٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر : جزء من الآية (١٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة القمر : جزء من الآية (١٢) .

قدّره الله في اللوح المحفوظ ، أي : كتبه ، وهو هلاك قوم نوحٍ بالطوفان .

وقال : ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتُهَا ﴾ (١) ، أي : جعل فيها إنبات أقوات أهلها ، أي خاصية إنبات الأقوات ، وقال : ﴿ إِنّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ ﴿ اللّهِ ﴾ (٢) ، أي : فكّر ماذا يقول في القــرآن ، وقدّر في نفسه ما يقوله وهيأه ، وقال : ﴿ الّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ وَالّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ (٣) أي : خلق كلّ شيء فسوّاه تسوية ، وقدّر لكلّ حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرّفه وجــه الانتفاع به ، أي جعل في كلّ حيّ من إنسان وحيوان حاجات تتطلّب الإشباع ، وهــداه إلى إشباعها ، مثل قوله : ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتُهَا ﴾ (١) ، وقال : ﴿ وَقَدَّرَنَا فِيهَا ٱلسِّيرَ ﴾ (٥) ، أي : إلى إشباعها ، مثل قوله : ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتُهَا ﴾ (١) ، وقال : ﴿ وَقَدِّرَنَا فِيهَا ٱلسِّيرَ ﴾ (١) ، أي : علنا فيها سهولة السير وأمنه . وقــال : ﴿ قَدْ جَعَلَ ٱللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَلَدَّرَا ﴿ وَقَدَرًا ﴿ وَقَدَرًا ﴿ وَقَدَرًا ﴿ وَقَدَرًا ﴿ وَقَدَرًا فِيهَا السَّيرَ ﴾ (١) ، أي : تقدير أو توقيتاً ، وقال : ﴿ إِنّا كُلّ شَيْءٍ خَلَقْتُنهُ بِقَدَرٍ ﴿ وَقَدْرَا ﴿ وَقَدْرًا فِيهَا السِيرِ وأمنه . وقال : ﴿ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعَلُومٍ ﴿ وَقَالَ اللهِ وقال : ﴿ وَمَا نُتَرَاهُ وَالله وقال : ﴿ إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿ وَقَالَ اللّهِ وَقَالَ : ﴿ وَمَا نُتَرَاهُ وَمَا لَا اللهِ وقال : ﴿ وَمَا نُتَرَاهُ وَلَا نَصَالُ مَن قصير وطويل ومتوسط . وقال : ﴿ وَمَا نُتَرَاهُ وَلَا اللهِ وَمَا نُتَرَاهُ وَلّه اللهُ وَمَا نُتَرَاهُ وَمَا اللهُ وَقَالَ : ﴿ وَمَا نُتَوْلُهُ وَلَا اللهُ وَقَالَ : ﴿ وَمَا نُتَرَاهُ وَقَالَ : ﴿ وَمَا نُتَوْلُونَ اللهُ وَقَالَ : ﴿ وَمَا نُتَرَاهُ وَلَا اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَمَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَقَالَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَقَالَ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَيْ وَلَقُلْنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا الله

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : جزء من الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر : الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى : الآيتان (٢-٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت : حزء من الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ : حزء من الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٦) سورة الطلاق : جزء من الآية (٣) .

<sup>(</sup>٧) سورة القمر : الآية (٤٩) .

<sup>(</sup>٨) سورة المرسلات : الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٩) سورة الواقعة : حزء من الآية (٦٠) .

<sup>(</sup>١٠) سورة الحجر: جزء من الآية (٢١).

<sup>(</sup>١١) سورة الحجر: جزء من الآية (٦٠).

أي : كان تقديرنا إنّها لمن الغابرين ، وقال : ﴿ ثُمَّ حِنْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَـٰمُوسَىٰ ﴿ ثُنَّ اللَّهِ اللَّهِ ا أتيت على وقت معيّن وقّته لذلك .

ووردت كلمة قدر في الحديث بمعنى علم الله وتقديره.

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تسأل المرأة طلاق أحتها لتستفرغ صحفتها ولتُنكح ، فإن لها ما قُدّر لها »(١)، أي : ما قدّر الله في اللوح المحفوظ ، أي ما حكم به وعلمه ، وهو من قبيل قوله تعالى : ﴿ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾ (١)، أي : قُدر في اللوح المحفوظ .

وعن أبي هريرة عن النبي على قال : « لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرتُه ، ولكن يلقيه القدر وقد قدرتُه له أستخرِجُ به من البخيل » أي أن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء لم يكن قد حكم الله به وكتبه في اللوح المحفوظ ، أي علمه ، إنما يستخرجُ بالنذر من البخيل ، وقدرته هنا : حكمتُ به وعلمتُه . والقدر : تقدير الله وعلمه .

وعن أبي هريرة أنّ رسول الله ﷺ قال : «تحاجّ آدم وموسى ، فحجّ آدم موسى ، فالله على الله على الناس وأخرجتهم من الجنة ، فقال له آدم : أنت آدم ، الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة ، فقال له آدم : أنت موسى الذي أعطاه الله علم كلّ شيء واصطفاه على الناس برسالته ؟ قال : نعم ، قال : أفتلومني على أمرٍ قد قُدّر عليّ قبل أن أخلق »(٥)، أي : كُتب عليّ ، بمعنى علمه الله ، أي : على تقدير حكم الله به .

وقال طاوس: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله على:

<sup>(</sup>١) سورة طه: جزء من الآية (٤٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب القدر ، باب : وكان أمر الله قدَرًا مقدوراً) ، برقم (۲٦٠) ، ومسلم (كتاب النكاح) ، برقم (۱٤۰۸) .

<sup>(</sup>٣) سورة القمر : جزء من الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب القدر ، باب إلقاء العبد النذر إلى القدر) ، برقم (٢٦٠٩) .

«كل شيء بقدر ، حتى العجزُ والكَيْسُ ، أو الكَيْسُ والعجز »(''، أي : كــلّ شــيء بتقدير الله وعلمه ، أي : كتبه الله في اللوح المحفوظ .

ووردت كلمة (قدر الله) في كلام الصحابة بمعنى تقدير الله وعلمه .

عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام ، حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد ، أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه ، فأخبروه أنّ الوباء قد وقع بأرض الشام ، قال ابن عباس : فقال عمر بن الخطاب : ادع لي المهاجرين الأوّلين ، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام ، فاختلفوا ، فقال بعضهم : قد خرجت لأمر ، ولا نرى أن ترجع عنه ، وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء ، فقال عمر : ارتفعوا عين ، ثم قال : ادع لي لأنصار ، فدعوهم ، فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين ، واختلفوا كاختلافهم ، فقال : ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة فقال : ارتفعوا عني ، ثم قال : ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ، فدعوهم ، فلم يختلف عليه منهم رجلان ، فقالوا : نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء .

فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه ، فقال أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله ؟. فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان ، إحداهما مخصبة ، والأخرى حدبة ، أليس إن رعيت المحصبة رعيتها بقدر الله ، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله "(٢).

وقدر الله هنا: تقدير الله وعلمه ، أي: إن رعيت الخصبة فعلت ما كتبه الله في اللوح المحفوظ وعلمه ... اللوح المحفوظ وعلمه ، وإن رعيت الجدبة فعلت ما كتبه الله في اللوح المحفوظ وعلمه ... ومن هذا نتبيّن أنّ هذه المعاني التي في الآيات ليس المقصود منها القدر الذي اختلف فيه المتكلّمون فيما بعد ، وأن المعاني التي في الأحاديث إنما يقصد بما تقدير الله وعلمه ، أي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب القدر) ، برقم (٢٦٥٥) .

كتابته في اللوح المحفوظ ، ولا شأن لها في بحث القضاء والقدر الذي أورده المتكلّمون .

وأما ما أخرجه الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه: (إذا ذكر القدر فامسكوا) (١)، أي: إذا ذُكر علم الله وتقديره للأشياء فلا تخوضوا في ذلك ؛ لأن كون تقدير الأشياء من الله يعني أنّه كتبها في اللوح المحفوظ ، وهذا يعني أنّه علمها ، وكون الله عالماً بها هو من صفات الله التي يجب الإيمان بها ، فيكون معني الحديث أنه إذا ذكر أن الله هو الذي قدر الأشياء وعلمها ،أي: كتبها في اللوح المحفوظ ، فلا تخوضوا في مناقشة ذلك ، بل أمسكوا وسلموا .

وكذلك ما أخرجه مسلم من طريق طاوس : ( أدركت ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون : كلُّ شيء بقدر )<sup>(۱)</sup>، فإن معناه بتقدير من الله ، أي : بعلم منه .

وقال – عليه الصّلاة والسلام – : « لا تقل : لو فعلتُ كذا لكان كذا وكـذا ، ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعل » (") ، ومعناه : كتب الله في اللوح المحفوظ : أي علم . وهذا كلّه من باب صفات الله وأنه هو الله يعلم الأشياء قبل وقوعها ، وألها تجري على قدر منه ، أي : على علم ، ولا دخل لذلك في بحث (القضاء والقدر) "(أ). أ.هــ

هذا بالنسبة لمعنى القدر الوارد في النصوص الشرعية وكلام الصحابة ، وأما (القضاء) فيقول النبهاني في معناه: " فإن كلمة قضاء من الألفاظ المشتركة التي لها عدّة معان ، منها: صنع الشيء بإحكام ، وأمضى ، وجعل الشيء ، وأمر بأمر ، وأتم الأمر ، وحتّم وجود الأمر ، وأبرم الأمر ، وانتهى الأمر ، وحكم بالأمر ، وأمر أمراً مقطوعاً به .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٩٨/١٠) ، قال الهيثمي : " وفيه مسهر بن عبد الملك ، وثقـــه ابـــن حبان وغيره ، وفيه خلاف ، وبقية رجاله رجال الصحيح " . وقد صحّح الألباني هذا الحديث . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ، برقم (٣٤) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب القدر) ، برقم (٢٦٥٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب القدر) ، برقم (٢٦٦٤) .

<sup>(</sup>٤) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/١٨-٩٦) .

ولكن على تعدّد هذه المعاني لم يرد فيها أن القضاء : هو حكم الله في الكليات فقط ، كما لم يرد أن القدر : حكم الله في الجزئيات . وعلى هذا فكلمة قضاء لها معان لغوية استعملها القرآن في هذه المعاني ، و لم يكن هناك خلاف في معانيها التي وردت ، وهذه المعانى للفظة لغوية ، فلا دخل للعقل فيها .

وإذا كان لها معنيَّ شرعياً فلا بدّ أن يرد هذا المعنى في حديث أو آية حتى يقال عن هذا المعنى إنه شرعي ، و لم يرد غير هذه المعاني .

وعليه فإنه ليس المقصود من القضاء الوارد في الآيات هو (القضاء والقدر) السذي اختلف فيه المتكلّمون فيما بعد ، ولا شأن لهذه الآيات في بحث القضاء والقدر ، كما لا شأن للآيات والأحاديث التي تضمّنت معنى القدر في بحث القضاء والقدر ، فإن هذه الآيات والأحاديث تتحدث عن صفات الله وعن أفعال الله ، والقضاء والقدر يبحث عن فعل العبد ، وهذه الآيات بحثها شرعي ومعانيها لغوية ، وبحث (القضاء والقدر) عند المتكلّمين عقلي ، وهذه الآيات والأحاديث تُفسّر بمعانيها اللغوية أو الشرعية ، وبحث (القضاء والقدر) عند (القضاء والقدر) معنى اصطلاحي وضعه المتكلّمون "(١). أ.هـ

هذا هو حواب النبهاني مفصلاً عن السؤال السابق ، فهو يرى أنّ لفظ القدر ، ولفظ القضاء الواردان في النصوص الشرعية ، وفي كلام الصحابة المراد بهما علم الله تعالى ، وكتابته في اللوح المحفوظ ، وليس لهما علاقة بأفعال العباد .

وعليه فمسألة (القضاء والقدر) بهذين اللفظين مقترنين ، وبالمعنى الذي بحثها به المتكلّمون ، وهو : أفعال العباد وحاصيّات هذه الأفعال هل هي حلق الله تعالى أم خلق العبد ؟. مســـألة مبتدعة عند النبهاني لم تأت في الشرع ، وإنما هي مأخوذة من الفلسفة اليونانية .

ومع ذلك أبدى النبهاني رأيه في هذه المسألة الحادثة بزعمه ؛ وذلك " لتعلّقها بالعقيدة مما يوجب على المسلم أن يصرح عن اعتقاده في هذا الموضوع "(٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٩٨/١-٩٩) ، وانظر : الدوسية ، للنبهاني (١٦/١٠) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٠٣/١) ، بتصرف .

يقول النبهاني في توضيح رأيه في القضاء والقدر مبيّناً أوّلاً الأساس الذي تُبنى عليه مسألة القضاء والقدر يجد أنّ دقة البحث فيها توجب معرفة الأساس الذي ينبني عليه البحث ، وهذا الأساس ليس هو فعل العبد من كونه هو الذي يخلقه أم الله تعالى ، وليس هو علم الله تعالى من كونه يعلم أن العبد سيفعل كذا ويحيط علمه به ، وليس هو إرادة الله تعالى من أن إرادته تعلقت بفعل العبد ، فهو لا بد موجود بهذه الإرادة ، وليس هو كون هذا الفعل للعبد مكتوباً في اللوح المحفوظ ، فلا بد أن يقوم به وفق ما هو مكتوب .

نعم ، ليس الأساس الذي يُبنى عليه البحث هو هذه الأشياء مطلقاً ؛ لأنه لا علاقة لها في الموضوع من حيث الثواب والعقاب ، بل علاقتها من حيث الإيجاد والعلم المحيط بكلّ شيء ، والإرادة التي تتعلق بجميع الممكنات ، واحتواء اللوح المحفوظ على كلّ شيء . وهذه العلاقة موضوع آخر منفصل عن موضوع الإثابة على الفعل والعقاب عليه ، أي : هل الإنسان مُلزم على القيام بالفعل خيراً أم شراً ، أو مخيرٌ فيه ؟ . وهل له اختيار القيام بالفعل أو تركه ، أو ليس له اختيار ؟ "(1) . أ.هـــ

ثم يقول موضِّحاً الرأي الصواب في هذه المسألة: " والرأي الصواب في المسألة كما وردت في الفلسفة اليونانية ، وهي أفعال العباد هل يقومون بها بإرادتهم أم جبراً عنهم ، وما تولد من هذه الأفعال هل هم أوجدوه أم أُوجِد جبراً عنهم ؟. الرأي الصواب في هذه المسألة بالنسبة لأفعال العباد: أن الإنسان يعيش في دائرتين: إحداهما: يسيطر عليها ، وهي الدائرة التي تقع في نطاق تصرفاته ، وضمن نطاقها تحصل أفعاله التي يقوم بها بمحض اختياره ، والأخرى: تسيطر عليه ، وهي الدائرة التي يقع في نطاقها ، وتقع ضمن هذه الدائرة الأفعال التي لا دخل له بها ، سواء وقعت منه ، أو عليه . فالأفعال السي تقع في الدائرة التي تسيطر عليه لا دخل له بها ولا شأن له بوجودها ، وهي قسمان:

- قسم يقتضيه نظام الوجود .

<sup>(</sup>١) نظام الإسلام ، للنبهاني (ص٣٦-٣٧) .

- وقسم تقع فيه الأفعال التي ليست في مقدوره ، والتي لا قِبل لـــه بـــدفعها ولا يقتضيها نظام الوجود .

أما ما يقتضيه نظام الوحود فهو يخضعه لها ، ولذلك يسير بحسبها سيراً جبرياً ؛ لأنّه يسير مع الكون ومع الحياة طبق نظام مخصوص لا يتخلّف ، ولذلك تقع الأعمال في هذه الدائرة على غير إرادة منه ، وهو مسيّر فيها وليس بمخيّر .

وأما الأفعال التي ليست في مقدوره ، والتي لا قبل له بدفعها ولا يقتضيها نظام الوجود فهي الأفعال التي تحصل من الإنسان أو عليه جبراً عنه ولا يملك دفعها مطلقاً ، كما لو سقط شخص من ظهر حائط على شخص آخر فقتله ، وكما لو تدهور قطار أو سيارة أو سقطت طائرة لخلل طارئ و لم يكن بالإمكان تلافيه ، فتسبّب عن هذا السقوط والتدهور قتل الركاب وما شاكل ذلك ، فإن هذه الأفعال التي حصلت من الإنسان أو عليه وإن كانت ليست مما يقتضيه نظام الوجود ، ولكنها وقعت من الإنسان أو عليه من غير إرادة منه وهي ليست في مقدوره ، فهي داخلة في الدائرة التي تسيطر عليه . فهذه الأفعال كلها التي حصلت في الدائرة التي تسيطر عليه . فهذه الأفعال كلها التي حصلت في الدائرة التي تسيطر على الإنسان هي الستي تُسمّى فهذه الأفعال كلها من نفع أو ضر أو حب أو كراهية بالنسبة للإنسان ، أي مهما كان فيها من خير أو شر حسب تفسير الإنسان لها ؛ لأنّ الإنسان لا أثر له بها ، ولا يعلم عنها ولا عن كيفيّة إيجادها ، ولا يملك دفعها أو حلبها مطلقاً ، وعلى الإنسان أن يـؤمن بهـذا القضاء أنه من الله سبحانه وتعالى .

أما بالنسبة لما تولّد من أفعال الإنسان ، كالطعم الذي يحصل للشيء من فعل الإنسان ، والقطع الذي يحصل من السكين ، واللذة والشهوة والحرارة والبرودة والجُبن والشجاعة ، وغير ذلك ، أي بالنسبة لخاصيّات الأشياء ، فالرأي الصواب في هذه الخاصيّات ألها هي القدر ، وهذه قد خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها ، وليس الإنسان ، فخلق في النار خاصيّة الإحراق ، وفي الخشب خاصيّة الاحتراق ، وفي السكين خاصية القطع ، وجعلها لازمة حسب نظام الوجود لا تتخلّف ، وكما خلق في الأشياء

خاصيّات ، خلق في الإنسان الغرائز والحاجات العضوية ، وجعل فيها خاصيّات معيّنة كخواص الأشياء ، فكانت الشهوة والجبن والشجاعة والجوع والعطش .. إلى غير ذلك .

فالله وحده هو الذي خلق الأشياء والغرائز ، وقدّر فيها خواصّها ، وهي ليست من الإنسان ، ولا شأن للعبد فيها ، ولا أثر له مطلقاً ، وعلى الإنسان أن يؤمن بأن الله قدّر في هذه الأشياء الخاصيّات هو الله سبحانه وتعالى ، وهذه الخاصيّات فيها قابلية لأن يعمل الإنسان بواسطتها عملاً وفق أوامر الله ونواهيه فيكون حيراً ، أو يخالف أوامر الله فيكون شراً ، سواء في استعمال الأشياء بخواصها أو باستحابته للغرائر والحاحات فيكون شراً ، سواء في استعمال الأشياء بخواصها أو باستحابته للغرائر والحاحات العضوية حيراً إن كانت حسب أوامر الله ونواهيه ، وشراً إن كانت مخالفة لأوامر الله ونواهيه .

فهذه الأفعال التي تقع من الإنسان في الدائرة التي تسيطر عليه ، وهذه الخاصيّات للأشياء والغرائز ، هذان الأمران هما القضاء والقدر ، وهما من الله سبحانه وتعالى خيراً أو شراً . ومن هنا يجب الإيمان بالقضاء والقدر خيرهما وشرّهما من الله تعالى ، أي يجب الإيمان بأن الأفعال التي تقع في الدائرة التي تسيطر على الإنسان وخواص الأشياء والغرائز كلها هما من الله تعالى خيرهما وشرّهما ، وهذا هو الصواب في مسألة القضاء والقدر .

أما الأفعال التي يسيطر عليها الإنسان فهي الدائرة التي يسير فيها مختاراً ضمن النظام الذي يختاره ، سواء شريعة الله أو غيرها ، وهذه الدائرة هي التي تقع فيها الأعمال التي تصدر من الإنسان أو عليه بإرادته ، فهو يمشي ويأكل ويشرب ويسافر في أي وقل يشاء ، ويمتنع عن ذلك في أي وقت يشاء ، يفعل مختاراً ، ويمتنع عن الفعل مختاراً ، ويمتنع عن الفعل مختاراً ، ولذلك يسأل عن الأفعال التي يقوم كما ضمن هذه الدائرة ، وهذه الأفعال هي محل التكليف ، وهي التي يتربّب عليها الثواب والعقاب ، وهذه ليست من القضاء والقدر ، ولا شأن للقضاء والقدر فيها ؛ لأنّه مختار في القيام كما وليس مجبراً عليها .

أما كون الله خلق هذا الفعل أم العبد ، فليس ذلك وارداً هنا ؛ لأنّ المسألة هنا هي قيام العبد نفسه بفعله مختاراً غير مجبر ، وليست المسألة هي إيجاد الفعل من العدم ، فالمسألة هي الإثابة على الفعل والعقاب عليه ، والعبد قام بالفعل مختاراً غير مجبر ، ولذلك

كان الإنسان مسؤولاً عن هذا الفعل ، مسؤولاً عما كسبه ، ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ يَكُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ يَ اللَّهُ عَلَى لَهُ مَا لَا مَعَلَى لَهِ عَلَى لَهُ عَلَى لَهُ عَلَى لَهِ عَلَى لَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَهِ عَلَى لَهِ عَلَى لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَهُ عَلَى لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّ اللّ

وأما إرادة الله للفعل فإنه قد أراده خيراً كان أم شراً ؛ لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد ، ولكن معنى إرادته هنا أنه لا يقع في ملكه شيء جبراً عنه ، فإذا عمل العبد عملاً و لم يمنعه الله منه و لم يفرضه عليه ، بل تركه يعمل مختاراً ، كان فعله هذا بإرادة الله تعالى لا جبراً عنه ، وكان فعل العبد نفسه باختياره ، وكانت الإرادة غير مجبرة على العمل ، فبحث الإرادة لا دخل له في الأفعال الاختيارية ؛ لأنّ البحث ليس أن الله أراد الفعل أم لم يرده ، بل البحث هو هل قام العبد بالفعل مجبراً أم مختاراً ، ، وبما أنه ثبت أنه قام بالفعل مختاراً في الأفعال الاختيارية ، أي التي تقع في الدائرة التي يسيطر عليها ، لذلك لم يكن مجبراً ، فلا تكون هذه الأفعال داخلة بالقضاء والقدر "(٢). أ.هـــ

وبعد أن أوضح النبهاني رأيه في مسألة القضاء والقدر ، انتقل إلى مسألة أخرى ، تُعتبر قلب أبواب القدر ومسائله (الهُدى والضلال) ، وهي مسألة (الهُدى والضلال) ، هل الهدى والضلال من فعل العبد أو من فعل الله تعالى ؟.

يقول النبهاني: "تعليق المثوبة أو العقوبة بالهدى والضلال يدلّ على أنّ الهداية والضلال هما من فعل الإنسان وليسا من الله ؛ إذ لو كانا من الله لَما أثاب على الهداية وعاقب على الضلال ؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى نسبة الظلم إلى الله تعالى ؛ إذ إنه حين يعاقب مَن قام هو بإضلاله يكون قد ظلمه ، وتعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً. قال تعالى : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّم ِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّم ِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَّم ِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (() الله على اله على الله على

<sup>(</sup>١) سورة المدثر : الآية (٣٨) .

<sup>(</sup>٢) الدوسية ، للنبهاني (ص٢٥-٢٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شفاء العليل ، لابن القيم (٢٢٩/١) .

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت : جزء من الآية (٤٦) .

<sup>(</sup>٥) سورة ق : حزء من الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٦) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١١١١-١١١) .

أما الشرعية فقد جاءت آيات كثيرة تنسب الهداية والضلال والإضلال إلى العبد . قال تعالى : ﴿ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَشِلُ عَلَيْهَا ﴾ (أ) ، وقال : ﴿ فَمَنِ آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾ (أ) ، وقال : ﴿ فَمَنِ آهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ﴾ (أ) . . . فمنطوق هذه الآيات في دلالة واضحة على أن الإنسان هو الذي يفعل الهداية والضلال فيضل نفسه ويضل غيره ... فهذه قرينة على أن نسبة الهداية والإضلال إلى الله ليست نسبة مباشرة ، بل هي نسبة خلق ، فإنك إذا وضعت الآيات مع بعضها وفهمتها فهما تشريعيًا يتبين لك انصراف كل منها إلى جهة غير الجهة التي للأخرى ، فالآية تقول : ﴿ فَمَنِ آهَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴾ (أ)

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : جزء من الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر : جزء من الآية (٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : حزء من الآية (٤٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس: جزء من الآية (١٠٨) .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة : حزء من الآية (١٠٥) .

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر : جزء من الآية (٤١) .

<sup>(</sup>٧) سورة يونس : جزء من الآية (٣٥) .

<sup>(</sup>٨) سورة يونس: جزء من الآية (١٠٨).

أما القرينة العقلية فإن الله تعالى يحاسب الناس فيثيب المهتدي ، ويعذب الضال ، ورتب الحساب على أعمال الإنسان ، قال تعالى : ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِتَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّم ِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَن الله مباشرته لها ، فيان في عقابه للكافر والمنافق والعاصي يكون ظلماً ، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، فوجب أن يصرف معناها على غير المباشرة ، وهو خلق الهداية من العدم والتوفيق إليها ، فيكون الذي يباشر الهداية والإضلال هو العبد ، ولذلك يحاسب عليها "(٤). أ.هـ

كما يجيب النبهاني عن الآيات التي اقترنت فيها الهداية والضلال بالمشيئة ، كقوله تعالى : ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَبَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ (٥) والآيات التي يُفهم منها أن هناك أناساً لا يهتدون أبداً ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤمِنُونَ ﴿ يَهُ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهُمْ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهُمْ وَعَلَىٰ عَلَيْ وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ فَلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهُمْ وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) سورة البلد : الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت : الآية (٤٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة الزلزلة : الآيتان (٧–٨) .

<sup>(</sup>٤) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١١٣/١-١١٥) .

 <sup>(</sup>٥) سورة فاطر : جزء من الآية (٨) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : الآيتان (٦-٧) .

وقوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ ﴾ ('') وقوله : ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ ('') . وقوله : ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ ﴾ ('') .

يقول النبهاني في ذلك: " أما من ناحية الآيات التي تقترن فيها الهداية والإضلال بالمشيئة ، فإن معنى المشيئة هنا هو الإرادة ، ومعنى هذه الآيات هو أنه لا يهتدي أحد جبراً عن الله ، ولا يَضل أحد جبراً عنه ، بل يهتدي من يهتدي بإرادة الله وبمشيئته ، ويضل من يضل بإرادته ومشيئته .

بقيت مسألة ، وهي أنّ هناك آيات يفهم منها أنّ أناساً لا يهتدون أبداً ، كقوله : ﴿ وَأُوحِ ۚ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِ َ مِن قَوْمِكَ إِلّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ (أ) ، فهي إخبار من الله لأنبيائه عن أناس مخصوصين بألهم لن يؤمنوا ، وهذا داخل في علم الله ، وليس معناه أنّ هناك فئة تؤمن وفئة لا تؤمن ، بل كلّ إنسان فيه قابلية الإيمان ، والرسول وحامل الدعوة من بعده مُخاطَب بدعوة الناس جميعاً للإيمان ، ولا يجوز أن ييأس المسلم من إيمان أحد مطلقاً ، أما من سبق في علم الله أنه لا يؤمن فالله يعلمه ؛ لأنّ علمه محيط بكلّ شيء ، وما لم يخبرنا عما يعلمه لا يجوز لنا أن نحكم ، والأنبياء لم يحكموا بعدم إيمان أحد إلا بعد أن أخبرهم الله بذلك .

وأما قوله تعالى : ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ ﴾ (°)، وقوله : ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْقَوْمَ ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ ﴾ (٢)، وقوله : ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ ﴾ (٢)، وقوله :

<sup>(</sup>١) سورة الصف : جزء من الآية (٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة الصف : جزء من الآية (٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : حزء من الآية (٢٦٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة هود : جزء من الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٥) سورة الصف : جزء من الآية (٥) .

<sup>(</sup>٦) سورة الصف : جزء من الآية (٧) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : حزء من الآية (٢٦٤) .

هذا هو رأي النبهاني في مسألة القضاء والقدر وما يتعلّق بها ، حرصتُ على نقــل كلامه بطوله في كثير من الأحيان ؛ ليتجلّى رأيه في هذه المسألة الهامّــة مــن مســائل الاعتقاد .

وسوف أجمل هنا كلام النبهاني وألخّصه في النقاط التالية ؛ ليكون أكثر ترابطاً :

النبهاني أن من أسباب نشوء الخلاف بين المتكلّمين في القضاء والقدر تأثّرهم بالفلسفة اليونانية ، وبالأديان الأخرى ، كما عزا انحراف المعتزلة في هذا الباب إلى قياسهم الغائب على الشاهد .

٢/ ذكر النبهاني أن لفظ القضاء والقدر مقترنين لم يأت به القرآن و لم تات به السنة ولا عرف في كلام الصحابة ولا التابعين .

٣/ ذهب النبهاني إلى أنّ مسألة خلق أفعال العباد لا دخل لها في عقائد المسلمين ، فلم يطلب الإسلام الإيمان بها واعتقادها ، ولم تُعرف إلا في أواخــر الدّولــة الأمويّة وأوائل الدولة العباسيّة ، وأوّل مَن جاء بها المعتزلة الذين أخذوها مــن

<sup>(</sup>١) سورة غافر : جزء من الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة : الآية (٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة ص : جزء من الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٤) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/٥١١-١١) .

الفلسفة ، ووضعوا لها اسم (القضاء والقدر) ، فمعنى هذين اللفظين مقرونين هو : أفعال العباد وما تولّد منها هل هي مخلوقة لله تعالى أم للعبد ؟.

- ٤/ زعم النبهاني أن لفظ القضاء ولفظ القدر الواردان في الكتاب والسنة وفي كلام الصحابة والتابعين ، المراد بهما العلم والكتابة ، ولا تتضمن الخلق والمشيئة . فهو بهذا يُخرج مرتبتي الخلق والمشيئة من معنى القضاء والقدر الشرعي .
- ٥/ ادّعى النبهاني أنّ المسلمين استقرّوا في مسألة أفعال العباد على قولين فقط: قول الجبرية ، وقول المعتزلة ، وأما قول الأشاعرة الذين سماهم أهل السنة ، فإنه لا يخرج عن قول الجبرية ، وقد أغفل النبهاني قول السلف في هذه المسألة تماماً ، كما أنه خطّا القولين السابقين ، وزعم أنّ المسلمين عاشوا قروناً على هذا الخطأ الذي منشئوه عند النبهاني جعل أساس البحث : أفعال العباد ، هل الله خالق لها أم لا ؟. وهل هي واقعة بإرادته ومشيئته أم لا ؟.
- المذهب الذي اختاره النبهاني في مسألة القضاء والقدر يتلخص في أنّ الإنسان أو يعيش تحت دائرتين: دائرة تسيطر عليه ، وتشمل ما يحصل من الإنسان أو عليه جبراً عنه ، ولا يملك دفعها مطلقاً ، ويلحق بها ما تولّد عنها من أفعال الإنسان من خواص ، وهذه الدائرة من فعل الله تعالى ، والإنسان فيها مسير وليس مخيّراً ، وهي المراد بالقضاء والقدر ، فمعنى الإيمان بالقضاء والقدر خيرهما وشرّهما هو: الإيمان بأنّ الأفعال التي تسيطر على الإنسان وخواص الأشياء والغرائز كلها من الله تعالى .

ودائرة يسيطر عليها الإنسان ، وهي أفعاله الاختيارية التي يسير فيها مختاراً ، ويترتب عليها الثواب والعقاب ، وهذه الدائرة ليست عند النبهاني من القضاء والقدر ، ولا شأن للقضاء والقدر بها .

وقد أخرج النبهاني مسألة : هل الله خالق لهذه الأفعال الاختيارية أم العبد ؟. وهل هي واقعة بإرادة الله ومشيئته أم لا ؟. من دائرة بحث الأفعال الاختيارية ؛ لأنّ المسألة

عنده قائمة على أن العبد قام بفعله مختاراً غير مجبر ، وليست المسألة إيجاد الفعــل مــن العدم ، ولا أنّ الله أراد الفعل أو لم يرده .

كما أنّ النبهاني ذهب في مسألة (الهدى والضّلال) إلى أنّ مباشرة الهداية والضّلال من الإنسان والتّوفيــق من الإنسان وليس من الله تعالى ، وأمّا خلق الهداية والضّلال في نفس الإنسان والتّوفيــق لها وتميئة أسبابها ؛ فإنّه من الله تعالى .

المبحث الثاني: مناقشة رأي حزب التحرير في القضاء والقدر:

لقد اشتمل كلام النبهاني في القضاء والقدر على حقّ وباطل ، فهو لم يوافق أهل السنّة في هذه القضيّة بإطلاق ، كما أنّه لم يخالفهم بإطلاق ، وإنّما اضطرب كلامه في ذلك .

وستكون مناقشتي له مرتّبة بترتيب النقاط السابقة .

(١) ما قرّره النبهاني من أن من أسباب نشوء الخلاف واحتدامه بين المستكلّمين في القضاء والقدر تأثرهم بالفلسفة اليونانية ، وبالأديان الأخرى حقّ وصواب ، فإن أول مَن خالف في القدر – كما ذكر كتّاب الفرق – رجل من أهل العراق اسمه (سوسن) ، وقد كان نصرانياً فأسلم ثم تنصر (۱)، وقد أخذ معبد الجهني القول بالقدر عن هذا الرجل وأشاعه حتى اشتهر عنه (۱)، ثم انتشر هذا القول بعد ذلك على يد المعتزلة ، والتي كانت أشد الفرق الإسلامية تأثراً بالفلسفة اليونانية (١)، كما أن ما ذكره النبهاني من أن سبب انحراف المعتزلة في هذا الباب هو إفراطهم في قياس الغائب على الشاهد حق ، فإن المعتزلة قاسوا الله تعالى على خلقه ، فاعتبروا أن ما يكون ظلماً من العبد يكون ظلماً من الرب تعالى . فهم يقولون : " إنّ الظلم الذي حرّمه الله وتنزّه عن فعله وإرادته هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض ، وشبهوه في الأفعال ما يحسن منها

<sup>(</sup>١) انظر : الفرق بين الفرّق ، للبغدادي (ص١٨) .

<sup>(</sup>٢) هو : معبد الجهيني ، يقال : إنه عبد الله بن عكيم ، أو عبد الله بن عويم ، مبتدع ضالٌ ، وهو أوّل مَن تكلّم في القدر ، قُتل سنة (٨٠٨هــــ) . انظر : ميزان الاعتدال (١٤١/٤) ، وتحذيب التهذيب (٢٢٥/١٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : البداية والنهاية ، لابن كثير (٣٤/٩) .

<sup>(</sup>٤) أخطأ النشار في نفيه تأثر القدرية بالفلسفة اليونانية ، وبالديانة النصرانية ؛ لمخالفته أكثر كتاب الفرق المتقدّمين الذين نسبوا أوّلية القول بالقدر إلى رجل نصراني أسلم ثم تنصر - كما تقدّم أعالاه - ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، كما أن اشتراك كثير من أبحاث المتكلّمين وأبحاث الفلاسفة العقلية في هذه القضية دليل على تأثر اللاحق (المتكلّمون) بالسابق (الفلاسفة) . انظر : نشأة الفكر الفلسفي ، للنشار (١/١٥) .

وما لا يحسن بعباده ، فضربوا له من أنفسهم الأمثال ، ولذلك فهم يسمون مشبهة الأفعال ، فهم لم يجعلوا لله المثل الأعلى ، بل أو جبوا عليه وحرّموا ما رأوا أنّه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد "(۱).

وبناءً على هذا قالوا: لو كان الله خالقاً لأفعال العباد ثم عذبهم عليها لكان طالمًا ، " ولم يفرّقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومَن لم يقم "(٢).

٢/ أن ما ذكره النبهاني من أن لفظ القضاء والقدر مقرونين لم يأت في الكتاب والسنة ولا في كلام الصحابة والتابعين غير صحيح ، بل حاء في بعض الأحاديث القرن بين هذين اللفظين ، ومن ذلك قوله على : « أكثر من يموت من أمّتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس »(٦).

وإن كان عدم الاقتران بينهما هو الأكثر ، بل إن لفظ (القدر) أكثر وروداً في الكتاب والسنّة من لفظ (القضاء) عندما يراد الدلالة على وجوب الإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان (1).

وعلى كلّ حال سواء اقترن هذان اللفظان أم لم يقترنا ، الخطب في ذلك يسير ؟ لأنّه وقع الاتفاق بين العلماء على أنه إذا أُطلق أحدهما شمـــل الآخـــر (°). والله تعالى أعلم .

٣/ أنّ قول النبهاني إنّ مسألة أفعال العباد الاختيارية هل هي مخلوقة لله وبإرادته أم لا ؟ ليست من العقيدة ، وأنّها على حدّ قوله : "ليست مسألة جاء الإسلام يطلب الإيمان بها ، ولا مسألة جاءت الآيات والأحاديث تأمر بالاعتقاد بها ، فلا دخل لها في عقائد المسلمين التي أمروا أن يعتقدوا بها ، ولم تُعرف إلا في

<sup>(</sup>١) القضاء والقدر ، للمحمود (ص٢٨٣) .

<sup>(</sup>٢) بحموعة الرسائل المنيرية ، لابن تيمية (٢٠٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي ، وحسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح . انظر : فتح الباري (١٦٧/١٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر : القضاء والقدر ، للمحمود (ص٤٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر السابق (ص٤٤) .

أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية "(')، وأن مَن جاء بما المتكلّمون الذين أخذوها من الفلاسفة ، ووضعوا لها اسم (القضاء والقدر) ، وجلعوها أمراً سادساً من أمور العقيدة ؛ قول لم يُسبق إليه حسب علمي ، وهو باطلل بسيّن البطلان ؛ لمصادمته النصوص المتظافرة من الكتاب والسنّة ، حيث جاءت النصوص البي لا تحصى كثرة - بإثبات أن الله تعالى خالق لأفعال العباد ، وأله بإرادت ومشيئته ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَقَلْ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَقَلْ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَلَكُ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ مَا يدخل في الوجود من أحسام بقدر هي وحركات العباد وسكونهم ، ما كان منها اختياريّاً وما كان منها اضطراريّاً .

يقول ابن القيّم في هذه الآية: "وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته ... والعالم قسمان: أعيان وأفعال، وهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من الأفعال، كما أنه العالم بتفاصيل ذلك، فلا يخرج شيء منه عن علمه ولا عن قدرته ولا عن خلقه ومشيئته "(٥). أ.هـ

وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِكَن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَنكُمْ ﴾ (١)، وقال تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ (١)، وقال : ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاءٌ وَأَذْكُر رَّبَّكَ إِذَا ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاءٌ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا فَي اللَّهَ اللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا فَيسَتَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الدوسية ، للنبهاني (ص٢٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان : جزء من الآية (٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات : الآية (٩٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة القمر : الآية (٤٩) .

<sup>(</sup>٥) شفاء العليل ، لابن القيم (٢٠٣/١) .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة : جزء من الآية (٤٨) .

<sup>(</sup>٧) سورة القصص : حزء من الآية (٥٦) .

<sup>(</sup>٨) سورة الكهف : الآيتان (٢٣-٢٤) .

والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً يصعب حصرها ، وقد ساق ابن قيّم الجوزية – رحمه الله – كثيراً منها في كتابه شفاء العليل (١٠).

وكما جاءت الآيات بإثبات أن الله تعالى خالق لأفعال العباد الاختياريّة مريد لها ، كذلك جاءت الأحاديث النبويّة بإثبات ذلك ، ومنها : قوله ﷺ : « إن الله يصنع كلّ صانع وصنعته »(١) ، وقال ﷺ : « اللهم إني أعوذ بك مسن العجز والكسل ، والجبن والبخل ، والهرم وعذاب القبر ، اللهم آت نفسي تقواها ، وزكّها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها ... »(١) الحديث .

" والشاهد قوله: « اللهم آتِ نفسي تقواها ، وزكّها ... » ، فالفاعل هو الله تعالى ، فهو الذي يطلب منه ذلك ، ولفظ (حير) ليس للتفضيل ، بل لا مزكّي للنفس إلا الله ، ولهذا قال بعد ذلك : « أنت وليّها ومولاها » "(أ).

وقد أقرّ النبي على بن أبي طالب على حين أجابه بعد سؤاله له هو وفاطمة بقوله: « ألا تصلّيان » ؟. بقوله: يا رسول الله ، إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، قال على : فانصرف رسول الله على حين قلت ذلك و لم يرجع إلى بشيء ، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول : « وكان الإنسانُ أكثرَ شيء جدلاً » ( ).

فكلّ هذه النصوص تدلّ على إثبات مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق ، " والمسلمون من أوّلهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن "(١).

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل ، لابن القيم (١٧١/١) فما بعدها ، و (١٩٣/١) فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص٤٦) ، والحاكم في المستدرك (٣١/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الذَّكر والدعاء) ، برقم (٢٧٢٢) .

<sup>(</sup>٤) القضاء والقدر ، للمحمود (ص٨٠) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد ، باب في المشيئة والإرادة) ، برقم (٧٤٦٥) ، ومسلم (كتاب صلاة المسافرين) ، برقم (٧٧٥) .

<sup>(</sup>٦) شفاء العليل ، لابن القيم (١٧١/١) .

كما أنّ السلف مجمعون على أن الله تعالى خالق لأعمال العباد ومريد لها (١)، فكيف يقول النبهاني بعد ذلك إن مسألة خلق الله لأفعال العباد وإرادته لها ليست من العقيدة التي جاءت الآيات والأحاديث تأمر بها ؟!.

لا شك أن النبهاني أبعد النجعة في قوله هذا ، وأنكر المعلوم من الدين بالضرورة ، وأتى بما لم يُسبق إليه .

\$/ أنّ زعم النبهاني بأن المراد بالقضاء والقدر الواردان في القرآن والسنة ، وفي كلام الصحابة والتابعين هو علم الله تعالى وكتابته في اللوح المحفوظ فقط ، ولا يشملان مرتبة الخلق ومرتبة المشيئة ، زعم متهافت كسابقه ، وهو باطل بيّن البطلان .

فالإيمان بالقضاء والقدر لا يتمّ إلا بالإيمان بمراتبه الأربع ، وهي :

١- علم الربّ سبحانه بالأشياء قبل كونها .

۲ - مشیئته لها .

٣- كتابته لها قبل كونها .

٤ - خلقه لها(٢).

وبمذا جاءت النصوص ، وعليه الإجماع ، خلافاً لِما زعمه النبهاني .

ومن أقوى النصوص التي تدحض قول النبهاني ، ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي الأسود الدؤلي قال : قال عمران بن الحصين : ( أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون ، أشيء قُضي عليهم ومضى عليهم من قدر قدد سبق ، أو فيما

<sup>(</sup>١) انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث ، للصابوني (ص٧٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شفاء العليل ، لابن القيم (١٣٣/١) .

يُستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟.

فقلت : بل شيء قُضي عليهم ومضى عليهم .

قال : فقال : أفلا يكون ظلماً ؟.

قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً ، وقلت : كلّ شيء خلق الله وملك يده ، فلا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون .

فقال لي : يرحمك الله ، إني لم أُرِد بما سألتك إلا لأحرز عقلك ، إن رحلين من مرينة أتيا رسول الله على فقالا : يا رسول الله ، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قُضي عليهم ومضى فيهم من قدرٍ قد سبق ، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟.

فقال : « لا ، بل شيء قُضي عليهم ومضى فيهم » .

وتصديق ذلك في كتاب الله ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴾ فَأَفْمَهَا فَجُورَهَا

وعن جابر عليه قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال : يا رسول الله ، بيّن لنا ديننا كأنّا خُلقنا الآن ، فيما العمل اليوم ؟. أفيما جفّت به الأقلام وجَرَت به المقادير ، أم فيما نستقبل ؟.

قال : « لا ، بل فيما جفّت به الأقلام ، وجَرَت به المقادير » .

قال: ففيمَ العمل؟.

فقال: «اعملوا، فكلِّ ميسّر ».

وعن أبي هريرة عليه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله علي في

 <sup>(</sup>١) سورة الشمس : الآيتان (١−٨) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب القدر) ، برقم (٢٦٥٠) .

<sup>(</sup>٣) أخرحه مسلم (كتاب القدر) ، برقم (٢٦٤٨) .

القدر ، فنَزَلت : ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ﴿ فَنَزَلت : ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ يَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فكلّ هذه الأحاديث المتقدّمة واضحة الدلالة صريحة في أنّ القضاء والقدر يشملان الإيمان بخلق الله تعالى لأفعال العباد وإرادته لها ، لا كما زعمه النبهاني .

وكما دلّت هذه الأحاديث على شمول القضاء والقدر لمرتبتي الخلق والمشيئة ، كذلك جاءت أقوال الصحابة والتابعين الكثيرة دالة على ذلك ، خلافاً لِما زعمه النبهاني ، ومن ذلك :

ما نقله الإمام البخاري في كتابه (خلق أفعال العباد) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (كلّ شيء بقدر ، حتى وضعك يدك على خدّك ، قال أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل : سمعت عبد الله بن سعيد يقول : ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون : إنّ أفعال العباد مخلوقة ، قال أبو عبد الله : حركاتهم ، وأصواتهم ، واكتساهم ، وكتابتهم ، علوقة ) (1).

وعن عثمان البي قال : دخلت على ابن سيرين فقال لي : ما يقول الناس في القدر ؟. قال : فلم أدر ما رددت عليه .

قال : فرفع شيئاً من الأرض ، وقال : ( ما أريد على ما أقول مثل هذا ، إن الله إذا أراد بعبد خيراً وفقه لمحابّه وطاعته ، وما يرضى به عنه ، ومَن أراد به غير ذلـــك

<sup>(</sup>١) سورة القمر : الآيتان (٤٨-٤٩) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب القدر) ، برقم (٢٦٥٦) .

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم ، للنووي (١٦/٥٠٦) .

<sup>(</sup>٤) خلق أفعال العباد ، للبخاري (ص٤٧) .

اتخذ عليه الحجة ، ثمّ عذّبه غير ظالم له )(١).

وكتب رحل إلى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - يساله عن القدر ، فكتب :

" ... كتبت إلي تسأل عن الإقرار بالقدر ، فعلى الخبير - بإذن الله - وقعت ، ما أعلم ما أحدث الناس من مُحدَّثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثراً ولا أثبت أمراً من الإقرار بالقدر ، لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء ، يتكلّمون به في كلامهم ، وفي شعرهم ، يعزّون به أنفسهم على ما فاهم ، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدّة ، ولقد ذكره رسول الله يخير حديث ولا حديثين ، وقد سمعه منه المسلمون فتكلّموا به في حياته وبعد وفاته يقيناً وتسليماً لرهم وتضعيفاً لأنفسهم : أن يكون شيء لم يحط به علمه ، ولم يحصه كتابه ، ولم يمض فيه قدره ، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه ، منه اقتبسوه ، ومنه تعلّموه ، ولئن قلتم : لم أنزل الله آية كذا ؟. ولم قال كذا ؟. لقد قرؤوا منه ما قرأتم ، وعلموا من تأويله ما جهلتم ، وقالوا بعد ذلك : كلّ بكتاب وقدر ، وكتبت الشقاوة ، وما يقدّر يكون ، وما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ولا نملك لأنفسنا ضراً ولا نفعاً ، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا "(٢).

وسُئل عمرو بن العلاء – رحمه الله – عن القدر ، فقال : " ثلاث آیات فی القرآن : ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن یَسْتَقِیمَ ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلّآ أَن یَشَآءَ ٱللّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِینَ ﴾ (۱) ﴿ فَمَن شَآءَ ٱللّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِینَ ﴾ کُلّاۤ إِنّهَا تَذْکِرَةٌ ﴾ فَمَن شَآءَ اللّهُ ﴾ (۱) ، ﴿ کَلّاۤ إِنّهَا تَذْکِرَةٌ ﴾ فَمَن شَآءَ دُکَرَهُ ﴿ کَلّاً إِنّهَا تَذْکِرَةٌ ﴾ فَمَن شَآءَ دُکَرَهُ ﴿ کَلّاً إِنّهَا تَذْکِرَةٌ ﴾ الله کُرَهُ ﴿ کَلّاً إِنّهَا تَذْکِرَةٌ ﴾ الله کُون شَآءَ الله کُون اله کُون الله کُون الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الآجري في الشريعة ، برقم (٤٦٩) ، وابن بطة في الإبانة ، برقم (١٧٢٥) ، وأخرجه ابن ســعد في الطبقات (٢٠١٠) ، والأثر إسناده حسن . انظر : أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمـــان ، للمبدل (٢٧٤/١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه ، برقم (٤٦١٢) ، وقد صحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود ، برقم (٣٨٥٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير : الآيتان (٢٨–٢٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان : الآيتان (٢٩–٣٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة عبس : الآيتان (١١-١١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى ، برقم (١٩٥٠) ، وإسناده صحيح . انظر : أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان ، للمبدل (٢٩٢-٢٩٢) .

والآثار عن التابعين والتي تدلّ على إدخال مرتبتي الخلق والمشيئة في القضاء والقدر لا تحصى كثرة ، ولا يمكن استيعابها هنا(١).

وعلى أنّ القدر شامل للمراتب الأربع المتقدّمة عقيدة السلف أصحاب الحديث وإجماعهم ، يقول الإمام أبو عثمان الصابوني – رحمه الله – : " ويشهد أهسل السنة ويعتقدون أن الخير والشرّ والنفع والضرّ بقضاء الله وقدره ، لا مردّ لهما ، ولا محيص ولا محيد عنهما ، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه ... ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأنّ الخير والشرّ من الله ، وبقضائه لا يضاف إلى الله ما يتوهّم منه نقص على الانفراد ، فلا يقال : يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان ، وإن كان لا مخلوق إلا والربّ خالقه .. ومن مذهب أهل السنة والجماعة أنّ الله ﷺ مريد لجميع أعمال العباد ، خيرها وشرّها ، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته ، و لم يكفر أحد إلا بمشيئته ، ولو شاء لجعل الناس أمةً واحدة ، ولو شاء ألا يُعصى ما خلق إبليس ، فكفر الكافرين ، وإيمان المؤمنين بقضائه – سبحانه وتعالى – وقدره وإرادته ومشيئته ، أراد كلّ ذلك وشاءه وقضاه ، ويرضى الإيمان والطاعة ، ويسخط الكفر والمعصية "(۲). أ.هـ

وقد حكى الصابوني<sup>(٣)</sup> - رحمه الله - في آخر رسالته إجماع السلف على كلّ ما جاء فيها ، فقال : " وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضاً ، بل أجمعوا عليها كلّها "(١٠). أ.هــــ

كلّ ما تقدّم يوضّح لنا زيف دعوى النبهاني من أنّ القضاء والقدر الواردان في القرآن

<sup>(</sup>١) انظر : أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان ، للمبدل (١٢٨/١) فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) عقيدة السلف أصحاب الحديث ، للصابوني (ص٦٢-٦٣) ، ضمن (عقيدة الفرقة الناجيسة) ، إعداد وتقديم عبد الله حجاج .

<sup>(</sup>٣) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني ، وصفه البيهقي بأنّه إمام المسلمين حقاً ، وشيخ الإسلام صدقاً ، له مصنفات ، منها : عقيدة السلف أصحاب الحديث ، توفّي سنة (٤٩ ٤هــ) . انظر : طبقات الشافعية الكبرى (٥٣/٢) ، وسير أعلام النبلاء (١٥٨/١) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص٧٧).

والسنّة وكلام الصّحابة والتّابعين المراد بهما العلم والكتابة فقط ، ولا يدخل فيهما مرتبة الخلق والمشيئة .

وأما ما استدل به النبهاني من نصوص وآثار على اختصاص معنى القدر بالعلم والكتابة دون الخلق والمشيئة ، فإنه لا يستقيم استدلاله بها ؛ لأن تلك النصوص المستدل بها ، إمّا أن يكون المراد بها العلم والكتابة كما ذكر النبهاني ، وذلك كاحتجاج آدم وموسى عليهما السلام ونحوها ، ولكنها لا تنفي شُموليّة القدر للخلق والمشيئة ؛ لجيء أدلّة أخرى تدلّ على شمول القدر للمراتب الأربعة ، وقد تقدّم طرفاً منها . وعدم علم النبهاني بهذه الأدلة لا يعني العلم بالعدم .

وإما أن يكون استدلال النبهاني بها خاطئاً ، وذلك كاستدلاله بما أخرجه مسلم من طريق طاوس أنه قال : " أدركت ناساً من أصحاب رسول الله على يقولون : كل شيء بقدر ، قال : وسمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله على : « كل شيء بقدر ، حتى العجزُ والكَيْسُ ، أو الكَيْسُ والعجز »(١)، حيث زعم النبهاني بأن المراد بالقدر هنا : العلم ، أي كلّ شيء بعلم منه ، وهذا استدلال خاطئ ، فالقدر هنا يشمل مراتب الأربعة ، وقد تقدّم كلام النووي على أنّ المراد بالقدر هنا القدر المعروف ، وهو ما قدّره الله وقضاه وسبق به علمه وإرادته (١)، فتخصيص النبهاني معنى القدر هنا بالعلم تحكّم لا دليل عليه .

ومن ذلك استدلال النبهاني بحديث: (إذا ذُكر القدر فامسكوا) ملى أنّ المراد بالقدر هنا العلم ، فيكون المعنى: إذا ذكر علم الله فأمسكوا ؛ لأنّ العلم من صفات الله تعالى التي يجب الإيمان بما بدون الخوض فيها . وهذا الاستدلال لا شكّ أنه بعيد ، وقد بناه النبهاني على مذهبه في الصفات ، والذي هو التفويض ، وهو مذهب باطل – كما تقدم – ، فيكون تأويل النبهاني لهذا الحديث باطلاً ؛ لبطلان الأصل الذي بُني عليه .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح صحيح مسلم ، للنووي (١٦/٥٠١) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

ثمّ إنّ العلماء - رحمهم الله - اختلفوا في توجيه الأحاديث التي جاءت تنهى عـن الخوض في القدر ، كهذا الحديث ونحوه على أقوال ليس فيها ما ذكره النبهاني هنا .

" فبعض العلماء رأى ثبوت هذه الأحاديث ، واستدلّ بما على وجوب الوقــوف عن الخوض والكلام في القدر ، وقال : هذا أحسن المذاهب لمن آثر الخلاص والسلامة .

وبعضهم ردّ هذه الأحاديث ، وقال : إنّ أسانيدها كلّها لا تخلو من مقال ، فهي إذن ضعيفة لا يحتج بما "(١).

والراجح أنها أحاديث ثابتة ، والمراد بها : النهي عن الخوض في القدر بالباطل ، وذلك بإثارة الشبهات والشكوك ، وتحكيم العقل القاصر في نصوص القدر ، والتنازع فيها ؛ " لأنّ التنازع مظنة الاختلاف ، وهذا داع إلى القول فيه بغير الحقّ ، وهو منهيّ عنه ، وإلا فالقدر من أركان الإيمان ، ولا بدّ من معرفة هذا الركن بالتفصيل ، كما حاء في الكتاب والسنّة وأقوال السّلف ، حتى يتحقّق الإيمان ، وحتى يثمر ثماره المرجوّة "(۲).

<sup>(</sup>١) القضاء والقدر ، للمحمود (ص٢٥) ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٢٦) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في (كتاب الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة) ، برقم (٢١٦٧) ، وقال عنه : حديث غريب من هذا الوجه ، والحاكم في المستدرك (١١٥/١-١١٦) ، وأبو نعيم في الحلية (٣٧/٣) ، وضعّفه الدارقطني ، والنووي في شرح مسلم ، انظر : (٦٧/١٣) ، وقال عنه الحافظ : هو حديث مشهور المتن ، له أسانيد كثيرة من رواية جماعة من الصحابة . انظر : موافقة الخُبْر الحَبَر (١٠٥/١-١٠٧) .

<sup>(</sup>٤) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ، للشنقيطي (ص٢٤٢) .

وبهذا يتبيّن أنّ النبهاني بقوله: إنّ الأمة استمرّت قروناً طويلة على الخطأ في هذه المسألة خرق إجماع العلماء، وكفى بذلك ردّاً لقوله.

الثاني: أنّ النبهاني لم يُحط بجميع الأقوال في هذه القضية ، فقد أغفل قـول الثاني : أنّ النبهاني لم يتعرّض له نمائياً ، فكيف يحكم بعد ذلك بالخطأ على جميع الأقوال في هذه المسألة وهو لم يُحط بها جميعاً ؟!.

وقد ذكر أهل العلم أنّ مَن بحث في مسائل الخلاف ينبغي الاطّـــلاع على جميع الأقوال في المسألة المبحوثة خشية أن يترك قولاً يكون هو الصواب ، وهذا ما وقع من النبهاني بالفعل هنا ، حيث أغفل القول الصواب في هذه المسألة ، وهو قول السلف – رحمهم الله – .

إنّ المتأمل في مذهب النبهاني الذي اختاره في مسألة القضاء والقدر يتبيّن له أمران :
 الأمر الأول : عدم تحرير النبهاني لمحل النّزاع بين العلماء في هذه المسألة .
 الأمر الثاني : اضطراب النبهاني وعدم استقراره على أصلٍ واحد .

فأما الأمر الأول: وهو عدم تحرير النبهاني لمحلّ النّزاع بين العلماء فإنه يتبيّن عندما قرّر أنّ الإنسان يعيش تحت دائرتين: دائرة تسيطر عليه، وجعلها في قسمين:

- قسم يقتضيه نظام الوجود ، بحيث إن الإنسان يسير بحسبها سيراً جبريّاً ؛ لأنّـــه يسير مع الكون ومع الحياة .
- وقسم تقع فيه الأفعال التي ليست في مقدوره ، والتي لا قبل له بـــدفعها ، ولا يقتضيها نظام الوجود ، كما لو سقط شخص من ظهر حائط على آخر فقتله ، أو تدهور قطار ولا يمكن تلافي هذا التدهور ، فنتج عن ذلك قتل الركـــاب ، ونحو ذلك ..

فهذه الدائرة من الله تعالى ، ولا أثر للإنسان فيها ، بل الإنسان فيها مسيّر غير مخيّر ، وهي وخواصّ الأشياء تسمى القضاء والقدر ، وهما من الله تعالى .

ودائرة يسيطر عليها الإنسان ويسير فيها مختاراً ، وهي أفعاله الاختيارية ، كأكله وشربه ونومه وقيامه وقعوده .. فهذه الدائرة من الإنسان ، ولا شأن للقضاء والقدر فيها .

والنبهاني بهذا التفصيل يظن أنه حرّر المسألة ، وأزال الإشكال ، وهو في الحقيقة لم يأت بشيء ؛ لأنّ الدائرة الأولى التي تكون الأمور فيها خارجة عن نطاق الإنسان ومقدوره لا يخالف عاقل في أنها من الله تعالى ، ولا شأن للإنسان فيها ، والنّزاع لم يقع في هذه الدائرة ، وإنما محل الخلاف بين العلماء في الدائرة الثانية التي هي الأفعال الاختيارية ، هل الله تعالى هو الخالق لها أم لا ؟. وهل العبد له مشيئة وإرادة واختيار أم لا ؟.

" فالخلاف استقر حول مرتبة المشيئة والخلق ، وهل يثبتان للرب تعالى أو للعبد ، أو لهما معاً ، وتحديد العلاقة بين مشيئة الخالق ومشيئة العباد ، وبين خلق الله تعالى وفعل العبد وقدرته "(١).

كما أنّ إخراج النبهاني مسألة خلق أفعال العباد من بحث الأفعال الاختيارية ، وقصر البحث على مسألة قيام العبد بفعله مختاراً وليس مجبراً غير صحيح ؛ لأنّ النبهاني يريد أن يبيّن رأي الإسلام في المسألة التي اختلف فيها المتكلّمون ، وثار فيها النّزاع ، وهي كما صرّح النبهاني : " هل الأفعال بخلق العبد وإرادته ، أم بخلق الله وإرادته ؟. وهل ما يحدثه الإنسان في الأشياء من خاصيّات هي من فعل العبد وإرادته أم هي من الله ؟ "(١).

فالنبهاني هنا يريد أن يبيّن الرأي الصواب في مسألة القضاء والقـــدر الــــي بحثهـــا المتكلّمون ، والمتكلّمون بحثوا مسألة خلق أفعال العباد الاختيارية ، كما بحثوا مسألة المشيئة والإرادة ، فعليه أن يبيّن رأي الإسلام فيها .

وقد تقدّم معنا أنّ إخراج النبهاني لمرتبة الخلق من القضاء والقدر باطل ؛ لمصادمته النصوص الصريحة الدالّة على هذه المرتبة .

<sup>(</sup>١) القضاء والقدر ، للمحمود (ص٣٠٢) .

<sup>(</sup>٢) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/٥٨-٨٦) .

وأما الأمر الثاني : وهو اضطراب النبهاني وعدم استقراره على رأي واحد في هذه المسألة ، فإن النبهاني يميل إلى رأي المعتزلة في مسألة مشيئة العبد وإرادته ، حيث يقرر أن " الإنسان مختار في الإقدام على الفعل والإقلاع عنه بما وهبه الله من العقل الميز ، وحمله مناط التكليف الشرعي ، ولهذا جعل له الثواب على فعل الخير ؛ لأن عقله اختار القيام بأوامر الله واحتناب نواهيه ، وجعل العقاب على فعل الشر ؛ لأن عقله اختار مخالفة أوامر الله وعمل ما لهى عنه ، وكان جزاؤه على هذا الفعل حقاً وعدلاً ؛ لأنه عتار في القيام به وليس بحيراً عليه ، ولا شأن للقضاء والقدر فيه ، بل المسألة هي قيام العبد نفسه بفعله مختاراً ، وعلى ذلك كان الإنسان مسؤولاً عن كسبه ، ﴿ كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينةُ فَيَ ﴾ (١) "(٢).

فقول النبهاني: لا شأن للقضاء والقدر في مشيئة العبد وإرادته ، إخراج لمشيئة العبد عن مشيئة الله وإرادته ، وهذا بعينه مذهب المعتزلة الذين قالوا في الأفعال الاختيارية أنه " يجب وقوعها بحسب قصودنا ودواعينا ، ويجب انتفاؤها بحسب كراهتنا ، وصارفنا مع سلامة الأحوال إما محققاً وإما مقدراً ، فلولا ألها محتاجة إلينا ومتعلقة بنا ، وإلا لما وجب ذلك فيها "(٢).

واستدلّوا على ذلك بأنه لو لم تكن مشيئة العبد وإرادته مستقلّة لبطــل الشــواب والعقــاب والعقاب ؛ إذ العدل لا يتحقّق إلا بأن تكون مشيئة العبد مستقلّة ؛ ليقع الثواب والعقــاب على مقتضى العدل (1)، وهذا هو ما استدلّ به النبهاني - كما تقدّم قريباً - .

وهو مخالف لمذهب السلف الذين يقولون: " بأنّ ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأنّ ما في السموات وما في الأرض من حركةٍ وسكونٍ إلا بمشيئة الله - سبحانه

سورة المدثر: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٢) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١١٠/١) .

<sup>(</sup>٣) شرح الأصول الخمسة ، للقاضي عبد الجبار (ص٣٣٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر : العدل والتوحيد ونفي الشبيه عن الله الواحد الحميد ، للرسي (١١٨/١) .

وتعالى - لا يكون في ملكه إلاّ ما يريد "(١).

يقول الإمام الصابوي – رحمه الله عن ومن مذهب أهل السنة والجماعة أنّ الله عن مريد لجميع أعمال العباد ، خيرها وشرها ، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته ، و لم يكفر أحد إلا بمشيئته ، ولو شاء الله لجعل الناس أمةً واحدة ، ولو شاء ألا يُعصى ما خلق إبليس ، فكفر الكافرين ، وإيمان المؤمنين بقضائه – سبحانه وتعالى – وقدره وإرادته ومشيئته ، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه ، ويرضى الإيمان والطاعة ، ويسخط الكفر والمعصية "(۲). أ.هـ

ومع إثباتهم لمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة ، يقولون : إن للعبد مشيئة وإرادة ، لكنها غير مستقلّة عن إرادة الله وقدرته ، بل هي تحت مشيئة الله وقدرته .

يقول شيخ الإسلام في توضيح مذهب السلف في ذلك: " الذي عليه السلف و التباعهم وائمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر ، المخالفون للمعتزلة: إثبات الأسباب ، وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباها ، والله تعالى خلق الأسباب والمسببات ، والأسباب ليست مستقلة بالمسببات ، بل لا بك لها من أسباب أخر تعاولها ، ولها مع ذلك أضداد تمانعها ، والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه ، ويدفع عنه أضداده المعارضة له ، وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات ، فقدرة العبد سبب من الأسباب ، وفعل العبد لا يكون ها وحدها ، بل لا بد من الإرادة الجازمة مع القدرة ، وإذا أريد بالقدرة القدوة القائمة بالإنسان فلا بد من إزالة الموانع ، كإزالة القيد والحبس ونحو ذلك ، والصاد عن السبيل كالعدو وغيره "(۲). أ.هـ

هذا ما يتعلّق بمسألة (مشيئة العبد وإرادته) ، وأما مسألة (الهدى والضلال) فإنّ النبهاني يوافق فيها مذهب أهل السنّة والجماعة ، وإن كان في قوله إيهام جعل كثيراً

<sup>(</sup>١) العقيدة الواسطية ، لابن تيمية (ص٧١) .

<sup>(</sup>٢) عقيدة السلف أصحاب الحديث ، للصابوني (ص٦٣) .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٨٧/٨-٤٨٨) .

من الباحثين يظنون أن النبهاني على رأي المعتزلة في هذه المسألة ، ووجه هذا الإيهام أنّ النبهاني أطلق القول في نسبة الهدى والضلال إلى العبد ، حيث قال : "تعليق المثوبة أو العقوبة بالهدى والضلال يدلّ على أنّ الهداية والضلال هما من فعل الإنسان ، وليسا من الله "(۱). أ.هـ

والنبهاني في الحقيقة لا يريد نسبة خلق الهداية والضلال إلى العبد ، بل مراده أن مباشرة الهداية والضلال من فعل العبد ، وأما خلق الهداية والضلال فإنه من الله تعالى ، وقد سبق كلامه في ذلك مفصلاً ، ومن ذلك قوله بعد ذكره للآيات التي تنسب الهداية والضلال إلى العبد ، والآيات التي تنسبها إلى الله تعالى : " فإنك إذا وضعت الآيات مع والضلال إلى العبد ، والآيات التي تنسبها إلى الله تعالى : " فإنك إذا وضعت الآيات مع بعضها وفهمتها تشريعيًا يتبين لك انصراف كل منها إلى جهة غير الجهة التي للأخرى ، فالآية تقول : ﴿ قُلِ الله يَهْدِى لِلْحَقِ ﴾ (١) ، والآية الأخرى تقول : ﴿ فَمَنِ الهمتدى فَإِنَّمَا على أن الله هو الذي هدى ، والثانية تسلل على أن الله هو الذي هدى ، والثانية في نفس الإنسان ، أي إيجاد قابلية الهداية ، والآية الثانية تدلّ على أن الإنسان هو الذي باشر ما خلقه من قابلية أي إيجاد قابلية الهداية ، والآية الثانية تدلّ على أنّ الإنسان هو الذي باشر ما خلقه من قابلية الهداية فاهتدى ، ولذلك يقول في آية أخرى : ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿ وَهُدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿ وَهُدَيْنَهُ النَّعْدِ اللهداء بنفسه "(١٠) ، الخير وطريق الشرّ ، أي : جعلنا فيه قابلية الهداية ، وتركنا له أن يباشر الاهتداء بنفسه "(١٠) .

ويقول النبهاني أيضاً في قوله تعالى : ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ ﴾ (١)، وقوله : ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّامِينَ ۞ ﴾ (٧)، ونحو ذلك من الآيات : " هذه

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/١١) .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : حزء من الآية (٣٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس : جزء من الآية (١٠٨) .

<sup>(</sup>٤) سورة البلد : الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٥) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١١٤/١) .

<sup>(</sup>٦) سورة الصف : جزء من الآية (٥) .

<sup>(</sup>٧) سورة الصف : جزء من الآية (٧) .

الآيات تعني عدم توفيق الله لهم بالهداية ؛ إذ التوفيق للهداية من الله ، والفاسق والظالم والكافر والضال والمسرف الكذّاب ، كلّ أولئك يتصفون بصفات تتنافى مع الهداية ، والله لا يوفّق للهداية من كانت هذه صفته ؛ لأنّ التوفيق للهداية تميئة أسبابها للإنسان ، ومن يتصف بهذه الصفات لم تتهيّأ له أسباب الهدايسة ، بل أسباب الهدايسة ، بل أسباب الهدايسة ، المناب الفلال "(۱). أ.هـ

وهذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة . يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : " وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم ، وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، وأنه من يهده فلا مُضِل له ، ومَن يُضلل فلا هادي له ، وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد ، وأن العبد هو الضال المهتدي ، فالهداية والإضلال فعله - سبحانه - وقدره ، والاهتداء والضّلال فعل العبد وكسبه "(٢). أ.هـ

ويقول: " وهذه المرتبة - يعني مرتبة هداية التوفيق والإلهام - تستلزم أمرين:

أحدهما : فعل الربّ تعالى ، وهو الهدى .

والثاني: فعل العبد ، وهو الاهتداء ، وهو أثر فعله سبحانه ، فهو الهادي ، والتعبد المهتدي ، قال تعالى : ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ﴾ (٢) ، ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثّره التام ، فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد "(١). أ.هـ

ويقول في الآيات التي جاء فيها ذكر الختم ، والقفل ، والسد ، ونحوها من الآيات التي تخبر عن عدم إيمان الفاسقين والكافرين : " الله سبحانه جاعل ذلك كله ، وخالقه

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/١١) .

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل ، لابن القيم (٢/٩/١) .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : جزء من الآية (١٧) .

<sup>(</sup>٤) شفاء العليل ، لابن القيم (٢٦٦/١) .

فيهم بأسباب منهم ، وتلك الأسباب قد تكون أموراً عدمية يكفي فيها عدم مشيئة أضدادها ، فلا يشاء سبحانه أن يخلق للعبد أسباب الهدى ، فيبقى على العدم الأصلي ، وإن أراد من عبده الهداية فهي لا تحصل حتى يريد من نفسه إعانته وتوفيقه ، فإذا لم يرد سبحانه من نفسه ذلك لم تحصل الهداية "(1). أ.هـ والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/٢٨٨) .

## الفصل الخامس

# أله كزب التكريد في النبعات

وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : مفهوم النبوة والرسالة ، والفرق بينهما ، ورأي حزب التحرير في ذلك .

المبحث الثاني: رأي حزب التحرير في دلائل النبوة ، ومناقشته في ذلك .

المبحث الثالث : رأي حزب التحرير في عصمة الأنبياء ، ومناقشته في ذلك .

#### الفصل الخامس

# أرل كزب التكرير في النبهات

وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : مفهوم النبوة والرِّسالة والفرق بينهما ، ورأي الحزب في ذلك :

#### \* تعريف النبى والرسول في اللغة:

النبي في اللغة : مشتق من النبأ ، وهو الخبر ، وقد سُمِّي النبي بذلك ؛ لأنّه مُخبِر عن الله تعالى ، وقيل : إنّه مشتق من النباوة ، وهي المكان المرتفع . وعلى هذا المعنى يكون النبي سُمِّي بذلك لارتفاع مترلته ، وعلوّ مكانته .

يقول ابن منظور ('): " النبأ : الخبر ، والجمع أنباء ، وإن لفلان نبأ : أي خبراً .

وقيل: النبيّ مشتق من النباوة ، وهي الشيء المرتفع "٢٠). أ.هـ

وهذان المعنيان لا منافاة بينهما ، بل " التحقيق أنّ المعنى الثاني داخل في الأول ، فمن أنبأه الله وجعله مُنَبِّعاً عنه فلا يكون إلاّ رفيع القدر عليا "(").

وأما معنى الرسول في اللغة : فهو المُتابِع لأخبار مَن أرسله ، أخذاً من قولهم : جاءت الإبل رسلاً : أي متتابعة ، ويأتي الإرسال بمعنى : الانبعاث على التؤدة ، وبمعنى التوجيه (٤).

### \* مفهوم النبوة والرِّسالة في الاصطلاح ، والفرق بينهما :

إِنَّ مفهوم النبوة مغاير لمفهوم الرسالة قطعاً ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيَ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِيَ أُمْنِيَّتِهِ ع . . ﴾ (٥) الآية ، فقد عطف تعالى أحدهما

<sup>(</sup>١) هو : محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور الأنصاري ، المصري جمال الدين ، أبو الفضل ، أديب ، لغوي ، له مصنفات ، منها : لسان العرب ، توفّي سنة (٧١١هـــ) . انظر : الأعلام (٣٢٩/٧) .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ، لابن منظور (١٦٢/١-١٦٣) ، وانظر : معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس (ص٩٧٣) .

<sup>(</sup>٣) النبوات ، لابن تيمية (ص٢٢٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : لسان العرب ، لابن منظور (٢٨٤/١١) ، والقاموس المحيط ، للفيروزآبادي (ص١٠٠٥-٢٠١١) .

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: جزء من الآية (٥٢).

على الآخر ، فدلّ على المغايرة بينهما ، وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسـائر الكلام يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه .

وقال تعالى عن موسى التَّلِيَّلاً : ﴿ إِنَّهُ, كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴿ إِنَّهُ وَقُولُهُ بَعِد ذلك عن إسماعيل التَّلِيَّلاً : ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَغْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَغْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المغايرة بينهما .

ومن الأدلة أيضاً على أنّ هناك فرقاً بين النبي والرسول: أنّ آدم التَّكَيْلَا بني مكلّم، ومع ذلك ليس هو من الرسل؛ لأنه قد دلّ الكتاب والسنّة على أنّ أول الرسل هو نوح التَّكِيُلا، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُمَآ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنّبيَّاتِ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ (٣).

وثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون نوحاً التَّلِيَّالِمٌ ويقولون له: « يا نوح ، إنَّك أول رسول إلى الأرض » .

<sup>(</sup>١) سورة مريم : جزء من الآية (٥١) .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : جزء من الآية (٥٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : جزء من الآية (١٦٣) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، (كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ ﴾ ) ، برقم (١٩٤) . ومسلم في صحيحه ، (كتاب الإيمان) ، برقم (١٩٤) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ، (كتاب الدعوات ، باب إذا بات طاهراً) ، برقم (٦٣١١) .

فهذا الحديث صريح في التفريق بين الرسول والنبي ، وقد استدلّ به غير واحد من العلماء على ذلك .

يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "قال القرطبي "تبعاً لغيره: هذا حجة لمن لم يجز نقل الحديث بالمعنى ، وهو الصحيح من مذهب مالك ، فإن لفظ النبوة والرسالة مختلفان في الوضع ... فإذا قلت : فلان رسول ، تضمّن أنّه نبيّ رسول ، وإذا قلت : فلان رسول ، تضمّن أنّه نبيّ رسول ، وإذا قلت : فلان نبيّ ، لم يستلزم أنه رسول ، فأراد في أن يجمع بينهما في اللفظ ؛ لاجتماعهما فيه ؛ حتى يفهم من كلّ واحد منهما من حيث النطق ما وضع له ، وليحرج عما يكون شبه التكرار في اللفظ من غير فائدة "(۱). أ.هـ

وهذه النصوص يتبيّن ضعف القول بعدم التفريق بين النبي والرسول كما ذهب إليه المعتزلة وغيرهم ؛ لمعارضته هذه الأدلة الصحيحة والصريحة في التفريق بينهما .

إذا تُبت هذا - وهو أنّ هناك فرقاً بين الرسول والنبي - فما هو هذا الفرق ؟.

اختلفت أقوال العلماء وتباينت وجهات نظرهم في تحديد الفرق بين الرسول والنبي، وتحديد المفهوم الاصطلاحي لهما على ضوء هذا الفرق:

- فنظر بعض العلماء إلى شخص النبي أو الرسول ، وهل أمر بالتبليغ أم لا ؟.
  - ونظر آخرون إلى الرِّسالة هل هي جديدة أم لا ؟.
  - وآخرون نظروا إلى المُرسَل إليهم هل هم مؤمنون أم كفار ؟.
- فالذين نظروا إلى شخص النبي والرسول وهم الجمهور قالوا في تعريف النبي : إنسان ذكر حرّ أُوحي إليه بشرع و لم يؤمر بالتبليغ .

وقالوا في تعريف الرسول : إنسان ذَكر حرّ أوحي إليه بشرع وأُمر بتبليغه .

<sup>(</sup>۱) هو : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح الأنصاري الأندلسي القرطبي ، الإمام المفسّر ، كسان ذا عبادة وزهد ، وحسن تصنيف ، له مصنفات ، منها : الجامع لأحكام القرآن ، والتذكرة بأحوال المسوتى والآخرة ، توفّي سنة (۱۷۲هـ) . انظر : شذرات الذهب (۳۳٥/٥) ، ومعجم المؤلفين (۲٤٠/٨) . (۲) فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني (۱۱/۱۱) .

فالفرق بين الرسول والنبي على هذا القول: الأمر بالتبليغ وعدمه، فمن أمر بالتبليغ رسول بييّ، ومّن لم يؤمر بالتبليغ نبيّ وليس برسول.

والذين نظروا إلى الرّسالة هل هي جديدة أم لا ؟. قالوا في تعريف النبي بأنه:
 الذي بُعث لتقرير شرع سابق.

والرسول: مَن بعثه الله بشرعٍ جديد يدعو الناس إليه .

يقول البيضاوي - رحمه الله -(٢): " الرسول : مَن بعثه الله بشريعة مجدّدة يدعو الناس إليها ، والنبي يعمّه ، ومن بعثه لتقرير شرع سابق "(٢). أ.هــــ

• والذين نظروا إلى المرسَل إليهم هل هم مؤمنون أم كفار ؟.

قالوا في تعريف النبي : بأنّه المبعوث في قومه الموحّدين ، والرسول : المرسل إلى قوم كفّار يدعوهم إلى التوحيد .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " النبي هو الذي ينبئه الله ، وهو ينبئ مما أنبأ الله به ، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلّغه رسالة من الله إليه فهو رسول ، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ، ولم يُرسل هو إلى أحد يبلّغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول ... ، فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونحيه وخبره ، وهم ينبئون المؤمنين بهم . بما أنبأهم الله به من الخبر ، والأمر والنهي ، فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار البهية ، للسفاريني (٩/١) ، وانظر : الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ، للقرطبي (ص٢٣٧ ، ٢٣٧) ، وشرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز (ص١٥٨) .

 <sup>(</sup>۲) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي ، ناصر الدين البيضاوي ، قاضي ، مفسر ، له مصنفات ،
 منها: أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول ، وغيرها . توفّي سنة (٦٨٥هــــ) .
 انظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٥٧/٨) ، والأعلام (١١٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي (٣٠٥/٦) ، وانظر : أضواء البيان ، للشنقيطي (٧٣٥/٥) .

إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ، ولا بدّ أن يكذّب الرسل قوم ، قال تعالى : ﴿ كَذَ لِكَ مَا أَتَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ تَجْنُونُ ﴿ يَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ تَجْنُونُ ﴿ يَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِم مِن قَبْلِكَ ﴾ (١) فيكذّبهم يُقالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ هِن رَّسُولٍ وَلا يَتِي ﴾ (١) دليل على أنّ النبي مرسل ، بعضهم ... فقوله : ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا يَبِي ﴾ (١) دليل على أنّ النبي مرسل ، ولا يسمّى رسولاً عند الإطلاق ؛ لأنّه لم يُرسل إلى قوم بما لا يعرفونه ، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنّه حقّ كالعالِم "(١). أ.هـ

ولم تسلم جميع التعريفات السابقة من نقود واعتراضات أوردت عليها ، وليس هنا مجال تفصيلها ؛ وإنما المقصود بيان ما اختاره حزب التحرير في هذه المسألة .

## \* رأي حزب التحرير في هذه المسألة:

ذهب تقيّ الدين النبهاني إلى أنّ الفرق بين الرسول والنبي في الشريعة الموحاة إليهما ، فإن كانت الشريعة حديدة كان صاحبها رسولاً ، وإن كانت الشريعة غير حديدة كان نبيّاً .

يقول النبهاني في ذلك: " النبي والرسول لفظان متغايران ، ولكنهما يجتمعان في إيحاء الشرع لهما ، والفرق بينهما هو أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ، أما النبي فهو من أوحي إليه بشرع غيره من الرسل وأمر بتبليغه . فالرسول من أمر بتبليغ شرع نفسه ، والنبي من أمر بتبليغ شرع غيره ... فسيدنا موسى نبي ؛ لأنه أوحي إليه بشرع ، ورسول ؛ لأن الشرع الذي أوحي له به رسالة له ، وسيدنا هارون نبي ؛ لأنه أوحي لأنه أوحي إليه بشرع ، وليس برسول ؛ لأن الشرع الذي أوحي له به ليبلغه لغيره هو ليس رسالة له ، وإنما هو رسالة موسى ، وسيدنا محمد نبي ؛ لأنه أوحي إليه بشرع ،

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات : الآية (٥٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت : جزء من الآية (٤٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج : جزء من الآية (٥٢) .

<sup>(</sup>٤) النبوات ، لابن تيمية (ص١٨٦-٢٨٢) .

ورسول ؛ لأنّ الشرع الذي أوحي له به هو رسالة له "(١). أ.هـ

وهذا الفرق الذي ذهب إليه النبهاني بين الرسول والنبي ضعيف ؛ لوجود كثير من الرسل لم يأتوا بشرائع حديدة ، بل كانوا على شرائع من قبلهم من الرسل ، فيوسف التَّلِيُّلاً كان رسولاً ، وكان على ملة إبراهيم التَّلِيُّلاً ، وداود وسليمان كانا رسولين ، وكانا على شريعة التوراة . يقول تعالى عن مؤمن آل فرعون : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيْنَتِ فَمَا زِلْنُمْ فِي شَكِ مِّمَا جَآءَكُم بِهِ عَلَى عَن مؤمن آل فرعون : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيْنَتِ فَمَا زِلْنُمْ فِي شَكِ مِّمَا جَآءَكُم بِهِ عَلَى الله وَعَنْ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱلله مِن بَعْدِهِ وَسُولاً ﴾ (١٠) وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ ثَوْحٍ وَٱلنَّبِيَّيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَلْ تَبْعِثَ الله مِن بَعْدِهِ وَ أَلْتَبِيَّ وَوَالنَّيْنَ وَوَالنَّيْنَا دَاوُردَ وَسُلَمْ عَلَىٰ وَالْمَالِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَا وُنَ وَسُلَمْ مَن وَالنَّيْمَانَ وَالنَّيْمَانَ وَالنَّيْمَا الله مُوسَىٰ زَبُورًا ﴿ قَالَيْمَ لَلْ الله مُوسَىٰ وَمُرُونَ وَسُلَمْ الله مُوسَىٰ وَمُؤْلِكُ أَلَهُ مُوسَىٰ وَمُراكِ الله عَلَيْكَ وَكُلُم الله مُوسَىٰ وَمُولِكُ الله مُوسَىٰ وَمُؤْلِكُ الله مُوسَىٰ وَالله عَلَى الله عَلَيْكَ وَكُلُم الله مُوسَىٰ وَالله عَلَى الله عَلَيْكَ وَكُلُم الله مُوسَىٰ وَالله عَلَى الله عَلَيْكَ وَكُلُم الله مُوسَىٰ وَمُولَى الله عَلَىٰ الله مُوسَىٰ وَلُولُولَ الله عَلَيْكُ وَلُولُكُ وَلُولُكُ الله مُوسَىٰ وَمُولِي الله عَلَىٰ الله وَلَمُ الله مُوسَىٰ وَمُولِكُ الله وَلَولُكُولُولُ الله وَلَولُكُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَولُهُ الله وَلَيْ الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَولُهُ الله وَلَا الله ولَا الله والله والله والله والله والله والمولم والله والله والله والله والله والله والله والمولم والله والله والله والمولم والله والله والمولم والله والمولم والله والمولم والمولم والمولم والمول

والذي يترجّح عندي في الفرق بين الرسول والنبي - والعلم عند الله - هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مِن أنّ الرسول هو المرسَل إلى قوم مخالفين كفار يدعوهم إلى التوحيد ، والنبي هو المبعوث في قومٍ موافقين .. وقد تقدّم كلامه قريباً - رحمه الله - ؛ وذلك لسلامة هذا الفرق من الاعتراضات . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة غافر : جزء من الآية (٣٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآيتان (١٦٣–١٦٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر : النبوات ، لابن تيمية (ص٢٨٢) .

المبحث الثاني: رأي حزب التحرير في دلائل النبوّة، ومناقشته في ذلك: وتحته مطلبان:

المطلب الأول : رأي حزب التحرير في دلائل النبوّة :

الدلائل: جمع دلالة ، وهي العلامة ، والمراد بما هنا العلامات التي يُتوصَّل بما إلى صدق صحّة ما جاء به الأنبياء - عليهم السلام - .

والدليل على صدق النبي لا بدّ وأن يكون عقليّاً ؟ " لأنّه ليس كلّ مَن ادَّعى النبوة يكون نبياً بمجرّد دعواه ، بل يمكن أن يكون مدّعي النبوّة متنبّئاً كاذباً ، والتفريق بين النبي الصادق والمتنبئ الكاذب إنما يستند إلى أدلّة النبوّة ، فالنبي الصادق هو الذي تدلّ الأدلة العقلية على نبوّته ، وأما المتنبئ الكاذب فإنما تكون أدلّته من جنس ما يأتي به السحرة ، كحال الأسود العنسي ، ومسيلمة الكذّاب .

ومن هنا كان أساس التسليم بنبوة الأنبياء عقلياً ، بحيث لا يمكن الإيمان بأي نبي ما لم تدلّ الأدلة العقلية على نبوته ، وهذا يقتضي عدم إمكان التسليم بنبوة النبي بمجرد دعواه ما لم تستند إلى أدلة عقلية تقوم بها الحجة ، وتنتفي بها شبهة كلّ مخالف "(۱). وهذا إنما يختص بنبينا محمد على السلامة الوحي المُنزّل عليه من التحريف .

وقد قرّر تقي الدين ذلك في أكثر من موضع ، ومن ذلك قوله: " والأنبياء والرُّسُل جميعهم مثل ذلك ، فإن الإيمان بالرسول محمد دليله عقلي ؛ لأنّ إدراك كون القرآن كلام الله وكونه قد جاء به محمد شيء يدركه الحسّ ، فيدرك من إدراك القرآن أنّ محمداً رسول الله ، وذلك متوفّر في كلّ عصر وفي كلّ جيل . وأما الإيمان بسائر الأنبياء فدليله نقلي ؛ لأنّ دليل نبوّة الأنبياء هو معجزاتهم ، وهي لم يحسّ بما غير مَن كانوا في زمنهم . أما من جاء بعدهم حتى الآن وحتى قيام الساعة فلم يحسوا بهذه المعجزات ، فلم يثبت له دليل محسوس على نبوّهم ، فلم يكن دليل عقلي على نبوّهم ، بل دليل نبوّهم نقلي . وأما دليل نبوّة سيدنا محمد - وهو معجزته - فهو موجود

<sup>(</sup>١) المعرفة في الإسلام ، للقرني (ص١٢٠-١٢١) .

ومحسوس ، وهو القرآن ، ولذلك كان دليله عقلياً "(١). أ.هـ

وكون الدليل على صدق النبي لا بدّ أن يكون عقلياً هو الحق لكي يحصل التمييز بين الصادق من الكاذب - كما تقدّم - ، وقد خالف في ذلك بعض الكتّاب المعاصرين (۱) حيث ادّعى أن تصديق الأنبياء لا يقوم على أدلّة عقلية ، وإنما يقوم على على جرّد التسليم بنبوّهم بدون برهان ، " فلا يكون مدار التسليم بالرّسالة برهاناً عقلياً على صدق الفكرة ونتائجها المستدلّة منها ، بل يكون مدار التسليم هو تصديق صاحب الرّسالة فيما يرويه وحياً من ربه ، أي أنّ مدار التسليم هو الإيمان ... إنه إذا اعترض معترض على الفيلسوف فيما يقدّمه فعليه أن يبيّن أدلته المنطقية التي تبرّر اعتراضه ، وأما إذا اعترض معترض على صاحب الرّسالة الدينية فذلك ليس لأنّه رأى خللاً في منطق التّفكير ؛ بل لأنّه لم يصدّق صاحب الرّسالة وكفى "(۱).

وهذه دعوى باطلة ؛ لأنّ النبي الله عالى أمر نبيه الله عطالب الناس بالإيمان بما جاء به لمحرّد أنه وحي دون برهان ؛ بل إن الله تعالى أمر نبيه الله بمطالبة المنكرين الإتيان بالبرهان على إنكارهم ، كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ ﴾ (أ) ، وكيف يتصوّر مطالبة المنكرين بالبرهان إذا لم يكن النبي الله لم يقم لهم البرهان على صدق ما جاء به (٥) ؟!.

إذا تقرّر هذا فما هي الدّلائل العقليّة الدالّة على صدق الأنبياء ؟.

حصر حزب التحرير دلائل النبوّة في المعجزات دون غيرها .

يقول النبهاني: " وقد أيّد الله الأنبياء والرسل بالمعجزات الناقضات للعادات ؛ لأنّ المعجزة هي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدّعي النبوّة عند تحدّي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله ؛ وذلك لأنّه لولا التأييد بالمعجزة لَمَا وجب قبول قوله ،

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/٣٠) ، وانظر : نظام الإسلام ، للنبهاني (ص١١) .

<sup>(</sup>٢) هو : زكي نجيب محفوظ .

<sup>(</sup>٣) موقف من الميتافيزيقيا ، لزكي نجيب محفوظ (ص : و) من المقدّمة .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : حزء من الآية (١١١) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المعرفة في الإسلام ، للقرني (ص١٢٢-١٢٣) .

ولَمَا بانَ الصّادق في دعوى الرِّسالة من الكاذب ، وعند ظهور المعجزة يحصل الجــزم بصدقه عند مَن يقتنع بهذه المعجزة ، وبأنها لا تحصل من البشر "(١). أ.هــ

وقد تقدّم قوله قريباً: " لأنّ دليل نبوّة الأنبياء هو معجزاهم "(١).

ومع حصر النبهاني دلائل النبوّة في المعجزات ، كذلك حصر المعجزات الدّالة على صدق النبوّة في القرآن الكريم دون غيره من المعجزات . والسبب في هذا أنّ النبهاني عرّف المعجزة بأنّها : " أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدّعي النبوّة عند تحدّي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان . عثله "("). فالمعجزة عنده لا بدر وأن تكون مقرونة بالتحدّي ، والمعجزة التي تحدّى الرسول بها هي القرآن دون غيرها .

يقول النبهاني في ذلك: " والقرآن هو معجزة للنبي محمد الله وإن كانت هناك معجزات أخرى للنبي القرآن على يده غير القرآن ، كما ورد ذلك في القرآن نفسه وفي صحاح السنّة ، فإن النبي التَّلِيْلَا لم يتحدُّ بما ، بل كان التحدّي بالقرآن وحده . ولذا نقول: إنّ القرآن هو معجزة النبي محمد الله التي بما ثبتت رسالته منذ نزول القرآن عليه إلى يوم القيامة "(١). أ.هـ.

وقد وضح النبهاني كيفيّة إعجاز القرآن (ف)، فبيّن أنّ إعجاز القرآن إنّما هو لأمر ذاتي في القرآن نفسه ، وأنّه " أظهر ما يظهر في فصاحته وبلاغته وارتفاعه إلى درجة مُدهشة ، ويتجلّى ذلك في أسلوب القرآن المُعجز ، فإنّ في أسلوبه من الوضوح والقوّة والجمال ما يعجز البشر عن أن يُصلوا إليه "(1).

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٣٠/١٣١) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٣٠) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/١٣٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١/٨٨١-١٦٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق (١/١٧٠-١٧٧).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١٧١/١) .

#### \* موقف حزب التحرير من كرامات الأولياء:

ذهب حزب التحرير إلى إنكار كرامات الأولياء بحجة أنّ إثباتما يستلزم اشتباهها بالمعجزة ، وهذا قدح في دلالة المعجزة التي بها عُلم صدق النبي وثبتت رسالته .

جاء في إحدى نشرات حزب التحرير الفكرية تحت عنوان: (جواب سؤال) ما نصّه: ".. وأما قولهم (كرامات) فإلهم يقصدون بها المعجزات، ويتهرّبون للفظ كرامات من أجل أن يَخلصوا من كون المعجزة لا تحصل إلا لنبي، فيسمّولها كرامة، وهي في واقعها معجزة؛ لأنّها أمر خارق للعادة، فإن لم يكن واقعها كذلك لم ينطبق عليها ما يريدون من لفظ (كرامات)، فالكرامات هي نفسها المعجزات، ولإثبات أنّ للأولياء معجزات لا بدّ من دليلٍ شرعي أو عقلي؛ لأنّها من باب العقائد، وحصولها لعبد صالح قبل الإسلام لا يصلح دليلاً على حصولها بعد الإسلام لغير الأنبياء.

وقوله تعالى : ﴿ أُلَا إِنَّ أُولِيَاءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ (') لا يصلح دليلاً على حصول المعجزة للولي ولو سُمِّيت كرامة . وكلمة (أولياء) ليس لها معنى شرعي جاء به النص ، بل تفسر بمعناها اللغوي ، وهو مَن يتولّى الله ، فكلّ مَن يتولّى الله هو ولي ، ثم إن نص الآية ليس فيه ما يدلّ على أنّ هذا الولي يعطيه الله المعجزات "('). أ.هـ

ومن هذا النص يتبيّن لنا أنّ الحزب يجعل الكرامة والمعجزة شيئاً واحداً ، لا فرق بينهما إلا في اللفظ ، وعليه فإنه ليس هناك شيء عندهم يسمّى كرامات الأولياء .

<sup>(</sup>١) سورة يونس : جزء من الآية (٦٢) .

<sup>(</sup>٢) ملف النشرات الفكرية (ص١٠١) ، مؤرّخ في ٢ من ربيع الأول ١٣٩٠هـ ، ١٩٧٠/٥/٦ م .

المطلب الثاني : مناقشة رأي حزب التحرير في دلائل النبوة :

لقد وافق حزب التحرير المتكلّمين من أشاعرة ومعتزلة وماتريدية في حصر دلائــل النبوّة في المعجزة دون غيرها(١)، كما أنه وافق المعتزلة في نفيه كرامات الأولياء بحجــة التباسها بالمعجزة(١)، وسوف ينصبّ الردّ على الحزب في هذين الأمرين:

الأمر الأول: حصر دلائل النبوة في المعجزة: لا شكّ أنّ المعجزة من أقوى الأدلة على صدق الأنبياء ضرورية ؛ لأنها الأدلة على صدق الأنبياء ضرورية ؛ لأنها من الأمور المشاهدة التي لا يمكن إنكارها أو الشكّ فيها إلاّ بإنكار المعارف الضرورية ، وذلك أنه لا بدّ في المعجزة أن تكون خارقة للسنن ، بحيث لا يمكن أن تكون هي مقتضى سنة كونية جارية أو متعلّقة بقدرة مخلوق ، فإذا كانت مما يختص الله بالقدرة عليه عُلم بالضرورة أن الله أراد أن يؤيّد كما نبيه ، وأن يقيم كما الحجة على محالفيه ، وأنّه لا وجه لوقوعها غير ذلك ، فيكون التلازم بين وقوعها والدلالة على صدق السني ضروريًا "(").

ولكن لا يعني ذلك أن أدلة صدق الأنبياء منحصرة في المعجزة ، بل الأدلة على صدق الأنبياء كثيرة ومتنوّعة ، والشيء كلما اشتدّت حاجة الناس إليه كان أظهر ، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده ، ولما كانت النبوّة من أعظم أصول الديانة ، اقتضت حكمة الباري جلّ وعلا أن تتنوّع الأدلة ، وتتعدّد البراهين على إثباتها ؛ لتقوم الحجة على الناس ، فيهلك من هلك عن بيّنة ، ويجيى من حيّ عن بيّنة .

والمقصود من دلائل النبوة " إنما هو معرفة صدق مدّعي النبوّة أو كذبه ، فإنه إذا قال : (إني رسول الله) فهذا الكلام إما أن يكون صدقاً ، وإما أن يكون كذباً ، وإن شئت قلت : هذا خبر ، فإما أن يكون مطابقاً للمخبر ، وإما أن يكون مخالفاً له ، سواء

 <sup>(</sup>١) انظر : المغني ، للقاضي عبد الجبار (١٤٧/١٥) ، والإرشاد ، للجويني (ص٣٣١) ، والتمهيد ،
 للنسفي (ص٤٤-٤٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغني ، للقاضي عبد الجبار (٢٢١/١٥) .

<sup>(</sup>٣) المعرفة في الإسلام ، للقرني (ص١٤١) .

كانت مخالفته له على وجه العمد أو الخطأ ؛ إذ قد يظنّ الرجل في نفسه أو غيره أنّه رسول الله ، غير متعمّد للكذب ، بل خطأ وضلال ، مثل كثير ممن يتمثّل له الشيطان ويقول : (إنّي ربّك) ، ويخاطبه بأشياء ، وقد يقول له : أحللت لك ما حرّمت على غيرك ، وأنت عبدي ورسولي ، وأنت أفضل أهل الأرض ، وأمثال هذه الأكاذيب ، فإنّ مثل هذا قد وقع لكثير من الناس .

فإذا كان مدّعي الرِّسالة إذا لم يكن صادقاً فلا بدّ أن يكونَ كاذباً عمداً أو ضلالاً ، فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوّة ، فكيف بدعوى النبوّة ! "(١).

إذا ثبت هذا فإنّ دلائل النبوّة كثيرة ومتنوّعة ، ولكن يمكن إرجاعها إلى ثلاثة أمور :

۱/ الْمُوحَى به .

٢/ الْمُوحَى إليه .

٣/ المعجزة .

١- الموحَى به: لقد تضمّن الوحي الْمُنزّل على نبينا محمد ﷺ - وهو القرآن والسنة - أدلّة ثبوته ، فإنّ ما فيه من أحكام وأخبار كلّها في غاية العدل والصدق ، مما يمتنع معه صدور ذلك من كاذب جاهل .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في توضيح دلالة الوحي على صدق الرسل وثبوت رسالتهم: ".. ومن الطرق أيضاً أن مَن تأمّل ما جاءت به الرسل عن عليهم السلام - فيما أخبرت به وما أمرت به علم بالضرورة أنّ مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الناس وأصدقهم وأبرّهم، وأن مثل هذا يمتنع صدوره عن كاذب متعمّد للكذب، مُفترٍ على الله يُخبر عنه بالكذب الصريح، أو مخطئ جاهل ضال يظنّ أن الله تعالى أرسله و لم يرسله.

<sup>(</sup>١) شرح الأصبهانية ، لابن تيمية (٢/٢٤) .

وذلك لأن فيما أخبروا به وما أمروا به من الإحكام والإتقان ، وكشف الحقائق ، وهدى الخلائق ، وبيان ما يعلمه العقل جملة ، ويعجز عن معرفته تفصيلاً ، ما يبين ألهم من العلم والمعرفة والخبرة في الغاية التي باينوا بها أعلم الخلق ممن سواهم ، فيمتنع أن يصدر مثل ذلك عن جاهلٍ ضال ، وفيها من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ، ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أن ذلك صدر عن راحمٍ بار يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق .

وإذا كان ذلك يدل على كمال علمهم ، وكمال حُسن مقصدهم ، فمَن تَسمّ علمه ، وتَمّ حُسن قصده ، امتنع أن يكون كاذباً على الله ، يدّعي عليه هذه السدعوى العظيمة ، التي لا يكون أفجر من صاحبها إذا كان كاذباً متعمّداً ، ولا أجهل منه إن كان مخطئاً "(۱). أ.هـ

وتفصيل هذه الجملة مما يضيق عنه هذا البحث ، ولكن سأذكر من ذلك نزراً يسيراً :

- فمما تضمّنه الوحي من الأدلة على صدق النبي : ما جاء فيه من الإحبار عن أمور غيبيّة ، وتحقّق هذه الأمور في الواقع كما أحبر بها الوحي ، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً ، منها ما جاء في الوحي من أشراط الساعة ، والتي وقع كثير منها كما أحبر به النبي على فقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن ظهور نار في الحجاز ، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ، تضيء أعناق الإبل ببصرى » .

وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري ، وأفاض العلماء في وصفها (٣).

إلى غير ذلك من أمورٍ غيبيّة كثيرة أحبر بما الوحي فوقعت كما أخبر .

<sup>(</sup>١) شرح الأصبهانية ، لابن تيمية (٢/٥٠٠-٥٠) .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ، (كتاب الفتن ، باب خروج النار) ، برقم (٧١١٨) ، وصحيح مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة) ، برقم (٢٩٠٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : التذكرة ، للقرطبي (ص٦٣٦) ، وفتح الباري ، لابن حجر العسقلاني (٩٩/١٣) .

- ومما تضمّنه الوحي من أدلة على صدق النبي : ما جاء في أخباره من أمورٍ أثبت العلم الحديث صحّتها ومطابقتها للواقع .

يقول (موريس بوكاي): "تناولت القرآن منتبهاً بشكل خاص إلى الوصف الذي يعطيه عن حشد كبيرٍ من الظاهرات الطبيعية ، لقد أذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظاهرات ، وهي تفاصيل لا يمكن أن تُدرك إلا في النص الأصلي ، أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن نفس هذه الظاهرات ، والتي لم يكن ممكناً لأي إنسان في عصر محمد على أن يكون عنها أدني فكرة "(١). أ.هـــ

ومن ذلك ما جاء في الوحي من ألفاظ وصفية علمية دقيقة لكل طور من أطوار الخنين تخلّق الإنسان ، " فأطلق القرآن الكريم والسنّة النبوية على الطور الأول من أطوار الجنين اسم (نطفة) ، وهو لفظ عربي يدل على القليل من الماء ، أو على قطرة منه ، وهكذا يبدأ على الجنين من قليلٍ من ماء الأب والأم ، ثمّ يأخذ شكل القطرة في مرحلة التلقيح (الزيجوت) ، وقبل التلقيح ينسل المنوي من الماء المهين فيكون سلالة من ماء مهين ، كما قرّر القرآن الكريم . وشكل المنوي كالسمكة الطويلة ، وهذا أحد معاني لفظ (سلالة) الذي استعمله القرآن الكريم لوصف هذه المرحلة .

وبالتلقيح بين المنوي والبيضة يكون الجنين في شكل نطفة مكوّنة من أخلاط من ماء الرجل والمرأة وما فيهما من أخلاط وراثية ، فأطلق القرآن عليها (نطفة أمشاج) ، فكان وصفاً معبّراً عن الشّكل (قطرة) ، وعن التركيب المفرد فهي (نطفة) ، وعن الأخلاط المجتمعة في النطفة (أمشاج) .

وبين القرآن أنّ المرأة محلّ الحرث ، وهذا الوصف يتبيّن لنا أنّ النطفة تنغرس في العضو الخاص بالحمل عند المرأة (الرحم) ، وهذا الانغراس تبدأ النطفة في التغيّر لتصبح بعد ذلك (عَلَقة) . ويبيّن القرآن أنّ تلك النطفة تستقر في حسم المرأة في مكان وصف بأهم وصفين يتعلّقان بالجنين ونموّه ، وهذان الوصفان : (قرار) و(مَكِين)

<sup>(</sup>١) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ، لموريس بوكاي (ص٥٥١) .

معبِّران أتَمَّ التعبير عن أهمّ خصائص الرّحم ومميِّزاته .

وهكذا قدّم القرآن الكريم والسنّة النبوية منذ أكثر من ألف عام مصطلحات تصف مراحل الجنين ، وهي منطبقة تماماً مع قواعد تحديد المصطلحات في ضوء معارفنا المعاصرة ، وكلّ مرحلة قد قدّم لها وصفاً دقيقاً يشمل المظهر الخارجي وأهمّ أحداث الخلق في تلك المرحلة .

ونريد أن نؤكد أنّه مع استمرار البحوث الحديثة في هذا الموضوع ، يمكن أن تصبح المصطلحات القرآنية في الحقول العلمية أكثر ملاءمة من المصطلحات المستعملة حالياً ، بحيث يستعملها العلماء والدارسون بديلاً للمصطلحات المعاصرة ، لاسيما وأنّ لها مزيتها البيّنة في إيضاح بداية ونهاية كلّ مصطلح ، وخلوّها من الغموض أو الالتباس "(۱). أ.ه.، وغير ذلك من أمور كثيرة توصل إليها العلم الحديث ، وقد جاءت في القرآن الكريم والسنّة النبوية بأوضح عبارة وأدقّها ؛ مما يدلّ دلالة بيّنة على صدق النبوّة ، وأنّ ما جاء به الرسول على وحيّ من الله تعالى .

- ومما تضمّنه الوحي من أدلة ثبوته : ما جاء به من أحكام وتشريعات في غاية العدل والهداية والصلاح للفرد والمحتمع ؛ مما يمتنع صدورها من كاذب متعمّد الكذب ، مُفتر على الله تعالى .

يقول محمد بن الحسن الحجوي (٢): " فالفقه الإسلامي نظام عام للمجتمع البشري ، لا الإسلامي فقط ، تام الأحكام ، لم يدع شاذة ولا فاذة ، وهو القانون الأساسي لدول الإسلام ، والأمّة الإسلامية جمعاء ، وإن انتظام أمر دول الإسلام في الصدر الأول وبلوغها

<sup>(</sup>١) علم الأجنّة في ضوء القرآن والسنّة (ص٤٩-٥٠) ، وهو مجموعة أبحاث في علم الأجنّة صدر عن هيئة الإعجاز العلمي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، وانظر : خلق الإنسان بين الطبّ والقـــرآن ، للبار (ص١٧١) .

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن الحسن الحجوي ، المالكي ، فقيه ، تولّى عدّة وظائف ، منها : رئاسة المحلّ العلمـي ، ووزارة المعارف ، ووزارة العدل ، وغيرها .. له مصنفات ، منها : الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي ، وثبت سماه العروة الوثقى ، توفّي بالرباط سنة (١٣٧٦هـ) . انظر : معجم المؤلفين (٩/١٨٧) .

٧- الموحَى إليه: إنّ مدّعي النبوة لا بدّ أن يظهر من حاله ما يبيّن صدقه من كذبه ، فهو لا بدّ أن يقول أقوالاً ويفعل أفعالاً يتبيّن من خلالها لمن له أدنى تمييز حقيقة أمره ، بل إنّ مدّعي أي صناعة أو علم معيّن لا بدّ أن يظهر عليه ما يتّضح معه هل هو صادق في دعواه أو كاذب ، وهذا أمر معلوم بالحسّ والمشاهدة ، فكيف بدعوى النبوّة ؟!.

والمتأمل في حال النبي ﷺ وما كان عليه من سيرة عطرة زاكية ، وشمائل نبيلة سامية ، وصفات خلقية وخُلقية بلغت الذّروة في الكمال البشري لا يستريب في صدق نبوّته .

لو لم تكن فيه آيات مبيّنة كانت بديهته تأتيك بالخبر (٢) وقد استدلّت أمّ المؤمنين حديجة - رضي الله عنها وأرضاها - بأحوال النبي الله التي التي

<sup>(</sup>١) الفكر السامي ، للحجوي (١٣/١-١٤) ، وانظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، لعبد القادر عودة (٧١٤/١) . (٢) البيت لحسان بن ثابت ﷺ ، وهو في ديوانه (٤٨٢/١) .

عرفتها منه على صدقه ، فقد قال لها – عليه الصلاة والسلام – لما جاءه الوحي : ( القد خشيتُ على نفسي <math> ) ، فقالت : كلاّ والله ما يخزيك الله أبداً ، إنّك لتصل الرّحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكلّ ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتُعين على نوائب الدهر (۱).

وكذلك استدلٌ هرقل بهذا المسلك على صدق النبي ، فقد سأل أبا سفيان مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأحوال النبي ﷺ .

قال أبو سفيان: (ثمّ كان أول ما سألين أن قال: كيف نسبه فيكم ؟. قلت: هو فينا ذو نسب، قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟. قلت: لا ، قال: فهل كان من آبائه من ملك ؟. قلت: لا ، قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟. فقلت: بل ضعفاؤهم ، قال: أيزيدون أم ينقصون ؟. قلت: بل يزيدون ، قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟. قلت: لا ، قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟. قلت: لا ، قال: فهل يغدر ؟. قلت: لا ، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها ، قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه ؟. قلت: نعم ، قال: فكيف كان قتالكم إيّاه ؟. قلت: الحرب بيننا وبينه سجال ، ينال منّا ، وننال منه ، قال: ماذا يأمركم ؟. قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً ، واتركوا ما يقول آباؤكم ، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصّلة .

فقال للترجمان: قل له:

سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب ، فكذلك الرسل تُبعث في نسب قومها .

وسألتك : هل قال أحدٌ منكم هذا القول ؟. فذكرت أنْ لا ، فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتي بقول قيل قبله .

وسألتك : هل كان من آبائه من ملك ؟. فذكرت أن لا ، قلت : فلو كان مــن آبائه من ملك قلت : رجل يطلب مُلك أبيه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب بدء الوحي ، باب كيف بدأً الوحي إلى رسول الله ﷺ ) ، برقم (٤٩٥٣) ، ومسلم (كتاب الإيمان) ، برقم (١٦٠) .

وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟. فــذكرت أن لا ، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله .

وسألتك : أشراف الناس اتّبعوه أم ضعفاؤهم ؟. فذكرت أنّ ضعفاءهم اتّبعــوه ، وهم أتباع الرسل .

وسألتك : أيزيدون أم ينقصون ؟. فذكرت أنّهم يزيدون ، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم .

وسألتك : أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟. فذكرت أنْ لا ، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب .

وسألتك : هل يغدر ؟. فذكرت أن لا ، وكذلك الرسل لا تغدر .

وسألتك : بماذا يأمركم ؟. فذكرت أنّه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وينهاكم عن عبادة الأوثان ، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف .

فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدميّ هاتين ، وقد كنت أعلم أنّه خارج ، لم أكن أظنّ أنه منكم ، فلو أنّي أعلم أني أخلص إليه لتحشّمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ... )(١).

٣- المعجزة: وقد تقدّم الكلام عليها ، وبيّنا أنّ دلالتها على صدق الأنبياء ضروريّة ،
 ووضّحنا وجه ذلك .

وأنبّه هنا أنّ المعجزات الدالّة على صدق النبي لا تقتصر على القرآن كما زعم ذلك النبهاني ، وقد تقدّم كلامه في ذلك ، بل تشمل القرآن الكريم وغيره ، كانشقاق القمر ، وحنين الجذع ، ونبع الماء من بين أصابع النبي على ، وغيرها كثير ، وإن كان القرآن الكريم أظهرها .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ، (كتاب بدء الوحي) ، برقم (٧) ، ومسلم في صحيحه ، (كتاب الجهاد) ، برقم (١٧٧٤) .

واحتجاج النبهاني بأن المعجزة لا بدّ أن تكون مقرونة بالتحدِّي ، وليس ذلك إلا للقرآن ، احتجاج باطل ؛ لأنّه ليس من شرط المعجزة أن تكونُ مقرونة بالتحدّي ، بل هي دليل على صدقه ونبوَّته ، ويكفي في ذلك كونها خارقة للعادة ، خارجة عن مقدور البشر ، والنبهاني في اشتراطه التحدِّي في المعجزة متأثر بالمتكلَّمين الذين جعلوا التحدِّي من شروط المعجزة ، وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بطلان قولهم ، فقال عن اشتراط التحدِّي في المعجزة : " وهو شرط باطل ، بل آيات الأنبياء آيات ، وإن لم ينطقوا بالتحدِّي بالمثل ، وهي دلائل على النبوّة وصدق المخبر بما ... والتحدِّي قد يقع في بعض الآيات ، لكن لا يجب أن ما لا يقع معه لا يكون آية ، بل هذا إبطال لأكثر آيات الأنبياء ؟ لخلوها عن هذا الشرط(١). ثم هو شرط بلا حجة ، فإن الدليل على المدلول عليه هو ما استلزم وجوده ، وهذا لا يكون إلا عند عدم المُعارض المساوي أو الراجح ، وما كان كذلك فهو دليل ، سواء قال المستدلُّ به ائتوا بمثله وأنتم لا تقدرون على الإتيان بمثله ، وقرعهم وعجّزهم أو لم يقل ذلك ، فهو إذا كان في نفسه مما لا يقدرون على الإتيان بمثله ، سواء ذكر المستدلُّ هذا أو لم يذكره ، لا بذكره يصير دليلاً ، ولا بعدم ذكره تنتفي دلالته ، وهؤلاء قالوا : لا يكون دليلاً إلا إذا ذكره المستدلّ ، وهذا باطل ، وكذلك الدليل هو دليل ، سواء استدلّ به مستدلّ أو لم يستدلّ ، وهؤلاء قالوا : لا يكون دليل النبوّة دليلاً إلا إذا استدلّ به النبي حين ادّعي النبوّة ، فجعل نفس دعواه واستدلاله والمطالبة بالمعارضة وتقريعهم بالعجز عنها كلُّها جزءاً من الدليل ، وهذا غلط عظيم ، بل السكوت عن هذه الأمور أبلغ في الدلالة والنطق بما لا يقوّي الدّليل ، والله تعالى لم يقل: ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِۦٓ ﴾ (٢) إلا حين قالوا: افتراه لم يجعل هذا القول شرطاً في الدليل ، بل نفس عجزهم عن المعارضة هو من تمام الدليل "("). أ.هــ

ومن كلّ ما سبق يتبيّن لنا بطلان حصر دلائل النبوّة في المعجزات ، كما زعم

<sup>(</sup>١) كما فعل تقيّ الدين النبهاني ذلك .

<sup>(</sup>٢) سورة الطور : حزء من الآية (٣٤) .

<sup>(</sup>٣) النبوّات ، لابن تيمية (ص٢٣٦-٢٣٧) ، بتصرّف يسير .

ذلك النبهاني ومَن سبقه من المتكلّمين.

وما أجمل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن أهل الكلام المذموم:
" فإن أصحابه - يعني أهل الكلام المذموم - يخطئون إما في مسائلهم، وإما في دلائلهم، فكثيراً ما يثبتون دين المسلمين في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله على أصول ضعيفة، بل فاسدة، ويلتزمون لذلك لوازم يخالفون بما السمع الصحيح والعقل الصريح "(1). أ.هـ

وهذا ما فعلوه هنا ، حيث اقتصروا على إثبات صحة النبوة على دليل المعجزة ، ثم اختلفوا في تقرير دلالة المعجزة اختلافاً كبيراً ، وأصلوا أصولاً التزموا لأجلها إنكار بعض ما جاء به السمع الصحيح والعقل الصريح ، كإنكار المعتزلة سابقاً ، وحزب التحرير حالياً كرامات الأولياء بحجة التباسها بالمعجزة ، وغير ذلك من أمور أنكرها المتكلمون ومن تأثّر بهم بسبب أصول باطلة بنوا عليها عقيدتهم .

الأمر الثاني: نفي كرامات الأولياء: ما ذهب إليه حزب التحرير من نفي كرامات الأولياء بحجة التباسها بالمعجزة، باطل؛ لما يلي:

- أُولاً : لمخالفته أدَّلة الكتاب والسنَّة والحسّ التي أثبتت وقوع كرامات الأولياء .

فمن أدلّة الكتاب : قوله تعالى عن مريم : ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا تُلْمِعْ مَلْ اللهِ عَنْدَا أَلَى عَنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَنْمَرْيُمُ أَنَّىٰ لَكِ هَنذَا أَلَى عَنْدَهَا وَكَفَّلَهَا زَكْرِيًّا اللهِ هَنذَا أَلَى عَنْدَهُمْ أَنَّىٰ لَكِ هَنذَا أَلَى عَنْدَ عَنْدَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ أَنِ اللهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ال

يقول ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى : ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الشَّعْتَاءِ الشَّعْتَاءِ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ﴾ : " قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي والسُّدي : يعني وجد

<sup>(</sup>١) شرح الأصبهانية ، لابن تيمية (٢/٢٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية (٣٧) .

عندها فاكهة الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصيف . وعن مجاهد : ﴿ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ﴾ أي : علماً ، أو قال : صحفاً فيها علم .. والأوّل أصح ، وفيه دلالة على كرامات الأولياء "(١). أ.هــ

إلى غير ذلك مما جاء في القرآن الكريم من كرامات الأولياء ، كقصة أصحاب الكهف ، والنوم الذي أوقعه عليهم لمدّة طويلة ، مع حفظه تعالى لأبدائهم من التغيّر ، وقصة الرجل الذي أماته الله مائة عام ثمّ بعثه ، ووجد طعامه كما هو لم يتغيّر ، وأحيى أمامه حماره بعد أن صار عظاماً تلوح .

ومن أدلة السنة : ما رواه أبو هريرة على عن النبي الله قال : « لم يكذب إبراهيم التلكيلة قط إلا ثلاث كذبات : اثنتين في ذات الله قطل ، قوله : إني سقيم ، وقوله : بل فعل كبيرهم هذا ، وواحدة في شأن سارة ، فإنه قدم أرض جبّار ومعه سارة ، وكانت من أحسن الناس ، فقال لها : إنّ هذا الجبار إن يعلم أنّك امرأي يغلبني عليك ، فإن سألك فأخبريه أنّك أختي في الإسلام ، فإني لا أعلم اليوم مسلماً غيري وغيرك ، فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار ، فأتاه فقال : لقد دخل أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك ، فأرسل إليها فأي بها ، وقام إبراهيم الكيلة إلى الصلاة ، فلما دخلت

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير (١/٣٤٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل: الآية (٤٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير (٣٥٢/٣) ، وكرامات الأولياء ، للإلكائي (ص٢٢) .

عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها ، فقُبضت يده قبضة شديدة ، فقال لها : سلي الله أن يطلق يدي ولا أضر ك ، ففعلت ، فانطلقت يده ، فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى ، فقال لها : سلي الله أن يطلق يدي ولا أضر ك ، ففعلت ، فانطلقت يده ، فدعا الذي جاء كما فقال له : إنّك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتين بإنسان ، فلما رآها إبراهيم قال لها : مهيم ، قالت : خير ، كف الله يد الفاجر وأحدمني هاجر » .

ففي هذا الحديث كرامة ظاهرة لسارة ، حيث عصمها من هذا الفاجر مع مكنه منها .

أمّا الحسّ والمشاهدة: فإلهما دالآن على كرامات الأولياء ، " فهي موجودة مشهودة لمن شهدها متواترة عند كثير من الناس أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء ، وقد شهدها خلق كثير لم يشهدوا معجزات الأنبياء ، فكيف يكذّبون بما شهدوه ، ويصدّقون بما غاب عنهم ، ويكذّبون بما تواترت عندهم أعظم مما تواتر غيره "(۲) ؟.

وقد وقعت كثير من الكرامات لكثير من الصحابة والتابعين شهدها مَن كان في عصرهم ، وهي باقية في هذه الأمة إلى قيام الساعة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –: "ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمّة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة "( $^{(7)}$ . أ.هـ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ، (كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ﴿ وَالتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خُلِيلًا ﴾ ) ، برقم (٣٣٥١) ، ومسلم في صحيحه ، (كتاب ذكر الأنبياء وفضلهم) ، برقم (٢٣٧١) .

<sup>(</sup>٢) النبوّات ، لابن تيمية (ص١٦-١٧) .

<sup>(</sup>٣) العقيدة الواسطية ، لابن تيمية (ص $\Lambda \Lambda - \Lambda \Lambda$ ) .

- <u>تانياً</u>: الاحتجاج على نفي الكرامة بأن إثباها يوجب التباسها بالمعجزة ؛ لعدم الفرق بينهما ، وفي ذلك إبطال لدليل المعجزة ، احتجاج مردود ؛ لأن الكرامة لا ينالها العبد إلا إذا كان صالحاً متبعاً للنبي في الكرامة كما أنها دليل على صلاح من أُجريت على يديه ، هي كذلك دليل على صدق النبي في الآله لا يمكن حصولها إلا لمن صدق في اتباعه النبي في اوعليه فإنه لا يمكن لمن حصلت له الكرامة أن يدّعي النبوّة ؛ لأنّ في ذلك تناقضاً ، ثم إنّ هناك فروقاً بين المعجزة والكرامة ، منها(۱):

١/ أن آيات الأنبياء لا يقدر عليها مخلوق ، بل هي مختصة بهم ، وأما كرامات الأولياء
 فإنما ليست خارقة لعادة الصالحين ، بل هي معتادة في الصالحين .

٢/ أن كرامات الصالحين تُنال بأفعالهم ، كعبادهم ودعائهم ، وأما آيات الأنبياء
 فلا تحصل بشيء من ذلك .

٣/ أنّ معجزات الأنبياء أرفع في القدر والمتزلة من كرامات الأولياء ، " فانشقاق القمر ، والإتيان بالقرآن ، وانقلاب العصاحية ، وخروج الدابّة من صخرة لم يكن مثله للأولياء ، وكذلك خلق الطير من الطين .. فالآيات الكبرى مختصة هم ، وأما الآيات الصغرى فقد تكون للصالحين ، مثل تكثير الطعام ، فهذا قد وجد لغير واحد من الصالحين ، لكن لم يوجد كما وجد للنبي في أنه أطعم الجيش من شيء يسير ، فقد يوجد لغيرهم من جنس ما وجد لهم ، لكن لا يماثلون في قدره ، فهم مختصون إما بجنس الآيات فلا يكون لمثلهم ، كالإتيان بالقرآن ، وانشقاق القمر ، وقلب العصاحية ، وانفلاق البحر ، وأن يخلق مسن الطين كهيئة الطير ، وإما بقدرها وكيفيتها ، كنار الخليل ، فإنّ أبا مسلم الخولان (٢)

<sup>(</sup>١) انظر : النبوّات ، لابن تيمية (ص٤٣٩) فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) هو : عبد الله بن تُوَب ، وقيل : اسمه عبد الله بن عبد الله ، وقيل : عبد الله بن ثواب ، وقيل غير ذلك ، أسلم في أيّام الرسول ﷺ ، ودخل المدينة في خلافة أبي بكر الصدّيق ، وهو من الزهاد العبّاد الثقات ، عاش إلى زمن يزيد بن معاوية . انظر : سير أعلام النبلاء (٧/٤) ، وتقريب التهذيب (ص١٢٠٥) .

وغيره صارت النار عليهم برداً وسلاماً ، لكن لم تكن مثل نار إبراهيم في عظمتها كما وصفوها ، فهو مشارك للخليل في جنس الآية ، كما هو مشارك في جنس الإيمان ومحبة الله وتوحيده ، ومعلوم أنّ الذي امتاز به الخليل من هذا لا يماثله فيه أبو مسلم وأمثاله "(۱).

<sup>(</sup>١) النبوّات ، لابن تيمية (ص٣٢١-٣٢٢) .

الميحث الثالث : رأي حزب التحرير في عصمة الأنبياء ، ومناقشته في ذلك : وعمد مطلبان :

المطلب الأول : رأي حزب التحرير في عصمة الأنبياء :

العصمة في اللغة : المنع ، ومنه قوله تعالى : ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ (''، أي : لا مانع (').

وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات العلماء في تعريفها ، وكلّها تدور على معنى واحد ، وهو: حفظ الله تعالى أنبياء من الوقوع فيما يُذمّ ".

وقد كثر كلام العلماء - رحمهم الله - في مسألة عصمة الأنبياء ، فتكلّموا على عصمة الأنبياء قبل البعثة من الكفر ، ومن كبائر الذنوب وصغائرها ، كما تكلّموا على عصمة الأنبياء بعد البعثة في التبليغ ، وكذا عصمتهم من كبائر الذنوب وصغائرها . وبحثوا هذه المسألة في كتب الاعتقاد ، وكذلك بحثوها في كتب أصول الفقه أثناء كلامهم على السنّة وحجيّتها .

وأفرد النبهاني مبحثاً خاصاً لعصمة الأنبياء في أهم كتبه وأكبرها ، وهو الشخصية الإسلامية ، بين فيه أن عصمة الأنبياء عقلية وليست نقلية ، إلا في حق نبينا محمد فقد فقد احتمع دليل العقل مع دليل النقل على عصمته ، كما أوضح أن عصمة الأنبياء في التبليغ حتمية ، يكفر مَن أنكرها ، وكذلك عصمتهم من الكبائر بعد البعثة حتمية ، وأما صغائر الذنوب فقد أشار إلى خلاف العلماء فيها ورجّح عصمة الأنبياء منها .

هذا ما يتعلق بالعصمة بعد البعثة ، أما قبل البعثة فقد نصّ النبهاني على أنّ الأنبياء ليسوا معصومين قبل البعثة من أيّ ذنب ، وأنه يجوز عليهم ما يجوز على سائر البشر ؟

<sup>(</sup>١) سورة هود : جزء من الآية (٤٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر : معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس (٣٣٢/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر : فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني (١٠٤/١١) ، والمفردات في غريب القرآن ، للراغب الأصفهاني (ص٣٣٧) ، ونثر الورود على مراقي السعود ، للشنقيطي (٣٩١/١) .

لأنّ العصمة إنما هي للنبوّة والرّسالة ، فلا تقع قبل البعثة . وقد أوضح النبهاني ما استند إليه في هذه المسائل .

يقول النبهاني في كلام طويل ما نصة: "ودليل عصمة الأنبياء دليل عقلي ، وليس دليلاً سمعياً ؛ لأن ثبوت نبوة النبي ورسالة الرسول لمن أرسل إليهم عقلية تثبت بمعجزة محسوسة ، فكون النبي معصوماً لا بدّ أن يكون عقلياً ؛ لأنه من مقتضيات ثبوت نبوة الأنبياء والرسل ('')، فإن عصمة الأنبياء والرسل مسألة يُحتّمها العقل ؛ لأنّ كونه نبيّاً ورسولاً يحتّم أنه معصوم في التبليغ عن الله ؛ إذ لو تطرّق الخلل إلى إمكانية عدم العصمة في مسألة واحدة لتطرّق الخلل إلى إمكانية عدم العصمة في أن الشخص نبيّ لله أو رسول من عند الله تعني أنّه معصوم فيما يبلّغه عن الله ، فعصمته في التبليغ حتميّة ، والكفر هما كفر بالرّسالة التي جاء هما ، وبالنبوّة التي بعث هما .

وعلى هذا فكلّ نبيّ ورسول معصوم عن الخطأ في التبليغ ؛ لأنّ من صفات النبي والرسول العصمة في التبليغ ، وهي من الصفات التي يحتّم العقل وجودها في كلّ نبي ورسول .

أما عصمة النبي والرسول عن الأفعال المخالفة لأوامر الله ونواهيه ، فالدليل العقلي قائم على أنه معصوم عن الكبائر حتماً ، فلا يفعل كبيرة من الكبائر مطلقاً ؛ لأن فعل الكبيرة يعني ارتكاب المعصية ، والطاعة لا تتجزّاً ، والمعصية لا تتجزّاً ، فإذا تطرّقت المعصية إلى الفعل تطرّقت إلى التبليغ ، وهي تناقض الرّسالة والنبوّة . ولذلك كان الأنبياء والرسل معصومين عن الكبائر كما هم معصومون بالتبليغ عن الله .

أما العصمة عن الصغائر فإنه قد اختلف العلماء فيها ، فمنهم مَن قال : إنهم غير معصومين عنها ؛ لأنها ليست معصية ، ومنهم مَن قال إنهم معصومون عنها ؛ لأنها معصية . والحق أن كل ما كان طلب فعله أو طلب تركه جازماً - أي جميع الفروض والمحرّمات - هم معصومون بالنسبة لها ، معصومون عن ترك الواجبات ، وعن فعل المحرّمات ، سواء

<sup>(</sup>١) انظر : ملف النشرات الفكرية (ص١٥١) .

كانت كبائر أو صغائر ، أي معصومون عن كلّ ما يُسمّى معصية ، ويصدق عليه أنه معصية ، وما عدا ذلك من المكروهات والمنهوبات وخهلاف الأولى ، فهم غير معصومين عنه ؛ لأنّه لا يتناقض مع النبوّة والرّسالة حسب الدليل العقلي ، فيحوز عليهم فعل المكروه وترك المندوب ؛ لأنّه لا يترتّب عليه إثم ، ويجوز عليهم فعل خلاف الأولى ، وهو فعل بعض المباحات دون البعض (۱)؛ لأنّ ذلك في جميع وجوهه لا يهدخل تحت مفهوم كلمة معصية .

هذا ما يحتّمه العقل ويقتضيه كونهم أنبياء ورسلاً . وقد وردت في حق رسولنا محمد ورد الله العقلي من القرآن الكريم تدلّ على أنه ورا لا يفعل مكروها ، بل إن كلّ ما يفعله وحي من الله سبحانه ، فرضاً كان أو مندوبا أو مباحاً ، قال تعالى : ﴿ إِنْ أَتَبِعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ (أ) وقال سبحانه : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا مباحاً ، قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَى هِ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى هُ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى هُ أَلَّ الله الله وقال سبحانه : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَبّي ﴾ (أ) . كما أنه وقال سبحانه : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ آلله فَاتَبِعُونِي فَخُذُوهُ وَمَا نَهَ لَكُمْ عَنْهُ فَآنتَهُوا ﴾ (أ) ، وقال سبحانه : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ آلله فَآتَبِعُونِي يُخْبِبُكُمُ آلله ﴾ (أ) فما ورد من تشريع بأفعال الرسول في هو مثل وروده بأقواله في ، فكلّه بالوحي امتثالاً لأمر الله سبحانه ، ولذلك فلا تكون أفعاله في حراماً ولا مكروها ، ولكن يجوز أن تكون خلاف الأولى يكون مباحاً من المباحات .

<sup>(</sup>۱) ذهب بعض العلماء إلى عدم التفريق بين المكروه وخلاف الأولى ، فقالوا : إن معناهما واحد ، وهو ترك فعل راجح ، أو فعل ما تركه راجح ، والذين فرّقوا بينهما قالوا – في الفرق بينهما – : إنّ خلاف الأولى لم يرد فيه نصّ خاصّ بالنهي عنه ، وإنما ورد الأمر بضدّه على سبيل الندب ، كالأمر بصلاة الضّحى يلزمه النهي عن تركها ، وهو خلاف الأولى ، وأمّا المكروه فهو ما ورد فيه نصّ صريح بالنهي عنه نحياً غير جازم . وعليه فتعريف النبهاني لخلاف الأولى غير صحيح . انظر : نشر الورود شرح مراقي السعود ، للشنقيطي (١/١١-٢٢) ، ومختصر التحرير ، لابن النجار (ص١٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: جزء من الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : حزء من الآية (٢٠٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر: جزء من الآية (٧).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : جزء من الآية (٣١) .

إلا أنّ هذه العصمة للأنبياء والرسل إنما تكون بعد أن يصبح نبيًّا أو رسولاً بالوحي اليه . أمّا قبل النبوّة والرِّسالة فإنه يجوز عليهم ما يجوز على سائر البشر ؛ لأنّ العصمة هي للنبوّة والرِّسالة "(۱). أ.هــ

هذا ما نص عليه النبهاني في كتابه (الشخصية الإسلامية) ، وقد جاء في بعض نشرات الحزب الفكرية المتبنّاة ، والتي كُتبت في حياة تقيّ الدين النبهاني ما يبيّن أنّ حزب التحرير تراجع عن القول بعصمة الأنبياء عن الكبائر والصغائر بعد البعثة ، بحجّة أنّ تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر غير صحيح ، بل المعصية من حيث هي واحدة ، وإنما تختلف بحسب واقعها .

وقصر حزب التحرير عصمة الأنبياء على التبليغ ، وما يؤثّر فيه من معاصٍ ، كالكذب والخيانة ..

جاء في إحدى النشرات الفكرية بعد إيراد كلام النبهاني السابق ما نصة: "هذا ما ورد في كتاب الشخصية ، وهو صحيح جملة . وقد كان هو الرأي قبل أن يتبيّن معنى المعصية والمعصومين عنها ، وقبل أن يتبيّن موضوع الكبائر والصغائر ، ولكن بعد أن تبين ذلك صار لا بد من التفصيل ، أمّا بالنسبة للكبائر والصغائر ، فليس هناك ذنوب كبائر لها حكم خاص ، وذنوب صغائر لها حكم آخر ، بل الكلّ معصومون (٢٠)، ولا يوجد تعريف لذنوب تُسمّى صغائر وذنوب تُسمّى كبائر ، بل كلّها ذنوب وكلّها معاصي . فكلّ فعل محرّم معصية ، وكلّ ترك واجب معصية ، وأما ما ورد في القرآن والحديث من وصف ذنوب بالكبائر فهو وصف لواقع الذنب من حيث هو ، لا لذنب معين . فالكذب قد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة ، فلو كذبت على أخيك بأنّ والدك مسافر وكان غير مسافر فقد ارتكبت معصية في واقعها معصية صعغيرة ، ولو والدك مسافر وكان غير مسافر فقد ارتكبت معصية في واقعها معصية صعغيرة ، ولو كذبت على قائد الجيش بأنّه لا يوجد وراء الجبل علق ، والوضع أمان ، وبناء على ذلك تقدّم الجيش وكان هناك عدو وراء الجبل كامن للجيش ، وفتك بجيش المسلمين ،

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٣٤/١--١٣٦) .

<sup>(</sup>٢) هكذا العبارة ، ويظهر أنَّها زيادة خاطئة .

فإنّك ارتكبت معصية ، ولكنها معصية كبيرة ، بل إنّ الكذب نفسه قد يكون صغيرة وقد يكون كبيرة ، فكبر المعصية وصغرها بحسب واقعها لا بحسب نوعها .

أمّا كون المعاصي تؤثّر على التبليغ أو لا تؤثر فإنّه راجع إلى واقع المعاصي ، وليس راجعاً إلى نص شرعي ، فتبحث المعاصي حسب واقعها ، فالمعصية التي تؤثر على التبليغ يجب أن يكون النبي والرسول معصوماً عنها ، فمثلاً : لو مزح مع صاحبه مزحاً كذب فيه ، فإنّ هذه المعصية تؤثّر على التبليغ ، ولذلك فالأنبياء والرسل معصومون عن المزح الذي فيه الكذب ، ومثلاً لو حدثت الناس قصة عن حادثة فردت في القصه شيئاً لتحسينها ، أو لأيّ سبب أو من غير سبب ، فإن هذا لتحسينها ، أو لأيّ سبب أو من غير سبب ، فإن هذا عدم أمانة في النقل ، فهو يؤثّر على النبوّة والرّسالة ، ولذلك كان الأنبياء معصومين عنها ، وهكذا كان أل نظرت إلى فتاة بشهوة فإنّ ذلك معصية ، ولكنّ هذه المعصية لا تؤثّر على التبليغ ، ولا علاقة لها بالتبليغ ، ولذلك لا يجب أن يكون الرسول والأنبياء معصومون منها ، بل هي حائزة عليهم ، ولو أتيت إلى دكّان فواكه ونبّهك صاحب معصومون منها ، بل هي جائزة عليهم ، ولو أتيت إلى دكّان فواكه ونبّهك صاحب الدكّان أن لا تأكل منها ، ثم اغتنمت فرصة غيابه فأكلت ، فهذه معصية ، ولكنها لا تؤثّر على التبليغ ، فلا يجب أن يكون الأنبياء والرسل معصومين منها ، ومعصية آدم من تؤثّر على التبليغ ، فلا يجب أن يكون الأنبياء والرسل معصومين منها ، ومعصية آدم من القبيل ، ولكنها لا تؤثّر على التبليغ ، فلا يجب أن يكون الأنبياء والرسل معصومين منها ، ومعصية آدم من

وقد أُرِّخ كتابة هذه النشرة في ٦ من صفر ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩/٤/٢٣ ، أي قبل وفاة النبهاني بتسع سنوات .

هذا ما استقرّ عليه رأي الحزب في مسألة العصمة ، ويمكن تلخيصه في النقاط التالية :

١/ أنّ دليل العصمة عقليّ ، وليس نقلياً ، باستثناء نبينا محمد ﷺ ، فقد اجتمع دليل العقل والنقل على عصمته .

٢/ أنّ عصمة الأنبياء والرّسل تختص بالنبوّة والرِّسالة ، وأمّا قبل النبوّة والرِّسالة

<sup>(</sup>١) هكذا في النشرة .

<sup>(</sup>٢) ملف النشرات الفكرية (ص١٢٥-١٢٦).

فإلهم غير معصومين من أيّ ذنب ، من الكفر فما دونه ، بل يجري عليهم ما يجري على سائر البشر .

هذا حاصل رأي حزب التحرير في مسألة عصمة الأنبياء ، وقد تقدّم ذِكر ما استندوا عليه في هذه الآراء .



## المطلب الثاني : مناقشة رأي حزب التحرير في العصمة :

مناقشة حزب التحرير في مسألة عصمة الأنبياء ستتركّز على الأمور التالية :

أولاً: قول حزب التحرير إنّ دليل العصمة العقل دون النقل ، ليس صحيحاً بإطلاق ، وإنما يختص دليل العقل بعصمة الأنبياء في التبليغ ، فكون النبي معصوماً عن الخطأ في التبليغ ، وعن كتمانه مما يُعلم بصريح العقل بطلانه ؛ لأنّ في تجويز الخطأ في التبليغ أو الكتمان أو الكذب فيه منافاة لخاصية النبوة ، والتي هي التبليغ عن الله تعالى ، ولا يمكن لمن ثبت صدق نبوّته أن يقرّه الله تعالى ويؤيده بالمعجزات مع كذبه في التبليغ أو كتمانه له ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِٱلْمَعِينِ ﴿ ثُمُ اللهِ مَعْنِ وَلَهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللهِ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِٱلْمَعِينِ ﴿ أُمْ يَقُولُونَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلأَقَاوِيلِ ﴿ اللهِ تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ وَلَوْ تَقَوِّلُ عَلَيْ قَلْبِكَ أَ وَيَمْحُ ٱللهُ ٱلْبَعِلِ وَيُحِقُ ٱلْحَقَ بِكَلِمَتِهِمَ ۚ إِنّهُ وَلَا تَقَالُ وَيُحِقُ ٱلْحَقَ بِكَلِمَتِهِمَ ۚ إِنّهُ وَلَيْ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَنْهِ كَذِبًا أَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِمَ عَلَى عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَرْبًا أَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " .. لأن ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة هو هدى الله الذي حاء من عند الله ، وبه يعرف سبيله ، وهو حجّته على عباده ، فلو وقع فيه ضلال لم يُبيّن لسقطت حجّة الله في ذلك ، وذهب هداه ، وعميت سبيله "(۲). أ.هــ

ويقول المازري ('') - رحمه الله - : " الأنبياء - عليهم السلام - معصومون من الكذب فيما طريقه التبليغ عن الله تعالى ؛ لدلالة المعجزة على صدقهم "(°). أ.هــــ

سورة الحاقة: الآيات (٤٤-٤٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى : الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ، لابن تيمية (١٦٨/٤-١٦٩) .

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن علي بن عمر بن محمد النميمي المازري ، المالكي ، أبو عبد الله ، محدّث ، حافظ ، فقيه ، أصولي ، أديب ، له مصنفات ، منها : المُعلم بفوائد مسلم ، إيضاح المحصول في برهان الأصول ، وغيرهـــا . توفّي سنة (٣٢/١ مـــ) . انظر : الأعلام (٢٧٧/٦) ، ومعجم المؤلفين (٣٢/١١) .

<sup>(</sup>٥) إكمال إكمال المعلم ، للأبي (١٥٩/٦) .

وكذا استدلَّ صاحب المواقف بأنَّ القول بعدم العصمة في التبليغ يؤدي إلى إبطال المعجزة القاطعة بصدقهم (٢).

هذا ما يتعلّق بعصمة الأنبياء في التبليغ ، وأما عصمتهم من كبائر الــذنوب بعــد البعثة ، فإن دليلها ليس عقلياً كما زعم ذلك النبهاني والمعتزلة مِن قبله (ئ) ، بــل دليلها النقل والإجماع (٥) ، وما احتج به النبهاني من أن المعصية لا تتجزّاً ، فلو تطرّقت المعصية إلى الفعل تطرّقت إلى التبليغ ، احتجاج فاسد ، فإنه لا يلزم من وقوع الذنب من النبي أن يكذب في التبليغ أو يكتمه ، ولا تستلزم عصمتهم في التبليغ عصمتهم مــن بقيــة الذنوب ، فيجوز من النبي الوقوع في الذنب عقلاً مع بقاء عصمته في التبليغ الذي هــو المقصود من الإرسال .

ودعوى النبهاني بأنّ المعصية لا تتجزّاً لا تقوم على دليل ، وإنما هي مجرّد دعوى ، والدعوى إذا لم تستند على دليل صحيح ، وحجّة واضحة لم تُقبل .

ومما يوضّح تناقض الحزب في هذه القضية : أنّ الحزب رجع عن قوله بعصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر ، وقصر العصمة على التبليغ وما يؤثّر عليه – كما سبق بيانه – ،

<sup>(</sup>۱) هو : عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي ، القاضي أبو الفضل ، محدّث ، فقيه ، أصــولي ، مفسّر ، له مصنفات ، منها : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، والإلماع في أصول الرواية والسّماع . توفّي سنة (٤٤٥هـــ) . انظر : سير أعلام النبلاء (٢١٢/٢٠) .

<sup>(</sup>٢) الشفا ، للقاضي عياض (١٢٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) المواقف ، للإيجي (٢٦٣/٨) .

<sup>(</sup>٤) يرى المعتزلة أنّ صدور الكبائر من الأنبياء ممتنع عقلاً ؛ لأنّ ارتكاب الكبيرة ينفّر عن قبول دعوتهم . انظر : المغني ، للقاضي عبد الجبار (٢٧٩/١٥) .

<sup>(</sup>٥) نقل هذا الإجماع جمع من العلماء ، منهم القاضي عياض ، وابن عطية ، والشوكاني .. انظر : الشفاء ، للقاضي عياض (١٢٥/٢) ، وإرشاد الفحول ، للقاضي عياض (١٢٥/٢) ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني (ص٩٥١) .

فكيف يتراجع عن أمرٍ يحتّمه العقل ؟!.

وأما قول النبهاني: إن عصمة الأنبياء - عليهم السلام - باستثناء نبينا محمد وأما قول النبهاني: إن عصمة الأنبياء في ليس عليها دليل نقلي ، غير صحيح ، فقد جاءت آيات تدل على عصمة الأنبياء في التبليغ ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِي اللّهِ فَيْ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وَقَدْ وَأَي إِلَى اللّهُ يَعِيسَى اللهُ يَعِيسَى اللهُ يَعِيسَى عَلَيْمَ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلّمُ النَّعُيُوبِ عَمَا قُلْتُ هُمْ إِلاً مَآ أَمْرَتَنِي بِهِدَ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ رَبّي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمًا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ اللّهُ الرّبِي عَلَيْهِمْ قَلْمَا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ اللّهُ اللّهُ رَبّي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمًا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ اللّهُ اللّهُ رَبّي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمًا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ اللّهُ اللّهُ رَبّي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمًا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ اللّهُ اللّهُ رَبّي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمًا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَاللّهُ اللّهُ مَنْ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فقول عيسى التَّلِيِّالِاً : ﴿ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍ ﴾ ، وقوله : ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَاۤ أَمْرَتَنِي بِهِۦۤ ﴾ ، وقوله : ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَاۤ أَمْرَتَنِي بِهِۦۤ ﴾ وقوله : ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ النبهاني إلاّ مَاۤ أَمْرَتَنِي بِهِۦٓ ﴾ دليل على عصمة الأنبياء ؟!.

ثانياً: قول النبهاني وأتباعه من بعده: إنّ عصمة الأنبياء تختصّ بالنبوة ، وأما قبل النبوة فإلهم غير معصومين من أيّ ذنب ، بل يجري عليهم ما يجري على سائر البشر ، يعني أمرين:

الأول : عدم عصمة الأنبياء من الكفر قبل البعثة .

الثاني : عدم عصمة الأنبياء من بقية الذنوب قبل البعثة .

فأمّا الأمر الأول: وهو القول بعدم عصمة الأنبياء من الكفر قبل البعثة ، فإنّه مخالف لقول جماهير العلماء الذين قالوا بوجوب عصمة الأنبياء من الكفر قبل النبوة . يقول الألوسي (٢) - رحمه الله - : " فقد قال المحقّقون المحقّون : إنه لا يجوز أن يكونَ لله

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآيتان (١١٦–١١٧) .

<sup>(</sup>٢) هو : شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي ، مفسّر ، فقيه ، له مصنفات ، منسها : روح المعاني ، توفّي سنة (١٢٧٠هـــ) . انظر : الأعلام (١٧٦/٧) .

تعالى رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله موحّد ، وبه عارف ، ومن كــلّ معبودٍ سواه بريء "(١). أ.هــ

وصاحب المواقف - رحمه الله - حيث يقول: " وأما الكفر فأجمعت الأمّة على عصمتهم منه "(٢). أ.هــ

ولكن نقل الإجماع في هذه المسألة محل نظر ؛ لأنّه ورد عن بعض السلف في قوله تعالى : ﴿ وَكَذَٰ لِلْكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ وَكَذَٰ لِلْكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّهِ لَوَ اللَّهِ عَلَيْهِ التَّلَيْقِينَ كَانَ اللَّهُ عَنْدًا رَبِي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ ﴾ (\*) أنّ إبراهيم التَّلِيقِ كَان نظراً لا مناظراً ، وقد اختار ابن جرير الطبري - رحمه الله - هذا القول ، واحتج عليه بقوله : ﴿ لَهِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِي ﴾ الآية (١) (٧).

وإذا قلنا بأنّ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال ذلك في مقام النظر ، فإنّ معناه حصول الشكّ منه التَّلِيَّة قبل البعثة ، وكما هو معلوم أنّ الشكّ أخو الكفر ، فقد عبّر الكفار عن كفرهم بما جاءت به الرسل بالشكّ والارتياب ، قال تعالى

<sup>(</sup>١) روح المعاني ، للألوسي (١١٩/٧) .

<sup>(</sup>٢) الشفاء ، للقاضي عياض (٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) المواقف ، للإيجبي (ص٣٥٨) .

<sup>(</sup>٤) نثر الورود على مراقي السعود ، للشنقيطي (٣٦٢/١) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام : الآيتان (٧٥–٧٦) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: جزء من الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٧) انظر : حامع البيان ، للطبري (١١/ ٤٨٥) .

إخباراً عن قوم صالح أنّهم قالوا: ﴿ وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ ا ا اللهِ عَلَمُهُمْ فِي اللَّهِ مُرِيبٍ ﴿ اللهِ عَلَمُهُمْ فِي الْأَخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ بَلِ آدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ بَلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

وليس هنا مجال التفصيل في خلاف العلماء في هذه الآيات ؛ إذ المقصود الإشارة إلى أنّ حكاية الإجماع على عصمة الأنبياء من الكفر قبل البعثة غير مستقيمة (٢).

وأيضاً خالف شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في هذه المسألة ، وسبق حزب التحرير بالقول بجواز وقوع الكفر من الأنبياء قبل البعثة ، ووقوعه من بعضهم فعلاً ، وناقش دعوى الإجماع في هذه المسألة .

يقول - رحمه الله - : " التحقيق أنّ الله سبحانه إنما يصطفي لرسالته مَن كان خيار قومه حتى في النسب كما في حديث هرقل . ومَن نشأ بين قومٍ مشركين جهّال ، لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم ، إذا كان معروفاً بالصدق والأمانة ، وفعل ما يعرفون وجوبه ، وترك ما يعرفون قبحه .. وليس في هذا ما ينفّر منهم "(1). أ.هــ

ويقول أيضاً: " وقد اتّفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوّة والشرائع ، وأنّ مَن لم يقرّ بذلك بعد الرِّسالة فهو كافر ، والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلاً عن أن تقرّ به . قال تعالى : ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتْمِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أُمْرِهِ ﴾ الآية (٥٠). وقال : ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتْمِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أُمْرِهِ ﴾ الآية (١٠). فحعل إنذارهم ﴿ يُلِقَى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلَىٰ النَّذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ﴿ ﴾ (١٠)، فحعل إنذارهم

<sup>(</sup>١) سورة هود : جزء من الآية (٦٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل : الآية (٦٦) .

<sup>(</sup>٣) وإلا فالحقّ أنّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذه الآيات مناظراً لا ناظراً ، بدليل قوله تعالى عنه : ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ، وهذا هو مذهب المحقّقين من العلماء . انظر : تفسير ابن كثير (١٦٩/٢) ، وأضواء البيان ، للشنقيطي (١٨٠/٢) ، ودعوة التوحيد ، للهرّاس (ص١٢٩) .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ، لابن تيمية (٣٠/١٥) .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل : جزء من الآية (٢) .

<sup>(</sup>٦) سورة غافر : جزء من الآية (١٥) .

بالتوحيد كالإنذار بيوم التلاق ، وكلاهما عرفوه بالوحي .

وما ذكر أنه ﷺ بغضت إليه الأوثان لا يجب أن يكونَ لكلّ نبيّ ، فإنّــه ســيّد ولد آدم "(۱). أ.هـــ

ويستدل شيخ الإسلام - رحمه الله - على وقوع الكفر من بعض الأنبياء قبل البعثة بقوله تعالى : ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجُننا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ﴾ (١).

يقول - رحمه الله -: " ظاهره دليل على أنّ شعيباً والذين آمنوا معه كانوا على ملّة قومهم "("). أ.هـ ثمّ ذكر وجه ذلك ، والمقصود هنا أنّ حـزب التحرير لم يخالف الإجماع في هذه القضية ، ولم ينفرد بالقول بعدم عصمة الأنبياء من الكفر قبل البعثة ، بل سبقه إليه طائفة من علماء أهل السنّة والجماعة ، من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - .

إذا تقرّر هذا فإنّ الذي أراه صواباً في هذه المسألة - والعلمُ عند الله - هو ما عليه جماهير العلماء من القول بعصمة الأنبياء من الكفر قبل البعثة ؛ لأنّه لم يرد في كتاب الله تعالى ما يدلّ على وقوع الكفر منهم قبل البعثة ، بل جاءت آيات كثيرة تـــــــــــل علــــى اصطفائهم واحتبائهم ، ودفع السوء والفحشاء عنهم . قال تعـــالى : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَ هِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلميينَ ﴿ ) وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَرْعَبُ عَن مِلّةِ إِبْرَ هِمْ اللهِ عَنْ مَلّةِ مَن سَفِه نَفْسَهُ وَقَلَد آصَطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا قَإِنّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ) وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَرْعَبُ عَن مِلّةِ إِبْرَ هِمْ اللهِ عَنْ مَلّةِ مَن سَفِه نَفْسَهُ وَلَقَد آصَطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا قَإِنّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ) (\*)

المصدر السابق (١٥/٣٠-٣١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآيتان (٨٨-٨٨) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٩/١٥).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : الآية (٣٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الآية (١٣٠) .

وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ ﴿ وَقَالَ تعالى : ﴿ وَإِنْهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّةِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَٱخْتَبَيْنَهُمْ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاً فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّةِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَالْمَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِن وَهَدَيْنَا فَاللّهُ عَلَيْهِم مِن النّبِيّونَ مِن ذُرِّيّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعْ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيّةِ إِبْرَاهِمَ وَإِسْرَةِ عِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱخْتَبَيْنَا ۚ إِذَا لَتَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُوا سُجَدًا وَبُكِيّا ﴿ فَي اللّهِ عَلَى الخلوص من كلّ شوب .

يقول ابن فارس – رحمه الله – : " الصاد والفاء والحرف المعتلّ أصل واحد يدلّ على خلوصٍ من كلّ شوب "(٤). أ.هـــ

وهذا يعني أنّ الأنبياء – عليهم السلام – خلصوا من كلّ شوب ، ومن ذلك الشرك قبل البعثة .

وأما استدلال شيخ الإسلام على وقوع الكفر من الأنبياء قبل البعثة بقول شعيب التَّلِيُّكُلُّ لقومه : ﴿ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَاۤ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ﴾ (٥) ، فقد أُجيب عنه بأجوبة ، مِن أقواها : أنّ العَوْد هنا ليس معناه الرجوع إلى الكفر المقتضي اتصافهم به أولاً ، بل هو بمعنى الصيرورة ، وهو وجود شيء بعد أن لم يكن ، فيكون المعنى : إما الخروج من قريتنا ، أو الصيرورة في ملّتنا .

والعَود يأتي بمعنى الصّيرورة في كلام العرب ، ومن ذلك قول الشاعر: تلك المكارمُ لا قعبان من لبنِ شيبا بِماءٍ فعادا بعد أبوالا(٢)

<sup>(</sup>١) سورة ص : الآية (٤٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآيتان (٨٦–٨٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : الآية (٥٨) .

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس (ص٥٤٥) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف : حزء من الآية (٨٩) .

 <sup>(</sup>٦) البيت لأميّة بن أبي الصّلت ، وقيل: للنابغة الجعدي . انظر: الأغاني ، لأبي الفرج الأصفهاني (١٣/٥-١٥) ،
 والسّيرة النبوية ، لابن هشام (١/٥٥-٦٧) .

فقوله: " فعادا بعد أبوالا " أي: صارا ؛ لأنَّ لبن القعبين قبل شربه لم يكن بولاً.

وقد جاء في الحديث العَوْد بمعنى الصيرورة ، ومن ذلك قول هي : « يقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قَطّ ، قد عادوا حمماً ، فيلقيهم في نمر في أفواه الجنة يقال له نمر الحياة .. » الحديث (١). فقوله على : « قد عادوا حمماً » ، أي : صاروا ؛ لأنهم لم يكونوا قبل ذلك حمماً .

يقول الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث : " معنى عادوا : صاروا ، وليس بلازم في (عاد) أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلك ، بل معناه : صار "(٢). أ.هـــ

ومن هنا يتبيّن لنا أنّه لا يوجد في القرآن ما يدلّ على وقوع الكفر من الأنبياء قبل البعثة ، وعليه فالقول بعدم عصمتهم من الكفر قبل البعثة قول لا دليل عليه ، فكان جديراً بالردّ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان) ، برقم (١٨٣) .

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم ، للنووي (٣٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية (١٧٠) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء: الآيتان (٦٦-٦٧) .

فلو وقع النبي في الكفر والإشراك قبل البعثة - حاشاه - لأمكن لقومه أن يقولوا له: كيف تقول: إنّ في عبادة الأصنام والكواكب وغيرها مما لا يضرّ ولا ينفع منافاة للعقل، وقد كنت تعبدها معنا ؟!.

وبهذا يظهر لنا أنّ في تجويز وقوع الكفر من الأنبياء قبل البعثة تنفير منهم وانتقاص لقُدرهم .

والحاصل أنّ القول بأنّ العصمة للنبوّة والرِّسالة لا يعني أنّ الأنبياء غير معصومين قبل البعثة من جميع الذنوب ، بل هناك ذنوب تؤثّر على النبوّة والرِّسالة ، الأنبياء معصومون منها – كما تقدّم – ، والله أعلم .

وأما الأمر الثاني: وهو القول بعدم عصمة الأنبياء قبل البعثة من بقية الذنوب دون الكفر ، ويشمل ذلك الكبائر والصغائر ، فإن الحزب موافق فيه لقول أكثر العلماء ؟ " لأن وجوب كون النبي قبل أن يُبعث بالنبوة لا يخطئ أو لا يذنب ليس في النبوة ما يستلزمه "(۱)، وليس هناك دليل يدل على عصمتهم منها ، بل قد جاءت أدلة تدل على وقوع بعض الذنوب منهم قبل البعثة ، كقتل موسى الطَّيِّلِمُ للرجل من بني إسرائيل ، ولكن استثنى العلماء من ذلك نوعين من الذنوب :

الأول: الفواحش.

الثاني : صغائر الحسّة .

فإنه يمتنع صدور هذه الذنوب من الأنبياء قبل البعثة ؛ لما في ذلك من التنفير .

والحزب لم يستثنِ شيئًا من الذنوب قبل البعثة بحجة أنّ العصمة إنما هـــي للنبــوّة والرِّسالة ، وقد تقدّم مناقشته في ذلك قريبًا بما يغني عن إعادته هنا .

ثالثاً: أنّ ما استقرّ عليه حزب التحرير في آخر أمره من حصر العصمة بعد البعثة على التّبليغ وما يؤثّر فيه دون بقية الذنوب، وإنكار تقسيم الذنوب لصغائر وكبائر، مشتمل على حقّ وباطل.

<sup>(</sup>۱) منهاج السنّة ، لابن تيمية (٣٩٦/٢) ، بتصرّف ، وانظر : شرح الكوكب المنير ، لابن النجار (١٦٩/٢) ، وأضواء البيان ، للشنقيطي (٥٨٣/٤) فما بعدها .

### \* فأمّا الحقّ الذي اشتمل عليه فهو ما يلي :

() القول بعصمة الأنبياء في التبليغ وما يؤثّر عليه ، وقد دلّ دليل العقل والنقل والنقل والإجماع على عصمة الأنبياء في التبليغ وما يؤثّر عليه ، وقد تقدّم بيان دليل العقل والنقل على هذه القضية عند مناقشة الحزب في قولهم : إنّ دليل العصمة عقليّ ، وليس نقليّاً .

وأمّا دليل الإجماع فإنّ العلماء مُجمعون على عصمة الأنبياء في التبليغ وما يؤثّر عليه ، وقد حكى هذا الإجماع غير واحد .

يقول شيخ الإسلام – رحمه الله – : " قد اتّفق المسلمون على ألهم معصومون فيما يبلّغونه عن الله ، فلا يجوز أن يقرّهم على الخطأ في شيء يبلّغونه عنه "(۱). أ.هـــ

ويقول ابن النجار (٢٠ - رحمه الله - : " فالإجماع منعقد على عصمتهم من تعمّد الكذب في الأحكام وما يتعلّق بها ؛ لأنّ المعجزة قد دلّت على صدقهم فيها ، فلو جاز كذبهم فيها لبطلت دلالة المعجزة "(٣٠). أ.هــ

Y) جواز وقوع الصغائر من الأنبياء ، والحزب لم ينص على هذا ؛ لإنكارهم تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر ، لكن قولهم : إن الأنبياء غير معصومين من الذنوب التي لا تؤثّر على التبليغ يتضمّن الصغائر بحسب الواقع ، والقول بجواز وقوع الصغائر من الأنبياء هو مذهب الجمهور(')، وهو الصّحيح ؛ لأنّه جاء في كتاب الله ذكر بعض المعاصى التي وقعت من الأنبياء – عليهم السلام – ، ومن ذلك قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) منهاج السنّة ، لابن تيمية (٣٩٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي ، أبو البقاء ، الشـــهير بــــابن النحــــار ، أصـــولي ، فقيه ، له مصنفات ، منها : مختصر التحرير ، وشرحه : الكوكب المنير ، ومنتهى الإرادات ، وغيرها . تـــوفّي سنة (٩٧٢هـــ) . انظر : السحب الوابلة (٨٥٤/٣) ، والأعلام (٦/٦) .

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير ، لابن النجار (١٦٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : منهاج السنّة ، لابن تيمية (٤٧٢/١) ، وأضواء البيان ، للشنقيطي (٤/٥٨٥) .

﴿ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ (')، وذلك لَمَّا أكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها ، فصر حت الآية بعصيان آدم الطَّيِّلُا .

وقال تعالى في حقّ نبيّنا محمد ﷺ : ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (''، فأخبر تعالى عن ذنوب غفرت ، فلو لم يكن ثمّت ذنوب لم يكن هناك معنى للمغفرة .

ولكن الجمهور الذين قالوا بجواز وقوع الصغائر من الأنبياء بعد البعثة استثنوا أمرين :

الأول: صغائر الحسّة.

الثاني: إقرارهم عليها.

يقول الشوكاني<sup>(۱)</sup> - رحمه الله - ناقلاً عن الأصوليين: " وكذا حكوا الإجماع على عصمتهم بعد النبوة مما يزري بمناصبهم ، كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينفّر عنهم ، وهي التي يقال لها صغائر الحسّة "(١). أ.هـــ

والحزب لم يستثنِ هذين الأمرين ، بل جاء عنهم ما يشير إلى ألهم يجوّزون حتى صغائر الخسّة على الأنبياء ما دام ألها لا تؤثّر على التبليغ ، وذلك في قولهم : " ولو أتيت إلى دكّان فواكه ونبّهك صاحب الدكان أن لا تأكل منها ، ثم اغتنمت فرصة غيابه فأكلت ، فهذه معصية ، ولكنّها لا تؤثّر على التبليغ ، فلل

<sup>(</sup>١) سورة طه : جزء من الآية (١٢١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح : جزء من الآية (٢) .

<sup>(</sup>٤) إرشاد الفحول ، للشوكاني (ص٩٥١) .

<sup>(</sup>٥) منهاج السنّة ، لابن تيمية (١/٤٧٢) .

يجب أن يكون الأنبياء والرسل معصومين منها "(١). أ.هـ

فهذا الفعل لا شك أنّه من صغائر الخسّة ، ومع ذلك أجازوه على الأنبياء والرسل ؛ لعدم تعلّقه بالتبليغ ، وقولهم هذا مردود ؛ لمخالفته إجماع العلماء – كما تقدّم – .

## \* وأمَّا الباطل الذي اشتمل عليه قولهم فهو ما يلي :

1) ما يتضمّنه قولهم : إنّ الأنبياء غير معصومين من الذّنوب التي لا تؤثّر في التبليغ من حواز وقوع كبائر الذنوب من الأنبياء بعد البعثة ، وهذا باطل ؛ لمخالفته إجمساع العلماء ، حيث أجمعوا على عصمة الأنبياء من الكبائر بعد البعثة .

يقول القاضي عياض - رحمه الله - : " أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء مــن الفواحش والكبائر والموبقات "(٢). أ.هــ

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : " لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا (0,0). أ.هـ أي : القول بعصمتهم من الكبائر دون الصغائر .

إنكار الحزب تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر ، وزعمهم أن المعصية من حيث هي واحدة ، وإنما تختلف بحسب واقعها ، وهذا مخالف لدليل الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>١) ملف النشرات الفكرية (ص١٢٦).

<sup>(</sup>٢) الشفاء ، للقاضى عياض (١٢٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو : عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي ، أبو محمد ، مفسّر ، فقيه ، محدّث ، لغوي ، له مصنفات ، منها : المحرر الوجيز ، توفّي سنة (٢٤٥هـــ) . انظر : سير أعلام النبلاء (٩٨٦/١٩) .

<sup>(</sup>٤) المحرّر الوجيز ، لابن عطية (٣٦١/١) .

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ، لابن تيمية (٣١٩/٤) .

- فأما الكتاب فقد دلَّ على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر في عددٍ من الآيات ، ومن أصرحها :

أ / قوله تعالى : ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا تُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا ﴿ أَنَّ الْحَبر سبحانه أنّ هناك كبائر ، وهناك سيئات أخرى ، وجعل شرط تكفير هذه السيئات اجتناب الكبائر ؛ مما يقتضي أنّها غيرها ، وليس إلاّ الصغائر .

يقول الشوكاني – رحمه الله – في تفسير هذه الآية : " وحمل السيئات على الصغائر هنا متعيّن لذكر الكبائر قبلها ، وجعل اجتنابها شرطاً لتكفير السيئات "(٢). أ.هــــ

ب/ وقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتِيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَ حِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﷺ ﴾ (٣) .

فهذه الآية تدلّ بمفهومها على أنّ هناك صغائر لا تمنع من المدح ؛ لأنّ الآية جاءت في سياق مدح المؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش .

جــ/ وقوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجۡتَيٰبُونَ كَبَتِهِرَ ٱلْإِثۡمِ وَٱلۡفَوَ حِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ ( ' ' )

يقول ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: " فسر المحسنين بأنهم الــذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي لا يتعاطون المحرّمات الكبائر وإن وقع منهم بعض الصغائر، فإنه يغفر لهم ويستر عليهم، كما قال في الآية الأحــرى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا تُهُونَ عَنْهُ نُكَفِرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا ﴿ )، وقال هاهنا: ﴿ اللّذِينَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا ﴿ )، وهذا استثناء منقطع ؛ لأنّ اللّمم من صغائر الذنوب ومحقّرات الأعمال "(٥). أ.هـــ الذنوب ومحقّرات الأعمال "(٥). أ.هــ

سورة النساء: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ، للشوكاني (٧٣٢/١) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى : الآية (٣٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة النجم: جزء من الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير (٢٥٧/٤) .

- وأمّا السنّة فقد دلّت على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر " بطريقين :

أن بعض الأحاديث ذكر فيها عدداً من الذنوب سمّاها النبي على كبائر ، حواباً
 عن سؤال سائل ، أو تعليماً منه لأصحابه الكرام من غير أن يسأله عنها أحد .

فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - عن أنس بن مالك ﷺ قال : ( سُئل النبي ﷺ عن الكبائر فقال : « الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، وشهادة الزور » ) (١٠٠٠ ...

احتُنبت الكبائر ، ومن ذلك ما رواه مسلم والترمذي وابن ماجة - واللفظ لمسلم - والترمذي وابن ماجة - واللفظ لمسلم - عن أبي هريرة عليه أن رسول الله على كان يقول : « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات ما بينهن إذا احتُنبت الكبائر » (۱)(۲)(۲).

فهذه الأحاديث تدلُّ دلالة صريحة على التفريق بين الصغائر والكبائر .

ولهذا ذهب جماهير العلماء إلى التفريق بين الصغائر والكبائر . يقول النووي - رحمه الله - : " وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر . . وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها "(1) . أ.هـ

وما ذكره الحزب من أنّ المقصود بالكبائر الواردة في النصوص هو التشديد والمبالغة في الزجر ، لا أنّ الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر ، تأويلٌ مخالفٌ لظاهر النصوص ، ولا دليل عليه . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ، (كتاب الشهادات ، باب ما قيل في شهادة الزور) ، برقم (٢٦٥٣) ، ومسلم في صحيحه ، (كتاب الإيمان) ، برقم (٨٧) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ، (كتاب الطهارة) ، برقم (٢٣٣) .

<sup>(</sup>٣) آيات عتاب المصطفى ﷺ في ضوء العصمة والاجتهاد ، لعويد المطرفي (ص٥٩-٦١) .

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم ، للنووي (١٥/٢) .

# الفصل السادس

# أَرِلُ كَرْبُ التَّكْرِينِ فَيْ الْمُسِيلِاتِ

وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : رأي حزب التحرير في عذاب القبر ، ومناقشته في ذلك .

المبحث الثاني: رأي حزب التحرير في البعث والنشور، ومناقشته في ذلك.

المبحث الثالث : رأي حزب التحرير في الجنة والنار ، ومناقشته في ذلك .

#### الفصل السادس

# أراء كزب التكرير في النيبيات

وتحته ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: رأي حزب التحرير في عذاب القبر، ومناقشته في ذلك: وتحته مطلبان:

المطلب الأول : رأي حزب التحرير في عذاب القبر :

لقد نفى حزب التحرير أن يكون عذاب القبر من العقيدة ، بحجة أنه جاء عن طريق خبر الآحاد ، وأخبار الآحاد ليست بحجة في العقيدة عند الحزب ، بل يحرم اعتقاد ما جاء عن طريقها ، مع قولهم بجواز تصديقها ، وعليه فالاعتقاد الجازم بعذاب القبر محرّم عند الحزب .

جاء في إحدى نشرات حزب التحرير: " الحديث الظني إذا كان صحيحاً فإنّه يحتمل الصدق والكذب ، فلا يصح أن يصدق جزماً ، وكذلك لا يصح أن يكذب جزماً ، فحديث عذاب القبر ثابت في صحيح البخاري ، ولكنه خبر آحاد ، فهو يحتمل الصدق والكذب ، أي : الحديث ، لا ما في الحديث ، أي : قاله الرسول أو لم يقله ، فلا يحلّ الاعتقاد به ، وكذلك لا يحلّ إنكاره ، أي تكذيبه بشكل قاطع "(1). أ.هـ

ويقول النبهاني: " ... غير أنّه يجب أن يُعلم أنّ الحرام هو الاعتقاد وليس بحرد التصديق ، فالتصديق لا شيء فيه ، وهو مباح ، ولكن الجزم هو الحرام ؛ لأنّه جزم بُني على ظن ، ولَذَمّ الله لمن يبني عقيدته على الظن ، إلا أنّ عدم الاعتقاد لا يعني الإنكار ، وإنما يعني فقط عدم الجزم ، فليس معنى : لا أعتقد بالشيء : أنكره ؛ بل معناه : لا أجزم به ، فلا بدّ من ملاحظة هذه الناحية الدقيقة ملاحظة تامّة ؛ لأنه قه وردت أحاديث صحيحة ظنية في أمور تعتبر من العقائد وليست من الأحكام الشرعية ، فليس

<sup>(</sup>١) ملف النشرات الفكرية (ص١٣٦) .

معنى تحريم الاعتقاد بالظني رفض ما في هذه الأحاديث ، ولكن يجوز التصديق بها ، ويجوز قبولها ، والحرام إنما هو الاعتقاد بها ، أي الجزم بها ، بل منها ما جاء النص طالباً العمل به فيعمل به ، فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : « إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوّذ من أربع : من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر المسيح الدجال » (۱) . وعن عائشة ( أنّ النبي كان يدعو في الصلاة : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من المغرم والمأثم ) (۱) . فهذان وأعوذ بك من المغرم والمأثم ) فهذان المحديثان خبر آحاد ، وفيهما طلب فعل ، أي طلب القيام بهذا الدعاء بعد الفراغ من التشهد ، فيندب الدعاء بهذا الدعاء بعد الفراغ من التشهد ، وما جاء فيهما يجوز تصديقه ، ولكن الذي يحرم هو الجزم به ، أي الاعتقاد به ما دام قد جاء في حديث آحاد ، أي بدليل ظنّي "(۱) . أ.هـ

ومن هنا يتبيّن لنا أنّ حقيقة مذهب الحزب إنكار عذاب القبر ، وما ادّعاه من أنّه لا ينكر عذاب القبر ، وأنّ هناك فرقاً بين التصديق والاعتقاد ، والذي يحرّمه هو الاعتقاد دون التصديق ، تناقض منه ، وهو إلى السفسطة أقرب ؛ إذ لا يجتمع قولهم : يحرم اعتقاده ، مع قولهم : يجوز تصديقه .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ، (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) ، برقم (٥٨٨) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، (كتاب الأذان ، باب الدعاء قبل السلام) ، برقم (٨٣٢) ، ومسلم في صحيحه ، (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) ، برقم (٥٨٩) .

<sup>(</sup>٣) الدوسية (ص٦) .

## المطلب الثاني : مناقشة رأي حزب التحرير في عذاب القبر :

إنكار حزب التحرير لعذاب القبر باطل ، وتنكب عن عقيدة السلف الصالح الي جاءت بإثبات عذاب القبر ونعيمه ، والحزب في هذا الإنكار متأثر بالمعتزلة ، حيث ذهب طائفة منهم إلى إنكار عذاب القبر ونعيمه . يقول القاضي عبد الجبار: " وأنكر مشايخنا عذاب القبر ونعيمه في كلّ حال "(۱). أ.هــ

ويقول أبو الحسن الأشعري – رحمه الله – : " وأنكر المعتزلة عذاب القبر "(١٠). أ.هـ وما ذهب إليه الحزب من إنكار عذاب القبر ومن قبله المعتزلة باطل من وحوه عديدة ، منها :

الوجه الأول : مخالفته لدليل الكتاب الذي جاء بإثبات عذاب القبر في عدّة آيات ، منها : قوله تعالى : ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ اللّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَخِرَةِ ﴾ ("). فقد فسر النبي علي هذه الآية بقوله : « إذا أقعد المؤمن في قبره أي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فذلك قوله : ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ النَّابِ ﴾ » . وزاد شعبة : ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ نزلت في عذابِ القبر (').

وقوله تعالى : ﴿ وَحَاقَ بِنَالِ فِرْعَوْنَ شُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴾ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَذْ خِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدً ٱلْعَذَابِ ﴾ (°).

يقول الإمام ابن كثير – رحمه الله – : " وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنّة على عذاب البرزخ في القبور "(١). أ.هــــ

<sup>(</sup>١) شرح الأصول الخمسة ، للقاضي عبد الجبار (ص٧٣٣) .

<sup>(</sup>٢) الإبانة عن أصول الدين ، للأشعري (ص٢٤٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم : جزء من الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز ، باب ما جاء في عذاب القبر) ، برقم (١٣٦٩) .

<sup>(</sup>٥) سورة غافر : الآيتان (٤٥-٤٦) .

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير (٨٣/٤) .

وقوله تعالى : ﴿ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَتَبِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوۤا أَنفُسَكُمُ ۗ ٱلۡيَوۡمَ تُجُزَوۡنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ .. ﴾ الآية (١).

يقول الإمام الشوكاني - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: "﴿ ٱلْيَوْمَ تَجُزَوْنَ عَدُابَ ٱلْهُونِ ﴾ أي اليوم الذي تُقبض فيه أرواحكم ، أو أرادوا باليوم: الوقت الذي يُعذّبون فيه ، الذي مبدؤه عذاب القبر "(١٠). أ.هـــ

وقوله تعالى : ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّنَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۗ ۞ ﴿ ﴿ ۖ ﴿ وَا

فقوله تعالى : ﴿ سَنُعَذِبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ أي : عذاب الدنيا وعذاب القبر ، وهذا التفسير حاء عن طائفة من السّلف ، منهم ابن عباس ﷺ ، والثوري ، وجحاهد في رواية عنه ، وابن حريج ، والحسن البصري ، وسعيد بن قتادة - رحمة الله على الجميع -(1).

وجميع هذه الآيات التي تقدّم إيرادها صدّر بما الإمام البخاري – رحمه الله – الباب الذي عقده في صحيحه بعنوان: (باب ما جاء في عذاب القبر) ومن يقول الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في سبب ذكر البخاري لهذه الآيات: "وكأنّ المصنف قدّم ذكر هذه الآيات لينبّه على ثبوت ذكره – يعني عذاب القبر – في القرآن ، خلافاً لمن ردّه وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار الآحاد (10)

وممن ردّه بهذه الحجة حزب التحرير ، فيكون في ذكر هذه الآيات الكريمة المثبتة لعذاب القبر ردّ عليهم ونقض لقولهم – والحمد لله ربّ العالمين – .

الوجه الثاني: مخالفته للسنّة المتواترة عن رسول الله علي ، حيث " تواترت الأخبار

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : حزء من الآية (٩٣) .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ، للشوكاني (١٩٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : جزء من الآية (١٠١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير (٣٦٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) ضمن كتاب الجنائز .

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني (٢٧٥/٣) .

عن رسول الله ﷺ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلاً لذلك "(١).

يقول الإمام أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - : " الكــــلام في عـــــــذاب القبر - أعاذنا الله منه - ، وأنكرت المعتزلة عذاب القبر ، وقد روي عن النبي على من وجوه كثيرة "(۲). أ.هـــــ

ويقول ابن عبد البر - رحمه الله - : " الآثار في هذا متواترة ، وأهل السنّة والجماعة كلّهم على الإيمان بذلك ، ولا ينكره إلا أهل البدع "("). أ.هــــ

ويقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : " فأما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي ﷺ "(1). أ.هـ ثمّ ساق - رحمه الله - كثيراً من الأحاديث في عذاب القبر .

وللسيوطي - رحمه الله - رسالة بعنوان : (شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور) ، بيّن فيها أنّ الأحاديث متواترة في عذاب القبر .

فمن الأحاديث التي جاءت في عذاب القبر: ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبي على مرّ بقبرين ، فقال: « إنّهما ليعذّبان ، وما يُعذّبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة » ، فدعا بجريدة رطبة فشقّها نصفين ، وقال: « لعلّه يخفّف عنهما ما لم ييبسا »(1).

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العزّ الحنفي (ص٩٩٣) .

<sup>(</sup>٢) الإبانة عن أصول الديانة ، لأبي الحسن الأشعري (ص٢٤٧) .

<sup>(</sup>٣) التمهيد ، لابن عبد البر (٢٤٧/٢٢) .

<sup>(</sup>٤) الروح ، لابن القيم (ص٧٤) .

<sup>(</sup>٥) أهوال القبور ، لابن رجب (ص٤٣) .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز ، باب الجريدة على القبر) ، برقم (١٣٦١) ، ومسلم (كتاب الطهارة) ،
 برقم (٢٩٢) .

وعن عائشة رضي الله عنها: (أنّ يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله على عن عذاب القبر، فقال: «نعم، عذاب القبر»، قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيتُ رسول الله على صلاةً إلاّ تعود من عذاب القبر) (''.

وفي هذا ردّ لقول حزب التحرير: إنّ عذاب القبر جاء عن طريق الآحاد، وهو الأصل الذي رتبوا عليه إنكار عذاب القبر، وإذا ثبت بطلان هذا الأصل عندهم بإثبات تواتر أحاديث عذاب القبر - كما تقدّم - لم يبق لهم حجّة يتمسّكون بما في إنكار عذاب القبر، على أنّا نقول: إنّ الحديث إذا صحّ عن النبي في فإنه يؤخذ به في العقيدة وفي العمل دون تفريق بينهما، كما هو مذهب أهل السنّة والجماعة، وقد تقدّم مناقشة حزب التحرير في هذه القضية بإسهاب في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الرسالة.

الوجه الثالث : مخالفة القول بإنكار عذاب القبر للإجماع ، حيث أجمع السلف على الوجه الثالث : مخالفة القول بإنكار عذاب القبر حق ، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء ، منهم : أبو الحسن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز ، باب ما جاء في عذاب القبر) ، برقم (١٣٧٢) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز ، باب ما جاء في عذاب القبر) ، برقم (۱۳۷٤) ، ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها) ، برقم (۲۸۷۰) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نظم المتناثر ، للكتابي (ص٨٤) .

الأشعري - رحمه الله - ، حيث يقول : " وأجمعـوا على أنّ عـذاب القبر حقّ ، وأنّ الناس يفتنـون في قبورهم بعـد أن يحيـون فيهـا ويسألون ، فيثبّت الله مَن أحبّ تثبيته "(١). أ.هـ

ويقول ابن عبد البر - رحمه الله - : " ... وفي هذا الحديث - إشارة إلى حديث الاستعاذة من عذاب جهنم وعذاب القبر - الإقرار بعذاب القبر ، ولا خلاف بين أهل السنّة في جواز تصحيحه واعتقاد ذلك والإيمان به "(٢). أ.هــــ

ومن هنا نعلم أنّ إنكار حزب التحرير لعذاب القبر مخالف لإجماع أهل السنة ، والله تعالى يقول: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَوُلِهِ مَا تَوَيِّلُ وَنُصَلِهِ عَبَهَ مَن خالف سبيل لَوْمنين بالحذلان والنار ، فإذا اتفقوا على شيء فهذا سبيلهم من خالفهم فيه بعد انعقاد المؤمنين بالحذلان والنار ، فإذا اتفقوا على شيء فهذا سبيلهم من خالفهم فيه بعد انعقاد إجماعهم كان متبعاً لغير سبيلهم ، فاستحق الوعيد المترتب على مخالفته لهم . ومما اتفق عليه المؤمنون : اعتقاد أنّ عذاب القبر حق ، فيكون المخالف لهم في ذلك مستوجباً للوعيد الوارد في هذه الآية الكريمة . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) رسالة إلى أهل الثغر ، لأبي الحسن الأشعري (ص٢٧٩) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد ، لابن عبد البر (١٨٦/١٢) .

<sup>(</sup>٣) الروح ، لابن القيم (ص٨٠) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : الآية (١١٥) .

المبحث الثاني: رأي حزب التحرير في البعث والنشور، ومناقشته في ذلك: وتحته مطلبان:

المطلب الأول : رأي حزب التحرير في البعث والنشور :

يقرّر النبهاني أولاً أنّ دليل اليوم الآخر - يوم القيامة - نقلي ، وليس عقلياً ؛ لعدم إدراك الحسّ له ، فيقول في ذلك : " وأما دليل اليوم الآخر فهو نقلي ؛ لأنّ يوم القيامة غير محسوس ، ولا يوجد شيء محسوس يدلّ عليه ، فلا يوجد له دليل عقلي ، بل دليله نقلي "(١). أ.هـــ

ومن الإيمان بيوم القيامة : الإيمان بأنّ الناس يُعطون كتبهم يوم القيامة ، قال تعالى : ﴿ وَكُلَّ إِنسَن اللَّهِ مَنهُ طَتِهِرَهُ فِي عُنُقِهِ عَنُقِهِ اللَّهِ مَنهُ وَكُلِّ إِنسَن اللَّهَ مَنهُ مَنهُ ورًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَانَ اللَّهَ مَنهُ ورًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَانَ اللَّهُ مَنهُ ورًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَانَ اللَّهُ مَنهُ ورا اللَّهُ مَنهُ ورا اللَّهُ مَنهُ ورا ﴿ وَكُلُّ إِنهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنهُ ورا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنهُ ورا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنهُ ورا اللَّهُ مَنهُ وَلَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّ

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٠/١) ، وانظر : نفس المصدر (١/٤٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون : الآية (١٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج : الآيتان (٦-٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة يس : الآيتان (٧٨–٧٩) .

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة : الآيتان (٩٩-٥٠) .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء : الآيتان (١٣–١٤).

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق : الآيات (٧-١٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة : الآيات (٢٥-٣٢).

<sup>(</sup>٣) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/٥٥-٤١) .

## المطلب الثاني : مناقشة رأي حزب التحرير في البعث والنشور :

إنّ كلام النبهاني في هذه القضية المهمة - يوم القيامة - من قضايا الإيمان فيه شيء من القصور ، حيث لم يستوف النبهائي الكلام على مسائل يوم القيامة ، فهو لم يبيّن كيفية البعث والنشور ، كما أنه ترك الكلام عن الشفاعة ، والحوض والميزان والصراط مع تضمّن يوم القيامة لها ، فلا يتمّ الكلام على يوم القيامة إلا بالكلام على هذه الأمور ، ومن هنا يتبيّن لنا مدى القصور الواقع في كلام النبهاني عن هذه القضية .

وأما ما يتعلق بما ذكره النبهاني في هذه القضية فإنّه موافق فيه لأهل السنّة والجماعة ، إلا في نفيه الدليل العقلي على البعث - كما سيأتي الردّ عليه في ذلك إن شاء الله - .

فقول النبهاني: " ويعيد الأحسام كما كانت ، ويعيد إليها الأرواح "(١) موافق لِما عليه أهل السنّة من أنّ الإعادة تكون للبدن الأول بعينه.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " معاد البدن والروح جميعاً ... قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين "(٢). أ.هـــ

ويقول ابن أبي العزّ الحنفي (٢) - رحمه الله - : " والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء : أنّ الأجسام تنقلب من حال إلى حال ، فتستحيل تراباً ، ثم ينشئها الله نشأة أخرى ، كما استحال في النشأة الأولى ، فإنّه كان نطفةً ، ثم صار علقةً ، ثم صار عظاماً ولحماً ، ثم أنشأه خلقاً سوياً ، كذلك الإعادة ، يعيده الله بعد أن يبلى كلّه إلا عجب الذّنب ، كما ثبت في الصحيح عن النبي الله أنّه قال :

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/٥٤) .

<sup>(</sup>٢) الصفدية ، لابن تيمية (٢/٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو : على بن على بن محمد بن أبي العز الحنفي الأذرعي الدمشقي ، الفقيه ، ولي قضاء دمشق ثم قضاء مصر ، فاعتقل ؛ لبيان ما في قصيدة ابن إيبك من الشرك ، له مصنفات ، منها : شرح العقيدة الطحاوية ، والاتباع ، وغيرها . توفّي سنة (٧٩٣هـــ) . انظر : شذرات الذهب (٣٢٦/٦) .

 $(()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()}, ()^{()},$ 

فهذه الآيات الكريمات تدلُّ دلالةً واضحةً على أنَّ الإعادة تكون للروح والبدن معاً ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ، (كتاب التفسير ، باب : ﴿ وَتُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ ) ، برقم (١٨١٣) ، ومسلم في صحيحه ، (كتاب الفتن) ، برقم (٢٢٧١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ، برقم (٩٧٦١) ، من حديث سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قـــال : ذكروا عند عبد الله الدحّال ... فذكره ، وفيه انقطاع ؛ لأنّ أبا الزعراء لم يروِ عن أحدٍ من الصـــحابة . انظر : مجمع الزوائد ، للهيثمي (٣٣٠-٣٢٩) .

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العزّ الحنفي (ص ١٠١٠) .

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر : الآيتان (٢٧-٢٨) .

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة : الآيتان (٣-٤) .

<sup>(</sup>٦) سورة يس: الآية (٦٥) .

<sup>(</sup>٧) سورة فصلت : الآية (٢٠) .

كما أنّها تكون للبدن الأوّل بعينه ، فقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَبِنَةُ ﴿ آرْجِعِى اللّه الله الله الله واضح على إعادة الروح . وقد روى أحمد بسنده عن كعب بن مالك والله مرفوعاً : ﴿ نسمة المؤمن إذا مات طائر تُعلّق بشجر الجنة حيى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة ﴾ (١).

وقد خالف أهل الكلام المذموم أهل السنة في كيفية المعاد ، فقالوا : إنه لا معاد إلا لِما هو حسم ، " والروح عندهم إما نفس البدن كما هو قول جمهورهم ، وإما صفة من صفاته ، كالحياة عند الباقلاني<sup>(۲)</sup>، وإمّا جزء من أجزائه ، كالنفس المتردد في مخارق البدن عند القاضى عبد الجبار ، وهي على هذه التقديرات كالبدن كلاهما جسم "(1).

وذهب طوائف منهم إلى أنّ الإعادة لا تكون لهذه الأجسام التي كانت في الدنيا ، بل ينشئ الله أجساماً جديدة لا صلة لها بالأجسام الأولى ، ويعيد الأرواح إليها (٥٠).. وليس هنا مجال التفصيل في مذهب المتكلّمين في هذه القضية والردّ عليهم ؛ إذ المقصود

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٤٥٥/٣) ، وصحّح إسناده ابن القيم وابن كثير . انظر : الروح ، لابن القيم (ص١٣٠) ، وتفسير ابن كثير (٢٧/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح القدير ، للشوكاني (٤٩٨/٤) .

 <sup>(</sup>٣) هو: محمد بن الطيب بن محمد المالكي ، أبو بكر ، فقيه ، أصولي ، متكلّم ، من أثمة الأشاعرة ، له مصنّفات ، منها : الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، وإعجاز القرآن ، وغيرها . توفّي سنة (٣٠٤هـــ) . انظر : وفيات الأعيان (٣/٠٠٤) ، والأعلام (٤٦/٧) .

<sup>(</sup>٤) الوعد الأخروي ، للسعدي (٢٨١/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح المواقف ، للجرجابي (٣٢٨/٣) ، وتحافت الفلاسفة ، للغزالي (ص٩٩٩) ، وشرح المقاصد ، للتفتازاني (٩٠/٥) .

بيان رأي حزب التحرير في هذه القضيّة.

هذا ما يتصل بقول النبهاني في متعلّق المعاد ، وهو موافق فيه لأهل السنّة - كما تقدّم إيضاحه - ، وأما قول النبهاني في دليل يوم القيامة بأنّه نقلي ، وليس عقليّاً ، فإنّه لا يصحّ بإطلاق ؛ لأنّ يوم القيامة يتضمّن الإيمان به الإيمان بمسائل غيبية كثيرة لا سبيل إلى العقل إلى معرفتها ، وذلك كصفة النشر ، والحشر ، والصراط ، والحوض ، والجنة والنار .. ونحوها مما يتوقّف العلم به على الوحي .

كما يتضمّن الإيمان بيوم القيامة إمكان البعث في ذاته وعدم امتناعه عقلاً ، وضرورة الجزاء والحساب . وهذان الأمران دلَّ العقل عليهما ، فقد تضمّنت النصوص وجوهاً من الأدلة العقلية عليهما ، ويمكن إرجاع الطرق العقلية التي تضمّنتها النصوص على البعث إلى أربعة طرق :

الطريق الأول : الاستدلال بخلق السماوات والأرض مع عظم خلقهما وإتقان صنعهما على قدرة الخالق تعالى بخلق ما هو أهوَن من ذلك - وهو البعث - من باب أولى . يقول تعالى مبيّناً هذا : ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَقَ مَنْ السَّمَوِّتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَقَ مَنْ الطَّيْلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ )، وقال تعالى : ﴿ أُولَمْ يَمْ يَخْلُورًا ﴿ )، وقال تعالى : ﴿ أُولَمْ يَمْ يَخْلُقِهِنَّ بِقَيْدِ عِلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَىٰ أَبَلَىٰ إِنَّهُ مِن عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَىٰ أَبَلَىٰ إِنَّهُ مِن عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَىٰ أَبَلَىٰ إِنَّهُ مِن عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَىٰ أَبَلَىٰ إِنَّهُ مَلَىٰ اللَّهُ اللَّذِي عَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَحْدَرُ اللَّهُ النَّاسِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الطريق الثاني: الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى ، وأنّ الذي خلق الإنسان ابتداءً قادر على الإعادة ثانياً ، والإعادة في حكم العقل أسهل من البداية .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية (٩٩) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف : الآية (٣٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر : الآية (٥٧) .

يقول تعالى مقرّراً ذلك : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنِكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نَطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُحَلَّقَةٍ لِنُبَيْنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اللَّهُ عَلَى عُبُرِ مُحَلَّمٌ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقَّ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقَّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاً يَعْلَمُ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْكَ ﴾ (١) ويقول تعالى : ﴿ وَهُو ٱللَّذِي يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ (١) ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ (١) ويقول تعالى : ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ (١) مُن يُعْدِ عِلْمٍ شَيْكَ ﴾ السَّبَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (١) مَن يُعْدِ عِلْمٍ شَيْكَ هُ السَّبَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (١) مَن يُعْمِ اللَّهُ عَلَى فِي ٱلسَّبَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ويقول تعالى : ﴿ أُولَمْ يَرَ الْإِنسَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّينَ ﴿ وَمُو اللّهُ مَن أَيْلُ مَن يُحْمِيمُ الْعَلَمُ وَهُو أَلْعَرِيرُ الْعَلَى عَلَيْهُ وَمُو الْعَنْمُ وَهُو الْعَرْمِ الْعَلَى اللّهُ عَلَى السَّبَوْتِ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَى السَّمُ وَهِي رَمِيمُ فَي قُلْ يُحْمِيمًا ٱلّذِي ٱلْمُولِ أَلُولُ مُن أَيلُ مُن يُحْمِى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّمُ مِن خَلْقِ عَلِيمُ فِي لَئِس مِنْ خَلْقِ اللّهُ وَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عُلْولَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّعَولِ الللّهُ اللّولِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّ

الطريق الثالث: الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتما على بعث الأجساد بعد الموت ، فالذي أوجد الحياة في النبات الميت قادر على بعث الأموات بعد موتمم . وهذا من قياس النظير على نظيره ، والذي لا يمكن في حكم العقل قبول أحدهما دون الآخر .

يقول تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى ْ رَحْمَتِهِ - ﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ۚ كَذَالِكَ خُنْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ عَالَى : فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ (١)، ويقول تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة الحج : جزء من الآية (٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم : الآية (٣٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة يس : الآيات (٧٧-٧٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة ق : الآية (١٥) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف : الآية (٥٧) .

<sup>(</sup>٦) سورة الحج : جزء من الآية (٥) .

﴿ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ ۚ ۞ ``` • ونحو ذلك من آيات .

الطريق الرابع: إحياء الله بعض الموتى في الدنيا ، وهذا من أظهر الأدلة على البعث ؛ لكونه صار من الأمور المشاهدة المحسوسة المعلومة بالضرورة ، " والتصديق بوقوع ما أخبر الله تعالى في القرآن من إحياء لبعض الموتى ليس متوقّفاً على مشاهدتها ، بل يلزم التصديق هما إذا كانت أخباراً قطعية لا يدخلها الشك ، وهذه الوقائع من هذا القبيل "(٢).

ومن هذه الوقائع ما أخبر الله تعالى عنه بقوله: ﴿ وَإِذْ فَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآدَّرَا تُمْ فِيهَا وَاللهُ عُرْبِ مَا كُنتُم وَيُويكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ عُرْبِ مَا كُنتُم تَكْتُبُونَ ﴿ وَقُولُه تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ تَعْقِلُونَ ﴿ وَقُولُه تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ النَّاسِ وَلَيكِنَّ أَكْمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَيكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ فَاللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَهُمْ إِنَّ اللّهُ مِأْ وَكَالّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَىٰ يَشْكُرُونَ ﴿ فَاللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتُهُ اللّهُ مِأْفَةً عَامِ ثُمَّ بَعَثُهُ أَلَاكُ مَرَ عَلَىٰ عَرُوشِهَا قَالَ لَيْنَ يَوْمُا أَوْ يَخْوَلُونَ وَمُ مَا يَكُمْ لَئِفُهُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ لَيْنَ مِنْ مَوْمِ أَلِكُ مَنْ مُوتُوا أَنَّهُ اللّهُ مِأْفَقَ عَامِ فَانَظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَمَّةٌ وَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَمَّةٌ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ بَعْضَ يَوْمِ فَاللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَالَمُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَمَّةٌ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ بَعْضَى يَوْمِ أَلِكُ مُوسُومًا لَحُمَا فَلَمْ اللّهُ عَلَى عُلُولُ إِلَى عَلَيكُ مَا تُعْمُ لَلْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْ عُمُوسُهَا لَكَ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عُلُولُ مَنْ إِلَيْ لَكُ مَا لَكُولُ مَنْ إِلَى اللّهُ عَنِيلًا مِنْ اللّهُ عَنِيلًا مِنْ اللّهُ عَنِيلًا وَلَكُونَ لِيَعْمُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الطّيرِ فَصُرْهُمُ أَنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنِيلًا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

فهذه الطّرق التي تضمّنتها النصوص براهين عقلية على البعث ، لا ينكرها إلا

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : الآية (١١) .

<sup>(</sup>٢) المعرفة في الإسلام ، للقربي (ص٦٣٥) ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآيتان (٧٢–٧٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية (٢٤٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الآيتان (٢٥٩–٢٦٠) .

مكابر . وأما بالنسبة للجزاء والحساب فإنّ العقل دلّ عليه ، ووجه ذلك : أنّ الجزاء والحساب مقتضى عدل الله تعالى وحكمته .

فأمّا كونه مقتضى عدل الله تعالى فهو أنّ الله تعالى خلق العباد في هذه الحياة ليبتليهم أيّهم أحسنُ عملاً ، وقد تفاوت العباد في تحقيق هذه الغاية تفاوتاً عظيماً ، فمنهم المطيع ومنهم العاصي ، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر ، كما أنه يقع بينهم التظالم والاعتداء من بعضهم على البعض ، ويموت كثير من المظلومين من غير استيفاء حقوقهم ، فكان من مقتضى العدل أن يجازي العباد يوم القيامة بأعمالهم ، ويحاسبهم عليها ، وينتصف للمظلوم من الظالم . يقول تعالى في تقرير هذا المعنى : ﴿ أَفَتَجْعَلُ ٱللّهِ لِمِينَ وَ مَا لَكُمْ كَيْفَ مَحْكُمُونَ فَي ﴾ (أن ويقول تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ اللّذِينَ ٱجْتَرَحُوا وَعَلَوا ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاهُمْ مَّ سَاءً مَا مَحْكُمُونَ في اللّهِ ويقول تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ اللّذِينَ ٱجْتَرَحُوا وَعَلَوا ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاهُمْ مَّ سَاءً مَا مَحْكُمُونَ في وَلَقُولُوا الصَّلِحَتِ مَا لَكُمْ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ في ﴾ (أن ويقول تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ اللّذِينَ الْمُعْونَ في وَلَقُولُوا الصَّلِحَتِ كَالمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ جَعَلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ جَعَلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ جَعَلُ ٱللْذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ جَعَلُ ٱللْذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ جَعَلُهُ ٱللْمُعْتَى كَالْمُفَقِينَ كَالْمُفَيِّينَ كَالْمُعْتِ فَى الْأَرْضِ أَمْ جَعَلُوا السَلِحَتِ كَالْمُفْتِونَ فِي الْأَرْضِ أَمْ جَعَلُوا السَّلِحَتِ كَالْمُفْتِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ جَعَلُوا السَّلِحَتِ كَالْمُفْتِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ جَعَلُونَ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ السَّلِحَتِ كَالْمُفُولُونَ الْمَامُونَ اللّهُ السَّمَالِ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلَى اللْمُولِ اللّهُ السَّمِينَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

وأما كون الجزاء مقتضى حكمة الله تعالى فهو أن الله تعالى إنما خلق السماوات والأرض بالحق ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ وَالأَرْضِ بَالحِق ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الله عَلَى عَمْ وَوَلَمْ الله عَلَى عَنه أعظم تتريه ، وهو قدح لأن في ترك الناس بلا جزاء ولا حساب عبثاً يترّه الله تعالى عنه أعظم تتريه ، وهو قدح في حكمة الله تعالى .

وقد قرنَ الله تعالى بين خلق السماوات والأرض بالحقّ وبين الجزاء ، فقال تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة القلم: الآيتان (٣٥-٣٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية : الآيتان (٢١-٢٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة ص : الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>٤) سورة ص : الآية (٢٧) .

﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾ (١)(١) وبه يتبين أنّ الجزاء والحساب مقتضى الحكمة .

ومن كلّ ما تقدّم يتبيّن لنا أنّ نفي النبهاني لدليل العقل على اليوم الآخر بإطلاق غير صحيح ، بل دلّ الدليل العقلي الصريح على البعث ، وعلى الجزاء والحساب - كما وضحنا - ، والله تعالى أعلم .

( )

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية : الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المعرفة في الإسلام ، للقرني (ص٦٨٥-٥٧٠) .

المبحث الثالث : رأي حزب التحرير في الجنة والنار ، ومناقشته في ذلك : وتحته مطلبان :

المطلب الأول : رأي حزب التحرير في الجنة والنار :

الإيمان بالجنّة والنار مما يتضمّنه الإيمان باليوم الآخر ، فلا يتمّ الإيمان باليوم الآخر إلا بالإيمان بمما ؛ لشموليته لهما .

وقد تكلّم النبهاني وأتباعه من بعده عن الجنة والنار ، فبيّنوا أنّ الإيمان بمما داخل في الإيمان بيوم القيامة ، كما أوضحوا أنّ نعيم الجنة محسوس ، وعذاب النار محسوس .

كما بيّنوا أن نعيم الجنة دائم لا ينقطع ، وكذلك بيّنوا حكم مَن أنكر الجنّة والنار .

يقول النبهاني - رحمه الله - : " ومن الإيمان بيوم القيامة : الإيمان بأنّ الجنة حق ، وأنّ النار حق ، والجنة دار للمؤمنين ، ولا يدخلها كافر أبداً ، قال تعالى : ﴿ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلأَرْضُ أُعِدَتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَالله : ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلنّارِ أَصْحَبُ ٱلنّارِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْ مِمّا رَزَقَكُمُ ٱللّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَنفِرينَ ﴿ وَقَالُ : ﴿ وَقَالُ : ﴿ وَقَالُ اللّهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى اللّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى اللّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى اللّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى اللّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى اللّهُ وَلَا يَقِيلًا ﴿ وَقَالُ : ﴿ وَقَالُ : ﴿ وَقَالُ : ﴿ وَقَالُ اللّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى اللّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى اللّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وأما النار فهي دار مخلوقة لا يخلد فيها مؤمن ، قال تعالى : ﴿ لَا يَصْلَنَهَاۤ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ۞ (''). ويدخل النار مَن شاء الله تعالى من الذين رجحت كبائرهم وسيئاهم على صغائرهم وعلى حسناهم ، ثم يخرجون

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : جزء من الآية (١٣٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية (٥٠) .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : الآية (٦٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة الليل : الآيات (١٥-١٧) .

منها ويدخلون الجنة ، قال تعالى : ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّذْخَلًا كَرِيمًا ﴿ ﴾ (١)، وقال تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَ زِينُهُۥ ﴿ فَأَمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ﴿ وَمَآ أَذْرَنْكَ مَا هِيَهْ ﴿ نَ نَارُ حَامِيَةٌ ﴿ ﴾ (١).

ومن الإيمان بالجنة : الإيمان بأنّ نعيمها نعيم محسوس ، وأنّ أهلها يأكلون ويشربون ويطَوُّون ويلبسون ويتلذّذون . قال تعالى : ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُحَلَّدُونَ ﴿ بِأَكْوَابِ وَلَمُونَ ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُحَلَّدُونَ ﴾ بأكواب وأباريق وَكُمْ مِن مَعِينِ ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿ وَفَيكِهَةٍ مِمَّا يَتَحَمَّرُونَ ﴾ وَلَيْهِم مِن مَعِينِ ﴿ وَكُمِ طَيْرِ مِمَّا يَشَمَلُونَ ﴾ وَفَيكِهَةٍ مِمَّا يَتَحَمَّرُونَ ﴾ وَلَيْهِمُ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ وقال تعالى : ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُس خُضْرٌ وقال تعالى : ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُس خُضْرٌ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ عَيْدُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ وقال القرآن صريحة .

ومن الإيمان بالنار : الإيمان بأنّ عذابها عذاب محسوس ، وأنّ أهلها يُسامون أنواع العذاب في النار والزمهرير والقيح المغلي .. وغير ذلك مما ورد في صريح القرآن ، مثل التعذيب بالسلاسل والأغلال والقطران وأطباق النيران وأكلهم الزقوم وشربهم الماء كالمهل والحميم . قال تعالى : ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ ﴾ (٧)، وقال : ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَنَسِلا وَأَعْلَلاً وَسَعِيرًا ﴿ وَقَال : ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ طَعَامُ ٱلأَثِيمِ ﴿ اللهِ اللهُ الله

سورة النساء: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٢) سورة القارعة : الآيات (١١-٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة : الآيات (١٧-٢٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحبج: جزء من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الإنسان : الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٦) سورة الإنسان : الآيتان (٥-٦) .

<sup>(</sup>٧) سورة إبراهيم : جزء من الآية (٥٠) .

<sup>(</sup>٨) سورة الإنسان : الآية (٤) .

<sup>(</sup>٩) سورة الدخان : الآيتان (٤٣-٤٤) .

وجاء في كتاب (من مقومات النفسية الإسلامية) - وهو من إصدارات حرب التحرير - ما نصة: " الإيمان بأنّ الجنة حقّ ، وألها معدّة للمؤمنين ، ومحرّمة على الكافرين أبداً هو من الإيمان باليوم الآخر ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن الكافرين أبداً هو من الإيمان باليوم الآخر ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللهُ وَوله سبحانه : ﴿ وَنَادَى اللهُ حَرَّمَهُمَا أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْكَافِرينَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَامِ اللهُ الله

ومَن أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب فهو كافر ؛ لورود النصوص القطعية ثبوتاً ودلالةً في ذلك . والذين أعدّت لهم الجنّة أصناف ، منهم :

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة : الآية (٤٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : جزء من الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة : الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : جزء من الآية (٥٦) .

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر : جزء من الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٦) سورة الواقعة : الآيات (٥١-٥٥) .

<sup>(</sup>٧) سورة غافر : جزء من الآية (٤٦) .

<sup>(</sup>٨) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١/٤٦-٤٨) .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران : الآية (١٣٣) .

<sup>(</sup>١٠) سورة الأعراف : الآية (٥٠) ،

- النبيّـون والصدّيقون والشهداء والصالحون: قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ ٱلّذِينَ أَنْعَمَ ٱللّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنّبِيّانَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشّهدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِكَ رَفِيقًا ﴿ قَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنّبِيّانَ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلشّهدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِكَ رَفِيقًا ﴿ قَالَمُ اللّهِ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنّبِيّانَ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلشّهدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتِكَ رَفِيقًا ﴿ قَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنّبِيّانَ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلشّهدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنّبِيّانَ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلشّهدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَالسّهدِيقِينَ وَالشّهدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَالسّهدِيقِينَ وَالشّهدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَالسّهدِيقِينَ وَٱلسَّهدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَالسّهدِيقِينَ وَٱلسَّهدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَالسّهدِينَ وَالسّهدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَالسّهدِيقِينَ وَٱلسَّهدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَالسّهدِيقِينَ وَالشّهدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَالسّهدِيقِينَ وَالسّهدَاءِ وَالسّهدِينَ وَالسّهدِينَ وَالسّهدَاءِ وَالسّهدِينَ وَالسّهدَاءِ وَالسّهدِينَ وَالسّهدَاءِ وَالسّهدَاءُ وَالسّهدَاءُ وَالسّهدَاءُ وَالسّهدَاءِ وَالسّهدَاءُ وَال
  - الأبرار : قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ ﴾ (٢).
- السابقون المقرّبون: قال تعالى: ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ﴿ أُولَتبِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ فِي
   جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ \* اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُلْمَا المَالمُلْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلَ

ونعيم الجنة نعيم محسوس ، ومن الأدلة على ذلك :

- اللباس: قوله تعالى: ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ ﴾ ''، وقال: ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَعِلِينَ ﴾ ''، وقال: ﴿ وَجَزَئِهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ ''، وقال: ﴿ وَجَزَئِهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ ''، وقال: ﴿ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ ﴾ ''.
   وقال: ﴿ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ أَوحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ ﴾ ''.
- الطعام والشراب: قوله تعالى: ﴿ وَفَلِكِهَةٍ مِّمًا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَكَمِ طَيْرٍ مِّمًا يَشَخَيُونَ ۞ ﴾ (^)، وقال تعالى: ﴿ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلْ مَمْدُودٍ ۞ وَمَآءٍ مَّسْخُوبٍ ۞ وَفَلِكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۞ لا مَقْطُوعَةٍ وَلا تَمْنُوعَةٍ ۞ ﴾ ()، وقال: ﴿ يُسْقَوْنَ مِن وَمَآءٍ مَّسْخُوبٍ ۞ وَمَرَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ۞ رَحْيَقٍ مَّخْتُومٍ ۞ خِتَدَمُهُ مِسْكُ \* وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَفِسُونَ ۞ وَمِرَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ۞
   رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ۞ خِتَدَمُهُ مِسْكُ \* وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَفِسُونَ ۞ وَمِرَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ۞

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية (٦٩) .

<sup>(</sup>٢) سورة الانفطار : الآية (١٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة : الآيات (١٠-١٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج : جزء من الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة الدخان : الآية (٥٣) .

<sup>(</sup>٦) سورة الإنسان : الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٧) سورة الإنسان : الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٨) سورة الواقعة : الآيتان (٢٠-٢١) .

<sup>(</sup>٩) سورة الواقعة : الآيات (٢٨-٣٣) .

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ آلَا أَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا فَيْ وَالْ : ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا فَيْ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْمٌ طِلَلُهُا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ﴾ (٢) ...

الزواج: قوله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَهُم يُحُورٍ عِينِ ۞ ''، وقال تعالى: ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ۞ كَأْمَثُولِ آلْمَكْتُونِ ۞ ﴾ ' ' وقال : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءً ۞ ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ۞ عُرُبًا أَثْرَابًا ۞ ﴾ '' ، وقال : ﴿ وَزَوَّجْنَهُم مِحُورٍ عِينٍ ۞ ﴾ ' ' ، وقال : ﴿ وَزَوَّجْنَهُم مِحُورٍ عِينٍ ۞ ﴾ ' ' ، وقال : ﴿ وَزَوَّجْنَهُم مِحُورٍ عِينٍ ۞ ﴾ ' ' ، وقال : ﴿ وَزَوَّجْنَهُم مِحُورٍ عِينٍ ۞ ﴾ ' ' ، وقال : ﴿ وَزَوَّجْنَهُم مِحُورٍ عِينٍ ۞ ﴾ ' ' ، وقال : ﴿ وَزَوَّجْنَهُم مِحُورٍ عِينٍ ۞ ﴾ ' ' ، وقال : ﴿ وَزَوَّجْنَهُم مِحُورٍ عِينٍ ۞ ﴾ ' ' ، وقال : ﴿ وَزَوَّجْنَهُم مِحُورٍ عِينٍ ۞ ﴾ ' ' ، وقال : ﴿ وَزَوَّجْنَهُم وَلَا جَآنٌ ۞ فَيأًى وَالاَ وَرَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كَأَنَّهُنَّ ٱلْبَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۞ ﴾ ' ' .

■ الخدم: قوله تعالى: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ تُعَلَّدُونَ ﴾ (١٠)، وقال تعالى: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ تُعَلَّدُونَ ﴾ (١٠).

■ أثاث : قوله تعالى : ﴿ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿ ﴾ (''')، وقال تعالى : ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ﴾ (''')، وقال : ﴿ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ ﴾ ("")، وقال :

<sup>(</sup>١) سورة المطففين : الآيات (٢٥-٢٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان : الآيتان (٥-٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان : الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة الدخان : الآية (٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة : الآيتان (٢٢–٢٣) .

<sup>(</sup>٦) سورة الواقعة : الآيات (٣٥–٣٧) .

<sup>(</sup>٧) سورة الدخان : جزء من الآية (٤٥).

 <sup>(</sup>٨) سورة الرحمن : الآيات (٥٦-٥٩) .

<sup>(</sup>٩) سورة الواقعة : الآية (١٧) .

<sup>(</sup>١٠) سورة الإنسان : الآية (١٩) .

<sup>(</sup>١١) سورة الحجر: جزء من الآية (٤٧).

<sup>(</sup>١٢) سورة الزخرف : جزء من الآية (٧١) .

<sup>(</sup>١٣) سورة المطففين : الآية (٢٣) .

■ الطقس المعتدل: قوله تعالى: ﴿ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَلُهَا ﴾ (٩).

■ ما تشتهيه الأنفس: في قوله تعالى: ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَغْيُثُ اللَّهُ عَيْثُ اللَّهُ مَا يَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَغْيُثُ اللَّهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ۚ ﴾ (''') وقال: ﴿ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ۚ ﴾ (''') وقال: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي ٓ أَنفُسُكُمْ ﴾ (''') وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَتِكَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي ٓ أَنفُسُكُمْ ﴾ (''') وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَتِكَ عَنَّا مُبْعَدُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي ٓ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴾ (''') عَتِيسَهَا أَوْهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴾ (''')

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة : الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان : جزء من الآية (١٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان : الآية (١٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة : الآيتان (١٥-١٦) .

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة : الآية (٣٤) .

<sup>(</sup>٦) سورة الغاشية : الآيات (١٣-١٦) .

<sup>(</sup>٧) سورة الطور : جزء من الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٨) سورة الرحمن : حزء من الآية (٥٤) .

<sup>(</sup>٩) سورة الإنسان : الآيتان (١٣-١٤) .

<sup>(</sup>١٠) سورة الزخرف : جزء من الآية (٧١) .

<sup>(</sup>١١) سورة النحل : جزء من الآية (٥٧) .

<sup>(</sup>١٢) سورة فصلت : جزء من الآية (٣١) .

<sup>(</sup>١٣) سورة الأنبياء : الآيتان (١٠١-١٠٢) .

ومما حمى الله منه أهل الجنة ودفعه عنهم :

الغلّ : في قوله تعالى : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ ﴾ (١).

O النصب : في قوله تعالى : ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: جزء من الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: جزء من الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف : الآية (٦٨) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر: جزء من الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف : جزء من الآية (٧١) .

<sup>(</sup>٦) سورة الدخان : الآية (٥٦) .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء: جزء من الآية (١٠٢) .

<sup>(</sup>٨) من مقوّمات النفسية الإسلامية (ص٩٩-١٠٤) .

المطلب الثاني : مناقشة رأي حزب التحرير في الجنة والنار :

ما ذهب إليه حزب التحرير من القول بأنّ نعيم الجنة وعذاب النار حسّي ، وأنّ نعيم الجنة دائم لا يزول ، موافق لما عليه إجماع السلف ، وهو مما عُلم من الدين بالضرورة ، فإنّ الآيات والأحاديث في ذلك من الكثرة بحيث لا تقبل تأويلاً ولا حدلاً .

وقد ذكر منها النبهاني طرفاً صالحاً - كما تقدّم - .

يقول ابن عبد البرّ - رحمه الله - : " وفي الحديث - يعني حديث صلاة الكسوف - أيضاً من ذكر الجنة والنار دليل على أنّهما مخلوقتان ، وعلى ذلك جماعة أهل العلم ، وأهما لا يبيدان من بين سائر المخلوقات ، وأهل البدع ينكرون ذلك(١) "(١). أ.هـــ

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وقد اتفق سلف الأمّة وأئمتها وسائر أهل السنّة والجماعة على أنّ من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية ، كالجنة والنار والعرش ، وغير ذلك .. "(٣). أ.هـ والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) أنكر الجهم وأبو الهذيل العلاف القول بأبدية الجنة والنار ، وقضوا بفنائهما ، وقولهما بيّن البطلان . انظر : نونية ابن القيم (ص٢٢-٢٣) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد ، لابن عبد البر (٣٢٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ، لابن تيمية (٣٠٧/١٨) .

الفصل السابع

أَلُهُ كُذُبُ التَّكُوبُ فَيْ الْإِيكُانُ

#### الفصل السابع

## أَلُهُ كُذْبِ النَّذِينِ فَيْ الْإِيمَانُ

لم يذكر حزب التحرير من مسائل الإيمان إلا مسألة واحدة ، وهي مسألة مفهوم الإيمان وحقيقته (۱) ، حيث عرف النبهاني الإيمان بقوله : " ومعنى الإيمان هو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل "(۲). أ.هـــ

فالنبهاني يخرج الأعمال عن مسمى الإيمان ، وكذلك أتباعه من بعده .

جاء في إحدى منشورات الحزب الفكرية ما نصّه: " إن الله تعالى طلب الإيمان بأشياء والتصديق بها ، وطلب العمل بأشياء والقيام بها ، فقال : ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ﴾ (")، وقال : ﴿ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ (أ) ، فما طلب الإيمان به لا محل للقول بهل يجب العمل به أم لا يجب ؟. لأنّ المطلوب هو الإيمان وليس العمل ، ولأنّ العمل به غير متات ؛ إذ الموضوع تصديق وعدم تصديق ، وليس عملاً وعدم عمل "(٥). أ.هـ

و هذا يتبيّن لنا أنّ حزب التحرير موافق لِما عليه أهل الإرجاء الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق فقط .

يقول ابن حزم – رحمه الله – : " الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يُعتدّ بهما ... يقولون : الإيمان هو التصديق بالقلب فقط "(١). أ.هــــ

أما الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة هو أنّ الإيمان اعتقاد بالجَنـــان ، وقـــول باللسان ، وعمل بالجوارح والأركان .

<sup>(</sup>١) وهذه المسألة أيضاً اقتصر الحزب على ذكرها مجرّدة عن الأدلة والمناقشات.

<sup>(</sup>٢) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (٢٩/١) ، وانظر : الدوسية ، للنبهاني (ص١) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد : جزء من الآية (٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : جزء من الآية (٧٢) .

<sup>(</sup>٥) ملف النشرات الفكرية (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٦) المحلي ، لابن حزم (١١/١١) .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " القول : إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنّة من شعائر السنّة ، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك "(١). أ.هـــ

ويقول ابن عبد البر - رحمه الله -: " أجمع أهل الفقه والحديث على أنّ الإيمان قول وعمل ، ولا عمل إلا بنيّة ، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، والطاعات كلّها عندهم إيمان "(٢). أ.هـــ

وأهل السنّة والجماعة كما أجمعوا على أنّ الإيمان قول وعمل ، جعلوا هذا القــول أيضاً معياراً من معاييرهم في الحكم على الرجال (٢)، يقول الإمام البحاري - رحمه الله - : "كتبتُ عن ألف نفر من العلماء وزيادة ، ولم أكتب إلا عن مَن قال : الإيمان قــول وعمل ، ولم أكتب عن مَن قال : القرآن قول "(٤). أ.هــ

والأدلة التي استدلّ بما أهل السنّة والجماعة على ما ذهبوا إليه في مفهوم الإيمان تربوا على الحصر ، وتفوق العد ، ومن ذلك : قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنتُكُمْ ﴾ (٥). قال الإمام البخاري : " يعني صلاتكم عند البيت "(١). فسمى الله تعالى العملَ إيماناً .

وقال تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنَّمَ لَمْ وَمَا أُوْلَتِهِكَ مِنُونَ لَكُمْ أَلْطَىدِقُونَ ۚ اللّهِ مَا أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴾ (^)، فنف في الله يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأُنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴾ (^)، فنف سي الله

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ، لابن تيمية (٣٨٣/١) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد ، لابن عبد البر (٩/٢٣٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الوعد الأخروي ، للسعدي (٣٨٢/١) .

<sup>(</sup>٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ، لأبي القاسم الألكائي (٨٨٩/٥) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : حزء من الآية (١٤٣) .

<sup>(</sup>٦) صحيح المخاري ، (كتاب الإيمان ، باب الصلاة من الإيمان) ، برقم (٥٣) .

<sup>(</sup>٧) سورة النور : الآية (٤٧) .

<sup>(</sup>٨) سورة الحجرات : الآية (١٥) .

تعالى في هاتين الآيتين الإيمان عمّن أتى بالقول دون العمل.

وقال في حديث وفد عبد قيس: «آمركم بالإيمان بالله وحده ، أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ » ، قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأن تعطوا من المغنم الخمسس »(١). فجعل القول والعمل من الإيمان .

وقال على الله الله ، وأدناها وقال الله الله الله ، وأدناها وقال الله الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شُعبة من الإيمان »(٢)، فجعل النبي على إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل من الإيمان .

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ..

ولما كان قول المرجئة في الإيمان يصادم هذه النصوص الصحيحة الصريحة ، ويستلزم لوازم باطلة بيّنة البطلان ، " عظم القول في ذم الإرجاء ، حتى قال إبراهيم النخعي : لفتنتهم - يعنى المرجئة - أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة .

وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضرّ على أهله من الإرجاء.

وقال الأوزاعي : كان يجيى بن أبي كثير وقتادة يقولان : ليس شيء من الأهــواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء .

وقال شريك القاضي - وذكر المرجئة فقال - : هم أخبث قوم ، حسبك بالرافضة خبثاً ، ولكن المرجئة يكذبون على الله "(٢). أ.هـ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان ، باب أداء الخُمُس من الإيمان) ، برقم (٥٣) ، ومسلم في صحيحه (كتاب الإيمان) ، برقم (١٧) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان) ، برقم (٣٥) .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ، لابن تيمية (٣٩٤/٧) .

## الفصل الثامن

# ألل النابي في النابي في النابي فق

وتحته تمهيد ومبحثان:

المبحث الأول : رأي حزب التحرير في الخلافة .

المبحث الثاني: مناقشة رأي حزب التحرير في الخلافة.

#### الفصل الثامن

## ألا كرن التكريد وفي الكلافة

#### تَلْتَيْنَانُ :

لمسألة الخلافة جوانب عقدية ، وجوانب فقهية (١) فمن جوانبها العقدية ، والتي نص العلماء عليها في كتب العقائد : التربيع بالخلفاء الراشدين الأربعة ، وترتيبهم في الفضل هو بحسب ترتيبهم في الخلافة ، وكذا نصوا على شرط القرشية ، وعلى تحريم الخروج على الأئمة ، ووجوب السمع والطاعة لهم في غير معصية ، كما ألهم ردوا على انحرافات أهل البدع في هذا الباب ، ومن ذلك ردهم على القائلين بعصمة الأئمة ، وبالرجعة ، وعلى القائلين بالخروج على الأئمة الفسقة ونحو ذلك .

ومن جوانب مسألة الخلافة الفقهية - وهي كثيرة - : شروط الأئمة ، وكيفية اختيار الإمام وأهل الحلّ والعقد وشروطهم ، والشورى وأحكامها ، والبيعة وأحكامها ، ونحو ذلك (٢٠).

والنبهاني قد أتى على أكثر مسائل الخلافة العقدية منها والفقهية ، وإن كان هو الراد دراسة هذه المسألة دراسة فقهية ، ولذلك بحثها في كتابه الشخصية الإسلامية تحت عنوان : (نماذج من الفقه) ، قال في أوله : " ومن أجل ذلك كان لا بد من حن المسلمين على الإقبال على دراسة الفقه بعرض نماذج من الفقه الإسلامي لإثارة الشوق إلى دراسته "(۲). أ.هـ

وعندما تكلّم النبهاني وأتباعه عن الخلافة ، لم يقتصروا على جوانبها النظرية ، بل أكثروا من الدعوة إليها ، حتى عرف الحزب بهذه المسألة ، وسخروا جهودهم في السعي إلى قيامها ، حتى بلغ بهم الأمر إلى وضع الدساتير لدولة الخلافة المنتظرة .

<sup>(</sup>١) وإن كان الأصل فيها أنما من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين ، وليست من أصول الدين والعقائد . انظر : غياث الأمم ، للحويني (ص٤٧–٤٨) ، والمواقف ، للإيجي (٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإمامة العظمي عند أهل السنّة والجماعة ، للدميجي (ص١٩) .

<sup>(</sup>٣) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٣/٢) .

#### المبحث الأول: رأي حزب التحرير في الخلافة:

عرّف النبهاني الخلافة بقوله: " هي رئاسة عامّة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم "(١). أ.هـــ

وأشار النبهاني بعد ذِكر هذا التعريف إلى أنّ لفظي الإمامة والخلافة مترادفان ، فلا فرق بينهما .

يقول في ذلك: "وهي عينها - يعني الخلافة - الإمامة ، فالإمامة والخلافة بمعنى واحد ، ولم يرد لأي واحد ، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بماتين الكلمتين بمعنى واحد ، ولم يرد لأي منهما معنى يخالف معنى الأخرى في أي نص شرعي ، أي لا في الكتاب ولا في السنة .. ولا يجب أن يلتزم هذا اللفظ ، أي لفظ الإمامة أو الخلافة ، وإنما يلتزم مدلوله "(۲). أ.هـ

وبعد أن تكلّم النبهاني على تعريف الخلافة انتقل إلى حكم تنصيب خليفة ، فقال : " وإقامة خليفة فرض على كافّة المسلمين في جميع أقطار العالم ، والقيام به كالقيام بأيّ فرض من الفروض التي فرضها على المسلمين هو أمر محتّم لا تخيير فيه ، ولا هوادة في شأنه ، والتقصير في القيام به معصية من أكبر المعاصي ، يعذّب الله عليها أشدّ العذاب "(٢). أ.هــ

وهذا الفرض عند النبهاني ليس فرض عين ، بل هو " فرض على الكفاية ، فإن أقامهُ البعض فقد وُجد الفرض و سقط عن الباقين هذا الفرض ، وإن لم يستطع أن يقيمه البعض ولو قاموا بالأعمال التي تقيمه ، فإنه يبقى فرضاً على جميع المسلمين ، ولا يسقط الفرض عن أي مسلم ما دام المسلمون بدون خليفة "(1).

وقد استدلَّ النبهاني على وجوب الخلافة بدليل الكتاب والسنَّة وإجماع الصحابة ،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/٢) .

<sup>(7)</sup>  $1 \pm (1 \pm 1)$ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢٠/٢) .

وهو بهذا يرى أن وجوبها عن طريق الشرع ، وهو ما عليه أهل السنّة والجماعة وأكثر المعتزلة (١).

فأما أدلة الكتاب التي استدل هما النبهاني على وجوب الخلافة فهي قوله تعالى: ﴿ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمًا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِ ﴾ ("), وقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ (").

يقول النبهاني في وجه الدلالة من هذه الآيات : " إن الله تعالى أمر الرسول الله أن أن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله ، وكان أمره جازماً ... وخطاب الرسول الله خطاب الأمّته ما لم يرد دليل يخصصه به ، وهنا لم يرد دليل ، فيكون خطاباً للمسلمين بإقامة الحكم ، وإقامة الخليفة هي إقامة للحكم والسلطان "(1). أ.هـــ

وأما أدلة السنّة التي استدلّ بما على وجوب الخلافة فهي قوله ﷺ: « مَن خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومَن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية »(٥).

يقول النبهاني في وجه الدلالة من هذا الحديث: " فالنبي على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة ، ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية ، والبيعة لا تكون إلا للخليفة ليس غير ... ولهذا كان الحديث دليلاً على وجوب نصب الخليفة "(1). أ.هـــ

<sup>(</sup>١) ذهبت الشيعة الإمامية وبعض المعتزلة إلى القول بأن وجوب الخلافة عقلي ، وذهب فريـــق آخـــر كالحـــافظ والحسن البصري والبلخي إلى أنها تجب عقلاً وشرعاً . انظر : نيل الأوطار ، للشوكاني (٩/١٥٨–١٥٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : جزء من الآية (٤٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : جزء من الآية (٤٩) .

<sup>(</sup>٤) الدولة الإسلامية ، للنبهاني (ص٢٣٢) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإمارة) ، برقم (١٨٥١) .

<sup>(</sup>٦) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٥/٢) .

واستدلَّ أيضاً بقوله ﷺ : ﴿ إنما الإمام جُنَّة يقاتل من ورائه ويُتَّقى به ﴾ .

وقوله ﷺ: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر ، وأنّه لا نبى بعدي ، وستكون خلفاء فتكثروا » .

قالوا: فما تأمرنا ؟.

قال: « فُوا بيعة الأول فالأول ، وأعطوهم حقّهم ، فيان الله سيائلهم عميا استرعاهم »(٢).

وقوله ﷺ: « مَن كره مِن أميره شيئاً فليصبر عليه ، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية »(٣).

يقول النبهاني في وجه الدلالة من هذه الأحاديث: " فهذه الأحاديث فيها وصف للخليفة بأنه جُنّة ، أي: وقاية ، فوصف الرسول بأنّ الإمام جُنّة هو إخبار عن فوائد وجود الإمام ، فهو طلب ؛ لأنّ الإخبار من الله ومن الرسول إن كان يتضمّن الذمّ فهو طلب ترك أي نهي ، وإن كان يتضمّن المدح فهو طلب فعل ، فإن كان الفعل المطلوب يترتّب على فعله إقامة الحكم الشرعي ، أو يترتّب على تركه تضييعه ، كان ذلك الطلب جازماً .

وفي هذه الأحاديث أيضاً أن الذين يسوسون المسلمين هم الخلفاء ، وهو يعني طلب إقامتهم ، وفيها تحريم أن يخرج المسلم من السلطان ، وهذا يعني أن إقامة المسلم سلطاناً ، أي : حَكَماً له أمر واحب ، على أن الرسول والحيقي أمر بطاعة الخلفاء وبقتال من ينازعهم في خلافتهم ، وهذا يعني أمراً بإقامة خليفة والمحافظة على خلافته بقتال كلّ من ينازعه ، فقد روى مسلم أن النبي الله قال : « ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد والسيّر ، باب يقاتل من وراء الإمـــام) ، بـــرقم (٢٩٥٧) ، ومسلم في صحيحه (كتاب الإمارة) ، برقم (١٨٤١) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل) ، برقم (٣٤٥٥) ،
 ومسلم في صحيحه (كتاب الإمارة) ، برقم (١٨٤٢) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإمارة) ، برقم (١٨٤٩) .

وأما دليل إجماع الصحابة ، فإن النبهاني يقول فيه : " فإهم - رضوان الله عليهم - أجمعوا على لزوم إقامة خليفة لرسول الله على بعد موته ، وأجمعوا على إقامة خليفة لأبي بكر ، ثم لعمر ، ثم لعثمان بعد وفاة كلّ منهم ، وقد ظهر تأكيد إجماع الصحابة على إقامة خليفة من تأخيرهم دفن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عقب وفاته ، واشتغالهم بنصب خليفة له ، مع أنّ دفن الميت عقب وفاته فرض ، ويحرم على من يجب عليهم الاشتغال في تجهيزه ودفنه ، الاشتغال في شيء غيره حتى يتم دفنه .

والصحابة الذين يجب عليهم الاشتغال في تجهيز الرسول ودفنه ، اشتغل قسم منهم بنصب الخليفة عن الاشتغال بدفن الرسول ، وسكت قسم منهم عن هذا الاشتغال ، وشاركوا في تأخير الدفن ليلتين ، مع قدرتهم على الإنكار ، وقدرتهم على الدفن ، فكان ذلك إجماعاً على الاشتغال بنصب الخليفة عن دفن الميت ، ولا يكون ذلك إلا إذا كان نصب الخليفة أوجب من دفن الميت . وأيضاً فإن الصحابة كلهم أجمعوا طوال أيام حياتهم على وجوب نصب الخليفة ، ومع اختلافهم على الشخص الذي يُنتخب خليفة ، فإنهم لم يختلفوا مطلقاً على إقامة خليفة لا عند وفاة رسول الله ولا عند وفاة أي خليفة من الخليفة الراشدين ، فكان إجماع الصحابة دليلاً صريحاً وقوياً على وحوب نصب الخليفة "ألهم المخاع الصحابة دليلاً صريحاً وقوياً على وحوب نصب الخليفة "ألهم المخلية المناهم المناهم

هذه هي أدلة تقي الدين النبهاني التي ذكرها على وجوب الخلافة ، وهو متابع فيها لمن سبقه من العلماء ممن تكلم على حكم الخلافة وذكر أدلتها(١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإمارة) ، برقم (١٨٤٤) .

<sup>(</sup>٢) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر : السياسة الشرعية ، لابن تيمية (ص١٧٢) ، ونحاية الإقدام في علم الكلام ، للشهرستاني (ص٤٧٩) ، والفرق بين الفرَق ، لعبد القاهر البغدادي (ص٣٤) ، والمواقف ، للإيجي (ص٣٤) ، وغياث الأمــم ، للجويني (ص٣١) ، والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ، للدميحي (ص٤٧) .

ولم يتوقّف النبهاني على بيان حكم تنصيب خليفة وأدلة هذا الحكم ، بل عــرض لبعض الأحاديث التي قد يُوهم ظاهرها خلاف هذا الحكم ، وأجاب عنها .

ومن تلك الأحاديث : حديث حذيفة بن اليمان على حينما سأل النبي على فقال : يا رسول الله ، إنا كنا في جاهلية وشر ، فجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخير شر ؟.

قال : « نعم » .

قلت : وهل بعد ذلك الشر من حير ؟.

قال : « نعم ، وفيه دخن » ... إلى قوله ﷺ - وهو الشاهد - : « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » .

قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟.

قال : « فاعتزل تلك الفِرَق كلها ، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك  $^{(1)}$ .

وقوله على: « يوشك أن يكون حير مال المسلم غنم يتبع بما شعف الجبال ، ومواقع القطر ، يفرُّ بدينه من الفتن »(١).

يقول النبهاني في الجواب عن هذه الأحاديث وأمثالها: "وأما ما ورد في بعض الأحاديث من العزلة عن الناس ومن الاقتصار على التمسك بأمور الدين في خاصّته، فإنها لا تصلح دليلاً على جواز القعود عن إقامة خليفة ولا على إسقاط الإثم عن هذا القعود ، والمدقّق فيها يجدها في شأن التمسك بالدين ، لا في شأن الترخيص بالقعود عن إقامة خليفة للمسلمين "("). أ.هــ

وبعد أن ذكر النبهاني حكم تنصيب خليفة وأدلة ذلك ، عرض لبيان المدّة التي يُمهـــل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الفتن ، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ؟) ، بسرقم (٧٠٨٤) ، ومسلم في صحيحه (كتاب الإمارة) ، برقم (١٨٤٧) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان ، باب من الدين الفرار من الفتن) ، برقم (١٩) .

<sup>(</sup>٣) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (٢١-٢٠/٢) .

فيها المسلمون لإقامة خليفة . وذهب إلى أن هذه المدة هي ليلتان بثلاثة أيام ، " فلا يجوز أن يخلو المسلمون من خليفة أكثر من ليلتين بثلاثة أيام "(١)، " فإذا زاد الوقت على ليلتين ولم يقيموا خليفة يُنظر ، فإن كان المسلمون مشغولون بإقامة خليفة ولم يستطيعوا إنجاز إقامته خلال ليلتين ؛ لأمور قاهرة لا قبل لهم بدفعها ، فإنه يسقط الإثم عنهم ؛ لانشخالهم بإقامة الفرض ، ولاستكراههم على التأخير . كما قهرهم عليه . . وإن لم يكونوا مشغولين بذلك فإلهم يأثمون جميعاً حتى يقوم خليفة ، وحينئذ يسقط الفرض عنهم "(١).

وقد استدلّ النبهاني على تحديد هذه المدّة بفعل الصحابة بعد وفاة النبي الله ، حيث استغرق الوقت الذي أمضوه لمبايعة الخليفة بعد النبي الله ليلتين بثلاثة أيام ، وكـــذلك بتحديد عمر الله الشورى بثلاثة أيام .

يقول النبهاني: "والدليل عليه - أي على كون المدة ليلتين - هـو أن الصحابة باشروا الاجتماع بالسقيفة للبحث في نصب خليفة لرسول الله منذ بلغهم نبأ وفاته ، ولكنهم ظلوا في نقاش في السقيفة ، ثم في اليوم الثاني جمعوا الناس في المسجد للبيعة ، فاستغرق ذلك ليلتين بثلاثة أيام ، وأيضاً فإن عمر عهد لأهل الشورى عند ظهور تحقق وفاته من الطعنة ، وحدد لهم ثلاثة أيام ، ثم أوصى أنه إذا لم يُتفق على الخليفة في ثلاثة أيام فليقتل المخالف بعد الأيام الثلاثة ". وكان ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة ، ولم يُنقل عنهم مخالف أو منكر لذلك ، فكان إجماعاً "(1). أ.هـ

وبعد الكلام على الحكم والأدلة ، انتقل النبهاني إلى مسألة (طرق انعقاد الخلافة) ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/٢٣-٢).

<sup>(</sup>٣) يشير النبهاني إلى قول عمر في بعد طعنه: (أمهلوا ، فإن حدث بي ما حدث فليصل للناس صهيب مولى بني جدعان ثلاث ليال ، ثم الجمعوا في اليوم الثالث أشراف الناس وأمراء الأجناد ، فأمّروا أحدكم ، فمن تأمّر من غير مشورة فاضربوا عنقه ) . رواه البيهقي في السنن الكبرى (باب من جعل الأمر شورى بسين المستصلحين له) ، برقم (١٧٠٤٧) ، وانظر أيضاً : فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابسن حجر العسقلاني (٧٥/٧) ، وتاريخ الإسلام للذهبي (٧٤/٢) ، وطبقات ابن سعد (٦١/٣) .

<sup>(</sup>٤) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (٢٤/٢-٢٦) .

وقد قصر النبهاني طرق انعقاد الخلافة على طريق واحد ، وهو : الاختيار ؛ وذلك لأنّ الخلافة عقد مراضاة واختيار ؛ لأنّها بيعة بالطاعة لمن له حقّ الطاعة من ولاية الأمر ، فلا بدّ فيها من رضا مَن يُبايع ليتولاّها ، ورضا المبايعين له ، ولذلك إذا رفض أحد أن يكون خليفة وامتنع من الخلافة ، لا يجوز إكراهه عليها ، فلا يُجبر على قبولها ، بل يعدل عنه إلى غيره ، وكذلك لا يجوز أخذ البيعة من الناس بالإجبار والإكراه ؛ لأنّه عينه لا يصحّ اعتبار العقد فيها صحيحاً ؛ لمنافاة الإجبار لها ؛ لأنّها عقد مراضاة واختيار ، لا يدخله إكراه ولا إجبار ، كأيّ عقد من العقود "(١).

فلا تنعقد الحلافة إلا بالبيعة عن رضا واختيار ، وهذه البيعة إنما تنعقد وتتم عنسد النبهاني بمبايعة من يُعتد ببيعتهم ، أمّا من هم هؤلاء الذين تنعقد الحلافسة ببيعتهم ؟ . فيوضّحه النبهاني بقوله : " فإن ذلك يُفهم من استعراض ما حصل في بيعة الخلفساء الراشدين ، وما أجمع عليه الصحابة ، ففي بيعة أبي بكر اكتفي بأهل الحلّ والعقد مسن المسلمين الذين كانوا في المدينة وحدها ، و لم يؤخذ رأي المسلمين في مكة وفي سائر جزيرة العرب ، بل لم يُسألوا ، وكذلك الحال في بيعة عمر ، أما في بيعة عثمان فإن عبد الرحمن بن عوف أخذ رأي المسلمين في المدينة ، و لم يقتصر على سؤال أهل الحلّ والعقد كما فعل أبو بكر عند ترشيح عمر ، وفي عهد علي اكتفي ببيعة أكثسر أهل المدينة وأهل الكوفة ، وأفرد هو بالبيعة ، واعتبرت بيعته حتى عنسد السذين خالفوه وحاربوه ، فإلهم لم يبايعوا غيره و لم يعترضوا على بيعته ، وإنما طالبوا بدم عثمان ... وعلى هذا فإنّ الخلافة تنعقد إذا جرت البيعة من أكثر المثلين لأكثر الأمة الإسلامية (") عهد الخلفاء الراشدين ، وتكون بيعتهم حينئذ بيعة عقد للخلافة ، أما من عداهم فإنه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) ذهب النبهاني إلى أنه لا يجب التزام أسلوب معيّن في البيعة ، بل كل أسلوب للمسلم أن يفعله ما دام يؤدي إلى المقصود و لم يرد فيه ما يحرمه ، فأسلوب إحراء الانتخابات بالاقتراع السري ، واتخاذ صناديق اقتراع ، وفسرز الأصوات ، كلّها أساليب لأداء الاختيار بالرضى ، فتدخل في الأشياء التي جاء النص عاماً بإباحتها ، و لم يسرد دليل خاص بحرمتها ، فتبقى مباحة . انظر : الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (٢/٢٥-٥٧) .

بعد انعقاد الخلافة للخليفة تصبح بيعته بيعة طاعة ، أي بيعة انقياد للخليفة ، لا بيعــة عقد للخلافة "(۱). أ.هــ

إذا تبيّن هذا - وهو أن الخلافة لا تنعقد إلا بالبيعة عن رضا واختيار كما ذكر النبهاني - يرد السؤال: ما حكم الوصول إلى الخلافة عن طريق القهر والغلبة والاستيلاء على الحكم بالقوّة ، هل تنعقد به الإمامة أم لا ؟.

يرى النبهاني أن الخلافة لا تنعقد بهذا الطريق ولو أخذ البيعة على الناس بالإكراه والإحبار فإنه لا يصبح خليفة ولو بويع .

يقول في ذلك: " إذا قام متسلّط واستولى على الحكم بالقوّة فإنه لا يصبح بذلك خليفة ، ولو أعلن نفسه خليفة للمسلمين ؛ لأنّه لم تنعقد له خلافة من قبل المسلمين ، ولو أخذ البيعة على الناس بالإكراه والإجبار لا يصبح خليفة ولو بويع ؛ لأنّ البيعة بالإكراه والإجبار لا تُعتبر ولا تنعقد بها الخلافة ؛ لأنّها عقد مراضاة واختيار لا يستم بالإكراه والإجبار "(٢). أ.هـ

وكما رأى النبهاني أن المتغلّب على الحكم لا تنعقد له خلافة ، كـــذلك رأى أن طريقة الاستخلاف أو العهد لا تنعقد بها الخلافة .

يقول في ذلك: " لا تنعقد الخلافة بالاستخلاف، أي بالعهد ؛ لأنها عقد بين المسلمين والخليفة ، فيُشترط في انعقادها بيعة من المسلمين وقبول الشخص الذي بايعوه ، والاستخلاف أو العهد لا يتأتى أن يحصل فيه ذلك ، فلا تنعقد به خلافة ، وعلى ذلك فاستخلاف خليفة لخليفة آخر يأتي بعده لا يحصل فيه عقد الخلافة ؛ لأنه لا يملك حق عقدها ، ولأن الخلافة حق للمسلمين لا للخليفة ... فاستخلاف الخليفة غيره أو عهده بالخلافة لغيره لا يصح ؛ لأنه إعطاء لما لا يملك ، وإعطاء ما لا يملك لا يجوز شرعاً . فإذا استخلف الخليفة خليفة آخر ، سواء أكان ابنه أو قريبه أو بعيداً عنه لا يجوز ،

<sup>(1)</sup> الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (7/27-77) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٧/٢) ،

وقد حاول النبهاني هنا أن يجيب عن استخلاف أبي بكر في لعمر ، وعهد عمر في للستة ، وعدم إنكار الصحابة لذلك ، فقال : " وأما ما روي أنّ أبا بكر استخلف عمر ، وأنّ عمر استخلف الستة ، وأنّ الصحابة سكتوا ولم ينكروا ذلك ، فكان سكوتهم إجماعاً ، فإن ذلك لا يدلّ على جواز الاستخلاف ، أي العهد ؛ وذلك لأنّ أبا بكر لم يستخلف خليفة ، وإنما استشار المسلمين فيمن يكون خليفة لهم ، فرشّح علياً وعمر ، ثم إن المسلمين خلال ثلاثة أشهر في حياة أبي بكر اختاروا عمر بأكثريّتهم ، ثم بعد وفاة أبي بكر جاء الناس وبايعوا عمر ، وحينئذ انعقدت الخلافة لعمر . أما قبل البيعة فلم يكن خليفة ، ولم تنعقد الخلافة له لا بترشيح أبي بكر ولا باختيار المسلمين له ، وإنما انعقدت حين بايعوه وقبل الخلافة .

وأما عهد عمر للستة فهو ترشيح لهم من قبله بناءً على طلب المسلمين ، ثم حصل من عبد الرحمن بن عوف أن استشار المسلمين فيمن يكون منهم . . فالخلافة انعقدت لعثمان ببيعة الناس له ، لا بترشيح عمر ، ولا باختيار الناس ، ولو لم يبايعه الناس ويقبل هو لم تنعقد الخلافة "(۱) . أ.هـــ

وكما رد النبهاني القول بالاستخلاف ، كذلك رد على القائلين بالنص على على على هذا القول ورده ، وأحسن على الله النبهاني في تفنيد هذا القول ورده ، وأحسن في ذلك ، فذكر أن الأحاديث التي استدل بما القائلون بالنص على على الله المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه الم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/٥٤) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/٥٤-٢١) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٩/٢) .

- فمن أحاديث القسم الأول: قوله ﷺ: « لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه .. » الحديث (۱).

وقوله على : «أنت متى وأنا منك »("). ونحو ذلك من الأحاديث السيق فيها في خركر فضائل لعلى على الأحاديث يقول فيها النبهاني : " فهذه الأحاديث لا شيء فيها يجعل المرء يقول : إن الرسول استخلف علياً لأن يكون خليفة بعده ... والرسول على كما مدح سيدنا علياً مدح غيره من الصحابة ، ومدح الرسول لشخص لا يدل على استخلافه ولا بوجه من الوجوه "("). أ.هـ

- وأما أحاديث القسم الثاني: فقد ذكر النبهاني أنما لا تخرج في المعنى عن أربعة نصوص: " وهي: نصّ جعله من الرسول بمنْزِلة هارون من موسى ، ونص أنّه - عليه الصّلاة والسلام - ترك كتاب الله وعترته ، ونصّ الولاية ، ونصّ المؤاخاة "(1).

وقد أجاب النبهاني عن هذه النصوص واحداً واحداً ، فمما قال في الجواب عن حديث المنزلة ، وهو قوله علي العلي العلي الله ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ إلا أنه لا نبي بعدي " أن الحديث الوارد في جعل علي من الرسول بمنزلة هارون من موسى وارد باستخلافه في أهله ، بدليل قول علي نفسه : ( أتخلفني في الصبيان والنساء ؟ ) ، فواقع الحادثة أنه خلف في أهله ، فلا يؤخذ منه أنه خكفه في الحلافة ، لاسيّما إذا عُرف أنه التكيّل خلف محمداً بن سلمة على الحكم مكانه ، وخص علياً بالاستخلاف على أهله .. على أن استخلاف الرسول لأحد أصحابه على الحكم حين خروجه للغزو لا يدل على أن هذا الشخص الذي خلفه هو خليفة مكانه ، بدليل حين خروجه للغزو لا يدل على أن هذا الشخص الذي خلفه هو خليفة مكانه ، بدليل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل أصحاب النبي علي ) ، برقم (٣٧٠١) ، ومسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة) ، برقم (٢٤٠٥) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصلح ، باب كيف يُكتب) ، برقم (٢٦٩٩) ، وفي (كتاب المغازي ،
 باب عمرة القضاء) ، برقم (٢٥١) .

<sup>(</sup>٣) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (٧٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٨٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المغازي ، باب غزوة تبوك) ، برقم (٤٤١٦) .

أنَّ الرسول – صلى الله عليه وآله وسلم – استخلف كثيرين في الغزوات ، ففي غــزوة العُشيرة استعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد ، وفي غزوة سفوان استعمل على المدينة زيد بن حارثة ، وفي غزوة بني لحيان استعمل على المدينة ابن أمّ مكتوم ، وهكذا ... هذا من حيث الاستخلاف ، أما من حيث قول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - : « ألا ترضى أن تكون منّى بمنْزلة هارون من موسى ؟ » . فإن معنى ألفاظه : ألا ترضى أن يكون مثلك فيما تخلفني فيه مثل ما يخلف هارون موسى ؟. فهو تشبيه لعلى بهـــارون ، ووجه الشبه هو الاستخلاف ، أي مثلك في استخلافي لك مثل هارون في استخلاف موسى له . هذا هو معنى ألفاظ الحديث ، ولا يوجد معنى غير هذا لألفاظ الحديث . ويعيّن هذا المعنى ويجعله وحده هو المراد قول على للرسول : ﴿ أَتَخْلَفُ عَنْ الصَّبِيانَ والنساء ؟ ) ، ومجيء قول الرسول : « ألا ترضى أن تكون منّى بمنْزلة هارون من موسى ؟ » جواباً على سؤال على هذا وردّاً على قوله . ولمعرفة ما يراد من هذا الحديث يرجع إلى القرآن الكريم ليُرى فيه موضوع استخلاف موسى لهارون ما هــو ؟. وبــالرجوع إلى القرآن الكريم نجد القصة يذكرها القرآن بالنصّ التالي ، وهو : ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ تُلَيثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ مَ أَرْبَعِيرَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ (١)، فيكون معنى الحديث : ألا ترضى أن تخلفني في أهلي كما خلف هارون موسى في قومه ، فتكون منّــي بمنْزلـــة هــــارون مـــن موســـي بالاستخلاف ؟.. وأما قوله : « إلا أنه ليس نبي بعدي » نفى للنبوّة عن الشبه ؛ لأنّ هارون كان نبيًّا ، وهو نبيّ حلف نبيًّا أثناء غيابه ، فاستثنى الرسول النبوّة في ذلك ؟ رفعاً لما قد يتوهم أنه بمنزلته في النبوة ، ولا يقال إنّ قوله : « لا نبي بعدي » أي بعد وفاتي ؛ لأنَّ الكلام في الاستخلاف حال الحياة ، ذلك أنَّ هارون كان نبيًّا مع موسى أثناء غيابه ، وليس بعد وفاته ، وكان خليفته على قومه أثناء غيابــه حــال حياته وليس بعد وفاته "(٢). أ.هـــ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية (١٤٢) .

<sup>(</sup>٢) الشخصية الإسلامية ، للنبهان (٢/٨٣-٨٤-٨٥) .

ومما قال في الجواب عن حديث غدير خم الذي جاء فيه الوصية بالتمسك بكتاب الله والوصية بآل بيت النبي ﷺ: " أما النص الثاني – وهو حديث غدير خــم - فإنــه في الرواية الصحيحة ، وهي رواية مسلم(١) يوصى المسلمين بالتمسك في كتاب الله وفي أهل بيته ؛ ليكرموهم ، ويحترموهم ولا يؤذوهم ، وليس فيه أيّ دلالة على أن الرسول يستخلف أهل بيته في الخلافة ... وأما الروايات الأخرى (٢) فقد جاء فيهــا أمــران : أحدهما جعل علياً مولى للمؤمنين بقوله : « إن الله مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم من أنفسهم ، مَن كنت مولاه فهذا مولاه - يعني علياً - ، اللهم وال مَن والاه وعاد مَن عاداه »<sup>(٣)</sup>، وأما الأمر الثاني فهو أنه يوصي في عترته خيراً ، فيقول : «وعترتي أهل بيتي ، فإنه نبّأني اللطيف الخبير ألهما لن ينقضيا حتى يردا على الحوض "(¹)، ولا يوجد في هذه الأحاديث كلُّها على تعدُّدها وعلى اختلاف رواياهًا غير هذين الأمرين ، أما الأمر الأول -وهو الموالاة - فسنتحدث عنه عند الكلام عن أحاديث الولاية بعد هذا النص مباشرة ، وأما الأمر الثاني فلا يخرج عن كونه وصية للمسلمين بعترته أهل بيته خيراً ؛ ليكرموهم ويحترموهم ولا يؤذوهم ... فلا يوجد في هذه الأحاديث - أحاديث غدير حم - أكثر من توصية المسلمين خيراً بعترته ، ولا يوجد فيها أي شيء يدلُّ على استخلاف على أو استخلاف آل بيته في الخلافة بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - "(°). أ.هـــ

<sup>(</sup>١) وجاء فيها قوله ﷺ – وهو الشاهد من الحديث – : ثم قال : (( وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بسيتي ، أذكركم الله في أهل بسيتي )، أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة) ، برقم (٢٤٠٨) .

<sup>(</sup>٢) وهي كلها ضعيفة لا تقوم بما حجة . انظر : منهاج السنة النبوية ، لابن تيمية (٣٩٤/٧) .

<sup>(</sup>٣) قوله ﷺ : (( من كنت مولاه فعلي مولاه )) ، أخرجه الترمذي في سننه ، (كتاب المناقب ، باب مناقب علي ابن أبي طالب) ، برقم (٣٧١٣) ، وقال عنه : " حديث حسن صحيح " ، وصحّح الألباني هذا الحسديث . انظر : صحيح الجامع الصغير (٣٥٣/٥) ، وأما زيادة : (( اللهم وال مَن والاه ، وعاد مَن عاداه )) ، فقد قال عنها ابن تيمية : لا ريب أنها كذب . انظر : منهاج السنة (١٩/٧) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه ، (كتاب المناقب ، باب مناقب أهل بيت النبي ﷺ ) ، برقم (٣٧٨٨) ، وقـــال عنه : " هذا حديثٌ حسنٌ غريب " ، وقد ضعّف غير واحد من الحفّاظ هذا الحديث . انظر : منــهاج السنة النبوية ، لابن تيمية (٣١٨/٧) .

<sup>(</sup>٥) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١-٩٠/٢) بتصرف .

كما ردّ النبهاني على أحاديث الولاية - كقوله ﷺ: «إن علياً منّي وأنا منه ، وهو ولي كلّ مؤمن بعدي هذا التي احتج بما الشيعة على استخلاف على هذا ، وبيّن أنها أحاديث ضعيفة ، "وليست مروية من طريق الثقات ، وأكثرها من الأحاديث الموضوعة "(۲).

على أن هذه الأحاديث لو صحّت عند من يحتجون بها على استخلاف على ، فإنه لا يمكن أن يُستنبط منها الاستخلاف ، بل " المراد منها نصرتهم وأن يكونوا معهم، وأن يحملوا لهم الولاء والمحبة ... ولم يرد الولي بمعنى الحاكم ، ولم ترد الموالاة بمعنى الحكم لا في القرآن ولا في الحديث ولا في اللغة ، والألفاظ تفسر إما بمعناها اللغوي أو بمعناها الشرعي ، فمن أين يأتي تفسير هذه الأحاديث بأن الولي والموالاة معناها إعطاء الحلافة لعلى ولآل البيت ؟ "(").

وأما أحاديث المؤاخاة كقوله على: «أنت أخي ووزيري ، تقضي دَييني وتُنجز موعدي ، وتبرئ ذمتي » أو نحوه ، فإنه مع ضعف أكثرها كذلك هي كما يقول النبهاني : " مجرد قراءهما يُسقط الاحتجاج بها .. فلا يمكن لأحد أن يستنبط منها الاستخلاف لا من قريب ولا من بعيد ؛ لأنها لا تزيد عن أمور خاصة بين اتنين ، أحدهما يُعبّر عن شدّة قرب الآخر منه بأنه أخوه . فالرسول يعبّر عن شدّة قرب علي منه بأنه أخوه وبأنه معينه ويقضي ديونه ، وليس في هذا أي أمر عام ، ولا علاقة له بالحكم والخلافة "(°). أ.هـ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٤٣٧/٤) ، والترمذي في سننه (كتاب المناقب ، باب مناقب علمي ﷺ) ، برقم (٣٧١٢) ، وقال عنه : " هذا حديث حسن غريب " ، وقال ابن تيمية عن زيادة (( وهو ولي كلّ مؤمن بعدي )) : كذب على رسول الله ﷺ . انظر : منهاج السنة (٣٩١/٧) .

<sup>(</sup>Y) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (YV/Y) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/٢ ٩-٤٩) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث موضوع ، قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية : " هذا الحديث ليس في شيء من الكتب التي تقـــوم الحجة بمجرّد إسناده إليها ، ولا صحّحه إمام من أئمة الحديث " . أ.هـــ منهاج السنة النبوية (٣٥٤/٧) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٩٧/٢) .

- وأما أحاديث القسم الثالث: وهي التي جاء فيها نص صريح بأن الرسول السخلف علياً ليكون خليفة من بعده ، كحديث الدار ، والذي جاء فيه: «هذا أخي ووصبّي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا »() ونحوه ، فإنها كما يقول النبهاني أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة ، " ولم يروِ أحد من أصحاب الصحاح جميعهم ولا من طريق ثقة من الثقات حديثاً فيه كلمة (وصبّي) أو كلمة (خليفتي) ، لا بالنسبة لعلي ولا بالنسبة لغيره ، فتسقط الحجة ؛ لعدم وجود دليل عليها في الصحاح "().

وهكذا يرد النبهاني على الشيعة القائلين بالنصّ على علي ﷺ، كما ردّ من قبـــل على الله عنهما - .

والمقصود أن النبهاني يقصر طرق انعقاد الخلافة في طريق واحد فقط ، وهو طريق الاختيار ، وهو بذلك يوافق المعتزلة - كما سيأتي إن شاء الله - توضيحه في المبحـــث القادم .

- ١- أن يكون مسلماً.
  - ٢- أن يكون ذكراً .
  - ٣- أن يكون بالغاً .
- ٤ أن يكون عاقلاً .
- ٥- أن يكون عدلاً .
- ٦- أن يكون حراً.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث لم يروِه أحد من أهل السنن ولا المسانيد ، وإنما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۹/۷۶) ، وفيه عبد الغفار بن القاسم ، أبو مريم الكوفي ، وهو مجمع على تركه ، فالحديث على هذا ياطل . انظر : منهاج السنّة النبوية ، لابن تيمية (۲۹۹/۷-۳۰۳) .

<sup>(</sup>٢) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٠٧/٢) .

" فهذه هي شروط الخليفة الثابتة ، وأما ما عداها من الشروط التي ذكرها الفقهاء من مثل الشجاعة والعلم ، وكونه من قريش أو من آل فاطمة وما شاكل ذلك فليست هي شروط انعقاد للخلافة ، ولم يصح أيّ دليل على أنّها شرط لانعقاد الخلافة وصحة البيعة "(1) على أنه " يمكن أن يكون هناك شرط أفضلية إذا صحت النصوص فيه ، أو كان مندرجاً تحت حكم ثبت بنصِّ صحيح ؛ وذلك لأنّه يلزم في الشرط حتى يكون شرط انعقاد أن يأتي الدليل على اشتراطه متضمناً طلباً جازماً كان الشرط شرط أفضلية لا شرط النعقاد . ولم يرد دليل فيه طلب جازم إلا هذه الشروط الستة ، ولذلك كانت وحدها شروط انعقاد ، أما ما عداها مما صح فيه الدليل فهو شرط أفضلية فقط "(1).

وهنا يناقش النبهاني الأحاديث التي جاءت باشتراط أن يكون الخليفة قرشياً ، كقوله على الله الأمر في قريش ، لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين "(") ، وقوله : « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان "(") ، ونحوها ، فيقول : " هذه الأحاديث وغيرها مما صحّ إسناده للرسول من جعل ولاية الأمر لقريش ، فإنها وردت بصيغة الإحبار ، ولم يرد ولا حديث واحد بصيغة الأمر ، وصيغة الإحبار وإن كانت تفيد الطلب ، ولكنه لا يعتبر طلباً جازماً ما لم يقترن بقرينة تدلّ على التأكيد ، ولم يقترن بأيّة قرينة تدلّ على التأكيد ، ولا في رواية صحيحة ، فدلّ على أنه للندب لا للوجوب ، فيكون شرط أفضلية لا شرط انعقاد .

وأما قوله في الحديث : « لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله » الحديث ، فإنه معنى آخر في النهى عن عدم معاداتهم ، وليس تأكيداً لقوله : « إنّ هذا الأمر في قريش » ، فالحديث

<sup>(</sup>١) الدولة الإسلامية ، للنبهاني (ص٢٣٥) .

<sup>(</sup>٢) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (٣٨/٢) ، بتصرّف يسير .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأحكام ، باب الأمراء من قريش) ، برقم (٧١٣٩) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المناقب) ، برقم (٣٥٠١) ، ومسلم في صحيحه (كتاب الإمارة) ، برقم (١٨٢٠) .

ينص على أن الأمر فيهم ، وعلى النهي عن معاداتهم ، وأيضاً فإن كلمة (قريش) اسم وليس صفة ، ويقال له في اصطلاح علم الأصول لقب ، ومفهوم الاسم أي مفهوم اللقب لا يُعمل به مطلقاً ؛ لأن الاسم – أي اللقب – لا مفهوم له ، ولذلك فإن النص على قريش لا يعني أن لا يُجعل في غير قريش ...

وأيضاً فقد أمر رسول الله على عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة بن زيد ، وجميعهم من غير قريش ، فيكون الرسول قد أمّر غير قريش ، وكلمة (هذا الأمر) تعني ولاية الأمر ، أي الحكم ، وليست هي نصاً في الخلافة وحدها ، فكون الرسول يولي الحكم غير قريش دليل على أنه غير محصور فيهم وغير ممنوع عن غيرهم "(۱). أ.هــــوهكذا يرفض النبهاني أن يكون شرط القرشية شرط انعقاد ، ويقرر أنه شرط أفضلية فقط .

وكما تكلّم النبهاني على حكم الخلافة وأدلتها ، وطرق انعقاد الخلافة ، وشروط الخليفة ، كذلك تكلّم على مسألة مهمة ، وهي مسألة طاعة الإمام ، وحدود هذه الطاعة ، يقول النبهاني : " ونجد الرسول على يأمر بالطاعة للحكام والولاة في أي حال من الأحوال ، إلا أن يكون المأمور به معصية ، فعن ابن عباس عن النبي فقال : « من كره من أميره شيئاً فليصبر ، فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية »(١) واعتبر الرسول عدم طاعة الأمير مفارقة للجماعة .. عن النبي في قال : « مَن رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه ، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية »(١) وكان مما بايع المسلمون النبي عليه الطاعة . عن جنادة بن أبي أمية قال : دخلنا على عبادة بن النبي عليه الطاعة . عن جنادة بن أبي أمية قال : دخلنا على عبادة بن النبي عليه الطاعة . عن جنادة بن أبي أمية قال : دخلنا على عبادة بن النبي النبي الله بالله بالله بالله بالله باليه الله باله على من النبي الله باله على النبي الله باله على النبي الله باله على المنا النبي الله فيايعناه ، فقال فيما أخذ علينا ( أن بايعنا النبي المنا فيما أخذ علينا ( أن بايعنا النبي المنا في النبي المنا أن فقال فيما أخذ علينا ( أن بايعنا الله باله من النبي المنا النبي المنا في النبي المنا فيما أخذ علينا ( أن بايعنا النبي المنا النبي المنا فيما أخذ علينا ( أن بايعنا النبي المنا النبي المنا في المنا أنبي المنا النبي المنا أنبي المنا النبي المنا النبي المنا النبي المنا أنبي المنا النبي المنا أنه المنا النبي المنا المنا المنا المنا المنا النبي المنا النبي المنا ال

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (٢/٣٩-٤) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة) ، برقم (٧١٤٣) ، ومسلم في صحيحه (كتاب الإمارة) ، برقم (١٨٤٩) .

على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان )(1) فالآيات والأحاديث جاءت آمرة بالطاعة ، إلا أن هذه الطاعة مقيدة بحدود الإسلام ، وللذلك جاءت الأحاديث الأخرى ناهية عن الطاعة في معصية الله . قال في : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »(1) . وحدث نافع عن عبد الله في عن النبي في قال : « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، ما لم يؤمر . معصية ، فإذا أمر . معصية فلا سمع ولا طاعة »(1).

إلا أن هذه الطاعة أمر بها الله حين تكون من أجل الانضباط العام ، أما حين تكون هذه الطاعة ضد الإسلام ، أو تكون لسبيل غير سبيل الله ، فقد جاء الإسلام ينهى عنها "(١). أ.هـــ

والكلام على مسألة طاعة الإمام يقودنا لمسألة مهمة تكلّم عليها النبهاني وخليفتــه عبد القديم زلوم ، وهي مسبّبات عزل الإمام .

ذكر النبهاني أن أسباب عزل الخليفة على ضربين:

ضرب : يُخرج الخليفة عن الخلافة مباشرة .

وضرب: يوجب عزل الخليفة ولا يخرجه عن الخلافة ، ولكن لا يجوز له شــرعاً الاستمرار فيها .

والفرق بين الحال التي تخرج الخليفة عن الخلافة ، والحال التي يصبح فيها واحب العزل يوضّحه النبهاني بقوله : " الحالة الأولى : وهي التي تخرجه عن الخلافة لا تحب فيها طاعته بمجرد حصول الحالة له ، وأما الحالة الثانية - وهي التي يصبح فيها واحب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأحكام ، باب كيف يبايع الإمام الناس) ، برقم (٧١٩٩ و ٧٢٠٠) ، ومسلم في صحيحه (كتاب الإمارة) ، برقم (١٧٠٩) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب السير ، باب في إمام السيرة يأمر بالمعصية) ، برقم (٣٣٧٠٦) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإمارة) ، برقم (١٨٣٩) .

<sup>(</sup>٤) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٥٠/١٥) .

العزل - فإن طاعته تظلُّ واجبة حتى يتمّ عزله بالفعل "(١). أ.هــ

فأما الضرب الأول: وهو الذي يُخرج الخليفة عن الخلافة مباشرة ، فإن النبهاني يحصره في ثلاثة أمور ، وهي :

١/ إذا ارتد عن الإسلام وأصر على الارتداد .

٢/ إذا جُنّ جنوناً مطبقاً لا يصحو منه .

٣/ أن يصير مأسوراً في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه ، وكان غير مأمول الفكاك من الأسر (٢).

" ففي هذه الأحوال الثلاثة يخرج عن الخلافة وينعزل في الحال ، ولو لم يُحكم بعزله ، فلا تجب طاعته ، ولا تنفذ أوامره من قبل كلّ من ثبت لديه وجود واحد من هذه الصفات الثلاثة في الخليفة "(٢).

وأما الضرب الثاني: وهو الذي لا يُخرج الخليفة عن الخلافة ، ولكنه لا يجوز له الاستمرار فيها ، ويجب عزله ، فإن النبهاني يحصره في خمسة أمور:

" أحدها : أن تُحرح عدالته بأن يصبح ظاهر الفسق .

ثانيها: أن يتحوّل إلى أنثى أو حنثى مشكل.

ثَالِثُهَا : أَن يَجُنَّ جنوناً غير مطبق ، بأن يصحو أحياناً ويجُنَّ أحياناً ...

رابعها: العجز عن القيام بأعباء الخلافة لأيّ سبب من الأسباب ، سواء أكان عن نقص أعضاء حسمه ، أو كان عن مرض عُضال يمنعه من القيام بالعمل ولا يُرجى برؤه منه ...

خامسها: القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصرّف بمصالح المسلمين برأيه وفق الشرع،

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٤٢/٢) ، ونظام الحكم في الإسلام ، لعبد القليم زلوم (ص١٠٩-١١٠) .

<sup>(</sup>٣) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٤٢/٢) .

فإذا قهره قاهر إلى حدّ أصبح فيه عاجزاً عن رعاية مصالح المسلمين برأيه وحده حسب أحكام الشرع ، فإنه يعتبر عاجزاً حكماً عن القيام بأعباء الخلافة ، فيجب عزله ... "(١).

هذه هي الحالات التي ينعزل بها الخليفة عن الخلافة عند النبهاني ، بعضها يُخرج الخليفة عن الخلافة ، لكنه يوجب عزله . الخليفة عن الخلافة ، لكنه يوجب عزله . والسؤال هنا : ما هي الطريقة والوسيلة في عزل الخليفة وإبعاده عن الحكم إذا وقع في إحدى الحالات السابقة ؟.

يجيب عن هذا عبد القديم زلوم - خليفة النبهاني - فيقول: " محكمة المظالم وحدها هي التي تقرّر ما إذا كانت قد تغيّرت حال الخليفة تغيّراً يخرجه عن الخلافة أم لا ، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره .

وذلك أن حدوث أيّ أمر من الأمور التي يُعزل فيها الخليفة ، والتي يستحقّ فيها العزل مَظْلمة من المظالم ، فلا بدّ من إزالتها ، وهي كذلك أمر من الأمور التي تحتاج إلى إثبات ، فلا بدّ من إثباتها أمام قاض ، وبما أنّ محكمة المظالم هي التي تحكم بإزالة المظالم ، وقاضيها هو صاحب الصلاحية في إثبات المظلمة والحكم بها ، لذلك كانت محكمة المظالم هي التي تقرر ما إذا كانت قد حصلت حالة من الحالات السابقة أم لا ؟. وهي التي تقرر على الخليفة ، على أنّ الخليفة إذا حصلت له حالة من هذه الحالات وخلع نفسه فقد انتهى الأمر ، وإذا رأى المسلمون أنه يجب أن يُخلع بحصول هذه الحالة ونازعهم في ذلك ، فإنه يُرجع للفصل في ذلك إلى القضاء ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَإِن تَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرّسُولِ ﴾ (٢) ، أي تنازعتم أنتم وأولوا الأمر ، وهذا تنازع بين ولي الأمر وبين الأمة ، وردّه إلى الله والرسول هو ردّه إلى القضاء ، أي إلى محكمة المظالم "(٢). أ.هـ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٤٣/٢) ، وانظر : نظام الحكم في الإسلام ، لزلوم (ص١١٠-١١١) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: جزء من الآية (٥٩) .

 <sup>(</sup>٣) نظام الحكم في الإسلام ، لعبد القديم زلوم (ص١١٤-١١٥) ، وانظر : الشخصية الإسلامية ،
 للنبهاني (٢/٢) ١٤٤-١٤٤) ، فقد نصّ على أنّ محكمة المظالم هي التي لها عزل الإمام .

ويقول في موضع آخر: " إنه وإن كانت الأمة هي التي تُنصِّب الخليفة وتبايعه، إلا أله الله عزله متى تَمَّ عقد البيعة له على الوجه الشرعي "(١). أ.هـــ

هذه هي حاصل آراء حزب التحرير في مسائل الخلافة ، والحزب لم يقتصر على الدراسة النظرية لمسألة الخلافة - كما تقدّم - ، بل إنه سعى جاهداً ، وبذل كلّ ما يملك في قيام الخلافة الإسلامية ، وجعل هدفه الأول والأكبر قيام الدولة الإسلامية ، والتي ينضوي تحت ظلها جميع المسلمين في جميع الأقطار تحت قيادة حليفة واحد .

ولتحقيق هذا الهدف - وهو هدف لا شك آنه نبيل ومطلوب شرعاً - الذي نذر الحزب نفسه له ، حاول الحزب الوصول إلى دفة الحكم في أيّ بلد ؛ ليعلن الخلافة الإسلامية ، وذلك بأن يعقد الحزب الخلافة لمن تتوفر فيه شروط الخليفة ، ويختاره أهل الحلّ والعقد في ذلك البلد الذي تمكّن الحزب من الوصول إلى زمام الأمور فيه ، "ومتى قامت الخلافة في ذلك القطر وانعقدت لخليفة يصبح فرضاً على المسلمين جميعاً الانضواء تحت لواء الخليفة ومبايعة الخليفة ، وإلا كانوا آثمين عند الله ، ويجب على هذا الخليفة أن يدعوهم لبيعته ، فإن امتنعوا كان حكمهم حكم البغاة ، ووجب على الخليفة محاربتهم حتى يدخلوا تحت طاعته ، وإذا بويع لخليفة آخر في نفس القطر أو في قطر آخر بعد بيعة الخليفة الأول وانعقاد الخلافة انعقاداً شرعياً .. وجب على المسلمين محاربة الخليفة الثاني حتى يبايع الخليفة الأول ... فإذا وجد على المسلمين عاربة الخليفة الثاني حتى يبايع الخليفة الأول ... فإذا وجد عليهم ، ويحرم الخيوج عنهم "(۲).

فالحزب يريد الوصول إلى الحكم في أيّ قطر ليعلن عن الخليفة ، والذي يصببح فرضاً على جميع المسلمين أن يبايعوه وينضموا إليه .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١١٢).

<sup>(</sup>٢) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (7/77-7) .

وقد جاء لتحقيق هذا الغرض بمبدأ النصرة ، فطلب النصرة من سوريا ليتمكّن من أخذ الحكم وإعلان الخلافة ، وطلب النصرة من العراق ، كما أنه راسلَ بعض الحكام ليسلّموا للحزب الحكم ؛ حتى يتمكّن من إعلان الخلافة !. - وقد تقدّم إيضاح ذلك في الباب الأول من هذا البحث - ، والله أعلم .

### المبحث الثاني: مناقشة رأي حزب التحرير في الخلافة:

إنّ رأي حزب التحرير في الخلافة اشتمل على حقّ وباطل - كما هو عادة الحزب في كثيرٍ من الأبواب - ، فهو لم يوافق أهل السنّة والجماعة موافقة تامّة ، كما أنه لم يخالفهم مخالفة تامّة . ومما وافق الحزب فيه أهل السنة والجماعة : ذهابه إلى وجوب الخلافة شرعاً ، خلافاً لبعض المعتزلة الذين قالوا بوجوهما عقلاً ، وللشيعة الذين أوجبوها على الله تعالى (').

كما وافق الحزب أهل السنة والجماعة في قوله في طاعة الأئمة وحدودها .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " فطاعة الله ورسوله واحبة على كلّ أحد ، وطاعة ولاة الأمور واحبة ؛ لأمر الله بطاعتهم ، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله ، ومَن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال ، فإن أعطوه أطاعهم ، وإن منعوه عصاهم ، فماله في الآخرة من خركة "(۲). أ.هر

ويقول في حدود هذه الطاعة: "إلهم - أي أهل السنة والجماعة - لا يُحوّزون طاعة الإمام في كلّ ما يأمر به ، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة ، فلا يجوّزون طاعته في معصية الله ، وإن كان إماماً عادلاً ، فإذا أمرهم بطاعة الله أطاعوه ، مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، والصدق ، والعدل ، والحج ، والجهاد في سبيل الله ، فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله ، والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعته ، ولا يسقط وجوبها أمر ذلك الفاسق بها ، كما أنه إذا تكلّم بحق لم يجز تكذيبه ، ولا يسقط وجوب اتباع الحق ؛ لكونه قد قاله فاسق "("). أ.هـ

<sup>(</sup>١) انظر : الإمامة العظمي عند أهل السنة والجماعة ، للدميجي (ص٤٦) .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ، لابن تيمية (١٦/٣٥ -١١٧) .

<sup>(7)</sup> منهاج السنة النبوية ، (7/7) ،

وكذلك حزب التحرير في أسباب عزل الخليفة لم يخرج عما عليه أهــل الســنة والجماعة إلا في جعله الفسق سبباً يوجب العزل ، وهو مخالف لِما عليه جمهور أهـــل السنة والجماعة .

وقال أبو يعلى – رحمه الله –: " ذكر شيخنا أبو عبد الله في كتابه عن أصحابنا أنه لا ينخلع بذلك ، أي بفسق الأفعال ، كأخذ الأموال ، وضرب الأبشار ، ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه وتخويفه ، وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله تعالى "(۲). أ.هـــ

وقد استدلّ جمهور أهل السنّة لذلك بالأحاديث الآمرة بالصبر على جور الحكام ، وعدم نزع اليد من الطاعة ، وقد تقدّم طرفاً منها فيما سبق .

والقول بعزل الخليفة بالفسق مطلقاً " هو مذهب المعتزلة والخوارج ، أما المعتزلة فقد قال عنهم القاضي عبد الجبار: فأما الأحداث التي يخرج بها من كونه إماماً فظهور الفسق ، سواء بلغ حدّ الكفر أو لم يبلغ ؛ لأنّ ذلك يقدح في عدالته ، قال: " ... لا فرق بين الفسق بالتأويل وبين الفسق بأفعال الجوارح في هذا الباب عند مشايخنا ... وهذا مما لا خلاف فيه ؛ لأنّهم أجمعوا أنه يهتك بالفحور وغيره ، (وكذا) أنه لا يبقى على إمامته "(").

وأما الخوارج فإنهم لما كانوا يقولون بأن الفسق يُخرج مرتكبه من الإيمان ، قالوا بانعزال الإمام إذا فسق ؛ لأنّه حينئذ ليس مؤمناً - على مذهبهم - ، وغير

<sup>(</sup>١) نقلاً عن شرح النووي لصحيح مسلم (٢٢٩/١٢) .

<sup>(</sup>٢) المعتمد في أصول الدين ، لأبي يعلى (ص٢٤٣) ، وانظر : الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى (ص٢٠) .

<sup>(</sup>٣) المغني في أبواب التوحيد والعدل ، للقاضي عبد الجبار (٢٠/٢٠) .

المؤمن لا يصلح أن يكون إماماً "(١).

وعلى هذا فإن حزب التحرير يوافق مذهب المعتزلة والخوارج في العزل بالفست مطلقاً ، إلا أن الحزب لا يرى الخروج على أئمة الجور والظلم ، كما ذهب إليه المعتزلة والخوارج ، بل يرى أن الوسيلة لعزل الإمام الذي يحصل منه فسوق أو يحصل منه أي سبب من أسباب العزل التي ذكرها الحزب ، هي أن يعزل الخليفة نفسه ، أو يرجع إلى القضاء ، أي إلى محكمة المظالم كما يقول النبهاني ، وخليفته عبد القديم زلوم .

فالحزب لا يرى الخروج بالسيف طريقة صحيحة لعزل الخليفة مهما صدر منه ، وهو بهذا التعميم يوافق أهل السنة في حانب ويخالفهم في حانب آخر ، فيوافقهم في عدم جواز الخروج على الأئمة الظلمة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : " ولهذا استقرّ رأي أهل السنّة على ترك القتال في الفتنة ، للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي الله ، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم "(٢). أ.هـــ

ويخالفهم بقوله: إن الأمة لا تملك عزل الحليفة مهما صدر منه ، وهـذا يصـادم النصوص التي جاءت بالخروج على الحاكم إذا صدر منه كفر صريح فيه من الله برهـان . جاء في حديث عبادة بن الصامت شه قوله: ( بايعنا - أي رسـول الله الله على - علـى السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمـر أهله ، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان )".

فهذا الحديث ونحوه يدلّ دلالة صريحة على وجوب الخروج على الحاكم الكافر والمرتد ، ولكن هذا الخروج على الحاكم لعزله إنما يكون في حال القدرة عليه ؛ حتى لا يترتّب على الخروج أضرارٌ لا يُحمد عقباها .

<sup>(</sup>١) الإمامة العظمي عند أهل السنة والجماعة ، للدميجي (ص٤٧٥) .

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ، لابن تيمية (٢٤١/٢) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : " لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين :

أحدهما: وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان.

والشرط الثاني : القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتّب عليها شرّ أكبر منه ، وبدون ذلك لا يجوز "(۱). أ.هــــــ

ويقول في موطن آخر: "إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج؛ رعايةً للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المُجمع عليها: (أنه لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ، بل يجب درء الشرّ بما يزيله أو يخففه) ، أما درء الشر بشرّ أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها ، وتضع إماماً صالحاً طيّباً من دون أن يتربّب على هذا فساد كبير على المسلمين ، وشرّ أعظم من شرّ هذا السلطان فلا بأس ، أما إذا كان الخروج يتربّب عليه فساد كبير ، واخستلال الأمن، وظلم الناس ، واغتيال من لا يستحقّ الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم ، فهذا لا يجوز ، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ، ومناصحة ولاة الأمور ، والدعوة لم بالخير ، والاجتهاد في تخفيف الشرّ وتقليله ، وتكثير الخير ، هذا هو الطريت السويّ الذي يجب أن يُسلك ؛ لأنّ في ذلك مصالح للمسلمين عامة ، ولأنّ في ذلك تقليل الشرّ وتكثير الخير ، ولأنّ في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شرّ أكثر "(\*). أ.هـ

وهنا أشير إلى أنّ ما ذكره النبهاني وخليفته عبد القديم زلوم من أنّ وسيلة عزل الخليفة إذا لم يعزل نفسه هي الرجوع إلى القضاء ومحكمة المظالم، لم أجد - حسب علمي - أحداً من العلماء المتقدّمين ذكره، والذي ذكره أهل العلم في وسيلة عزل الخليفة بالطرق السليمة هو: " أن يتقدّم إلى الإمام الجائر أهل الحلّ والعقد الذين عقدوا

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي ومقالات متنوّعة ، لابن باز (٢٠٦/-٢٠٧) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/٤/٨) .

له البيعة ، وينصحونه وينذرونه مغبّة انحرافه ، ويمهلونه ويصبرون عليه فترة من الزمن ، لعلّه يرجع أو يرعوي عما هو عليه من ظلم وطغيان ، فإن أصرّ على ذلك فعليهم أن يعملوا لعزله بكلّ الوسائل المكنة "(١).

هذا ما يتعلق بأسباب عزل الخليفة ووسيلة العزل التي ذكرها النبهاني وأتباعه ، وأما بالنسبة لما ذكره النبهاني من شروط الخليفة التي لا بدّ من توفّرها حتى يُحكم بصحة خلافته ، فإنه أيضاً لم يخرج فيها عما ذكره علماء أهل السنة والجماعة إلا في نفيسه أن يكون شرط القرشية شرط انعقاد ، وهذا مخالف لما عليه جماهير العلماء من اشتراط هذا الشرط ، بل حُكى الإجماع عليه .

يقول الإمام النووي - رحمه الله - : " هذه الأحاديث - أي الأحاديث التي فيها أن الناس تبع لقريش - وأشباهها دليل ظاهر على أنّ الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم ، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة "(7). أ.هـ

وقد جاء بهذا الشرط الأحاديث الصحيحة ، كقوله على : « إن هذا الأمر في قريش ، لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله في النار على وجهه ما أقاموا الصلاة »(")، وقوله على : « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان »(أ)، ونحو ذلك من أحاديث تصرّح بهذا الشرط مما يوهن قول النبهاني ومَن سبقه ، كابن خلدون وغيره في عدم اشتراط القرشية ، وأما ما ذكره النبهاني في الجواب عن هذه الأحاديث من ألها وردت بصيغة الإحبار و لم ترد بصيغة الأمر ، " وصيغة الإحبار وإن كانت تفيد الطلب ، ولكنه لا يعتبر طلباً جازماً

<sup>(</sup>١) الإمامة العظمي عند أهل السنة والجماعة ، للدميجي (ص٩٨٩) .

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم ، للنووي (٢٠٠/١٢) ، وانظر : فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني (١٢٧/١٣) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٥) هو : عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد الحضرمي الأشبيلي المالكي ، المعروف بابن خلدون ، عالم ، أديب ، مؤرخ ، احتماعي ، حكيم ، له مصنفات ، منها : العبر وديوان المبتدأ والخبر ، ولباب المحصل في أصول الدين ، وغيرها . توفّي سنة (٨٠٨هـــ) . انظر : معجم المؤلفين (١٨٨/٥) .

ما لم يقترن بقرينة تدلُّ على التأكيد "(١)، ولا قرينة هنا .

وأيضاً جاء فيها لفظ قريش ، وهو لقب ، ومفهوم اللقب لا يُعمل به ، فإنه مردود ، " لأن وجه الدلالة من الأحاديث السابقة ليس من جهة تخصيص قريش بالذكر ، فإنه يكون مفهوم لقب ولا حجة فيه عند المحققين - كما ذكر النبهاني - ، وإنّما الحجة وقوع المبتدأ معرفاً باللام الجنسية ؛ لأنّ المبتدأ بالحقيقة في قوله على : « لا يزال هذا الأمر في قريش ... » ، هو (الأمر) الواقع صفة (لهذا) ، و(هذا) لا يوصف إلا بسالجنس ، فمقتضاه حصر جنس الأمر في قريش ، فيصير كأنّه قال : لا أمر إلا في قريش ... ، وهذه الأحاديث وإن كانت بلفظ الخبر فهو .معنى الأمر ، كأنه قال : ائتمّه وا بقريش خاصة "(۱).

كما أنّ استدلال النبهاني على عدم اشتراط القرشية بأن النبي الله أمّر عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وغيرهم . . وهم ليسوا من قريش ؟ مما يدلّ على أنّ الأمر غير محصور في قريش ، استدلال مردود .

يقول القاضي عياض - رحمه الله - فيه: "ولا حجة فيه ؛ لأنّ المراد بالأئمــة في هذه الأحاديث الخلفاء "(٣). أ.هــ

ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: " وأمّا ما احتج به من لم يعيّن الخلافة في قريش من تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة وغيرهم في الحروب، فليس من الإمامة العظمى في شيء، بل فيه استنابة غير القرشي في حياته "(1). أ.هــ

وعليه فإن هذه الأحاديث دالة على شرط القرشية ، خلافاً لِما زعمه النبهاني ، إلا أنّ هذا الشرط لا يُشترط " إلا عند الاختيار من قبل أهل الحلّ والعقد ، أما إذا كان تولي الإمام للإمامة بغير هذه الطريقة فلا يُشترط فيه القرشية ، كالمتغلّب مثلاً ، ومن

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (٤٠/٢) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني (١٢٧/١٣) ، بتصرّف يسير .

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني (١٢٨/١٣) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ، لابن حجر (١٢٨/١٣) .

عهد إليه من إمام سابق وخُشيت الفتنة إن عُزل ، ففي هذه الحالة تجب طاعته في غيير معصية ، والجهاد معه ونحو ذلك ، وله من الحقوق ما للقرشي ، بنص الأحاديث الموجبة لطاعة المتغلّب ، وإن لم تكتمل فيه جميع الشروط "(١).

وهذا الكلام يقودنا إلى مناقشة رأي النبهاني في طرق انعقاد الخلافة ، حيث إن النبهاني رد طريقة الاستخلاف ، وطريقة القهر وأخذ الحكم بالقوة ، وقال بأنّ هاتين الطريقتين لا تنعقد بهما الخلافة - كما تقدّم - ، وهو بذلك يوافق المعتزلة الذين قصروا طرق انعقاد الخلافة على الاختيار فقط (۱)، وهذا القول الذي قاله النبهاني وسبقه إليه المعتزلة باطل ؛ لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بإثبات هذين الطريقين من طرق انعقاد الخلافة .

فمن هذه النصوص في الاستخلاف : قول النبي على الله الله الله ويلك أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنّى المتمنّون ، ثم قلت : يأبى الله ويلفع المؤمنون ، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون » .

وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال لي رسول الله على في مرضه: « ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً ، فإني أخاف أن يتمنّى متمنّ ويقول قائل: أنا أولى ، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر »(1).

وظن النبهاني بأن عدم استخلاف النبي الله الله يكر الله وتركه كتابة الكتاب دليل على عدم مشروعية الاستخلاف - كما تقدّم - ظنٌ في غير محله ؛ لأن الذي منع النبي الله من العهد لأبي بكر الله علمه بأن الناس لن يختاروا غيره كما حاء صريحاً في الحديث ، لا لأنه غير مشروع ، فيكون هم النبي الله حينئذ دليلاً صريحاً على المشروعية .

<sup>(</sup>١) الإمامة العظمي ، للدميجي (ص٢٩٥) ، بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغني في أبواب التوحيد والعدل ، للقاضي عبد الجبار (٢٠٥/٢٠) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأحكام ، باب الاستخلاف) ، برقم (٧٢١٧) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة) ، برقم (٢٣٨٧) .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " بيّن النبي الله أنه يريد أن يكتب كتاباً خوفاً ، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يُقبل النّزاع فيه ... وتركه - أي العهد والكتابة - لعدم الحاجة إليه وظهور فضيلة الصدّيق واستحقاقه ، وهذا أبلغ من العهد "(۱). أ.هـ

ومن أدلة جواز الاستخلاف والعهد: استخلاف أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، وعهد عمر بالأمر إلى الستة الذين توفي رسول الله على وهــو عنــهم راضٍ ؛ لاستخلاف واحد منهم .

وما ذكره النبهاني من أنّ أبا بكر ﷺ لم يستخلف خليفة ، وإنما استشار المسلمين فيمن يكون خليفة لهم ، فرشّح علياً وعمر ، ثم إن المسلمين خلال ثلاثة أشهر في حياة أبي بكر اختاروا عمر بأكثريّتهم ... "(٢).

وكذلك عَهْدُ عمر على للستة إنما هو ترشيح لهم من قبله بناءً على طلب المسلمين "، غير صحيح ، فإن أبا بكر على استشار بعض وجهاء الصحابة وكبارهم في استخلاف عمر على ، ولم يستشر جميع المسلمين كما ذكر النبهاني ، كما أنه لم يرشّح علياً وعمر ، ولم يترك الأمر للمسلمين هم الذين يختارون ، بل إنه استخلف عمر بمشورة بعض كبار الصحابة ، وكتب بذلك كتاباً جاء فيه : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها ، وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيها ، حيث يؤمن الكافر ، ويوقن الفاجر ، ويصدق الكاذب ، إني أستخلف عليكم بعدي عمر بن الخطاب ، فاسمعوا له وأطيعوا ، وإني (لم آلو) الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيراً "(أ).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ، لابن تيمية (١/٤٠/١) .

<sup>(</sup>٢) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (٢٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ، لابن سعد (١٩٩/٣) .

ثم قرئ هذا الكتاب على الناس وأكثرهم لم يكن يعلم بما فيه (). فهذا يدلّ على أنّ أبا بكر في استخلف عمر في ونصّ على ذلك ، و لم يكل الأمر إلى الناس ، واستشارته لكبار الصحابة قبل العزم بكتابة العقد لعمر في لا تنفي الاستخلاف كما لا يخفى ، ولا أدلّ على استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما قول عمر: " إن أستخلف فقد أستخلف من هو خير مني: أبو بكر ، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني: رسول الله في ().

وأما عهد عمر ره الستة فقد روى البخاري في صحيحه تفاصيله ، ومما جاء في روايته : " فقالوا – بعد أن طُعن عمر وحُمل إلى بيته – : أوص يا أمـــير المـــؤمنين ، استخلف ، فقال : ما أجد أحقّ بهذا الأمر ، وهؤلاء النفر - أو الرهط - الذين توفّي رسول الله عَلَيْ وهو عنهم راض ، فسمّى علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الـرحمن ، وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية - ، فيان أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك ، وإلا فليستعن به أيكم ما أمّر ، فإني لم أعزله عن عجز ولا حيانة ... إلى أن قال الراوي : فلما فُرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط ، فقال عبد الرحمن : اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم ، فقال الزبير : قد جعلت أمري إلى على ، فقال طلحة : قد جعلت أمري إلى عثمان ، وقال سعد : قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن ابن عوف . فقال عبد الرحمن : أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه ، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه ، فأسكت الشيخان ، فقال عبد الرحمن : أفتجعلونه إليّ والله على أن لو آلو عن أفضلكم ؟. قالا : نعم ، فأخذ بيد أحدهما فقال : لك قرابة من رسول الله عليه والقدم في الإسلام ما قد علمت ، فالله عليك لئن أمّرتك لتعدلن ، ولئن أمّرت عثمان أبايعك يا عثمان ، فبايعه ، فبايعه على ، وولج أهل الدار فبايعوه "(").

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ الطبري (٤٢٨/٣) ، ومناقب عمر بن الخطاب ، لابن الجوزي (ص٤٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأحكام ، باب الاستخلاف) ، برقم (٢٢١٨) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة ، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان) ، برقم (٣٧٠٠) .

وفي بعض الروايات أنها لما انحصرت بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ، مكت عبد الرحمن بن عوف عليه ثلاثة أيام بلياليهن لا يغتمض بكثير نوم ، إلا صلاة ودعاء واستخارة وسؤالاً من ذوي الرأي عنهم (١).

فهذه الرواية الصحيحة تدلّ على أن عمر الله عهد إلى الستة بحيث لا يخرج الأمر عنهم ، و لم يعين واحداً منهم ؛ حتى لا يحدث الاختلاف والمنازعة ، فهو يجمع بين طريقة الرسول الله في ترك الاستخلاف وتفويض الأمر للمسلمين ، وبين طريقة أبي بكر في الاستخلاف ، فأخذ من فعل الرسول في ترك التعيين ، ومن فعل أبي بكر العهد لأحد الستة ، وإن لم ينص عليه (٢). فعمر لم يترك الأمر للمسلمين يختارون من شاؤوا ، وإنما نص على الستة بحيث لا يخرج الأمر عنهم ، وفي هذا دليل واضح على حسواز العهد لأشخاص معينين ؛ مما يبطل معه قول النبهاني .

ولثبوت هذه الأدلة الصحيحة الصريحة في الاستخلاف والعهد ، أجمع علماء أهل السنّة والجماعة على الجواز ، وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من العلماء ، منهم الماوردي<sup>(7)</sup> – رحمه الله – ، حيث قال : " وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه ، ووقع الاتفاق على صحته "(<sup>1)</sup>. أ.هـــ

ومنهم النووي ، حيث قال : " وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف "(°). أ.هـ

هذا ما يتعلق بطريق الاستخلاف والعهد ، أما ما يتعلق بطريق القهر والغلبة ، فإن الأئمة مجمعون أيضاً على أنه من طرق انعقاد الخلافة ؛ مما يردّ قول النبهاني .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأحكام ، باب كيف يبايع الناس الإمام) ، برقم (٧٢٠٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني (٢٠٧/١٣) .

<sup>(</sup>٣) هو : علي بن محمد بن حبيب البصري ، المعروف بالماوردي ، فقيه ، أصولي ، مفسّـــر ، أديـــب ، لـــه مصنّفات ، منها : الحاوي الكبير ، وأدب الدنيا والدين ، وغيرها . توفّي سنة (٥٠١هـــ) . انظر : معجم المؤلفين (١٨٩/٧) .

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية ، للماوردي (ص١٠) .

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم ، للنووي (٢٠٥/١٥) ، وانظر : مراتب الإجماع ، لابن حزم (ص١٤٥) .

يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: " وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعـة السلطان المتغلّب والجهاد معه ، وأن طاعته خير من الخروج عليه ؛ لِما في ذلـك مـن حقن الدماء وتسكين الدهماء "(١). أ.هــ

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب (١) - رحمه الله - : " الأئمة مجمعون من كلّ مذهب على أنّ من تغلّب على بلد أو بُلدان ، له حكم الإمام في جميع الأشياء ، ولولا هذا ما استقامت الدنيا ؛ لأنّ الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ملا احتمعوا على إمام واحد ، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم "(١). أ.ه. ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني (١٧) .

<sup>(</sup>٢) هو : المجدّد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن أحمد التميمي النجدي ، فقيه ، أصولي ، مفسّر ، محدث ، له مصنفات ، منها : كتاب التوحيد ، وكشف الشبهات ، وغيرها . توفّي سنة (٢٠٦١هـــ) . انظر : معجم المؤلفين (٢٦٩/١٠) ، والأعلام (١٣٧/٧) .

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (٢/٩٣٧) .

## الفصل التاسع

# الله المرابة وق المرابة والمرابة المرابة المرا

وتحته مبحثان:

المبحث الأول : رأي حزب التحرير في الجهاد .

المبحث الثاني: مناقشة رأي حزب التحرير في الجهاد.

#### الفصل التاسع

# أله كزب التدير فؤ الثفاط

## المبحث الأول: رأي حزب التحرير في الجهاد:

فالأمر بقتالهم لوصف الكفر ، أي : قاتلوهم لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ... إلخ ، فيكون هذا الوصف قيداً للقتال ، وحينئذ يصبح سبباً ، فيكون سبب القتال هو الكفر ، وقد جاء في آية أخرى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّرَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ (أ) ، فأمر بقتالهم لوصف الكفر ، ومثل ذلك آيات كثيرة ، مثل : ﴿ فَقَتِلُواْ فَيْكُمْ غِلْظَةً ﴾ (أ) ، ﴿ فَقَتِلُواْ أَلِمُنْرِكِينَ كَاللَّهُ ﴾ (أ) ، كلّها أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَينِ ﴾ (أ) ، ﴿ فَقَتِلُواْ أَلْمُنْرِكِينَ كَافَةً ﴾ (أ) ، كلّها أمر بالقتال لوصف معين هو سبب القتال ، وهو الكفر .

أما إعطاء الجزية فقد جعله القرآن مع الصُّغار سبب وقف القتال ، لا سبب القتال ،

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٦٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : حزء من الآية (١٢٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: جزء من الآية (٧٦) .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : جزء من الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة : جزء من الآية (٣٦) .

ومن هنا كان سبب الجهاد هو الكفر ، فإذا قبل الذين نقاتلهم الدعوة صاروا مسلمين ، وإذا امتنعوا عن اعتناق الإسلام وقبلوا أن يدفعوا الجزية وأن يحكموا بالإسلام ، يُقبل ذلك منهم ويمتنع عن قتالهم ؛ لأنه لا يجوز أن يكرهوا على اعتناق الإسلام ... أما إذا قبلوا الجزية وامتنعوا عن أن يحكموا بالإسلام فلا يجوز للخليفة أن يقبل منهم ؛ لأن سبب القتال - وهو كولهم كفاراً امتنعوا عن قبول الدعوة - لا يزال قائماً .

فقتالهم لا يزال فرضاً لم تسقط فرضيته عن المسلمين .. وعلى هذا فإن سبب الجهاد هو كون الذين نقاتلهم كفاراً امتنعوا عن قبول الدعوة ، وليس هناك أي سبب آخر للجهاد "(١). أ.هــ

هذا هو سبب الجهاد الشرعي عند تقي الدين النبهاني: قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى ، ونشر الدعوة الإسلامية .

وأما عن حكم الجهاد ، فإن النبهاني يقرّر أنه فرض ، ويستدلّ على ذلك بنصوص الكتاب والسنّة ، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الكتاب والسنّة ، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلّهِ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى : ﴿ إِلّا الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى : ﴿ إِلّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (١) . ونحو ذلك من آيات .

ومن أدلّة السنّة التي استدلّ بما : قوله ﷺ : « جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم » ° ° .

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٧٠/٢-١٧١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : جزء من الآية (٣٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : حزء من الآية (٢١٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : جزء من الآية (٣٩) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في سننه (كتاب الجهاد ، باب كراهية ترك الغزو) ، برقم (٢٥٠٤) ، والنسائي في السنن (كتاب الجهاد ، باب وجوب الجهاد) ، والإمام أحمد في مسنده (١٢٤/٣) ، والحساكم في مستدركه (كتاب الجهاد) ، برقم (٢٤٢٨) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجساه ، ووافقه الذهبي .

وقوله على: ﴿ أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ﴾ . .

وقوله ﷺ : « مَن مات و لم يغزُ و لم يحدّث نفسه بالغزو مات على بقيةٍ من النفاق » (٢٠).

ونوع هذا الفرض يوضحه النبهاني بقوله: " فرض كفاية ابتداءً ، وفرض عين إن هجم العدو على من هاجمهم ، وفرض كفاية على غيرهم ... ومعنى كون الجهاد فرض كفاية ابتداءً هو أن نبدأ بقتال العدو وإن لم يبدأنا ، وإن لم يقم بالقتال ابتداءً أحد من المسلمين في زمن ما أثم الكل بتركه .

والقتال ابتداءً إذا قام به أهل مصر سقط عن أهل إندونيسيا ؛ إذ قد وجد فعلاً قتال من المسلمين للكفار المحاربين ، فحصل فرض الجهاد .. أما إذا نشب القتال بين المسلمين والكفار ، ولم تحصل الكفاية بقتال الكفار من قبل أهل مصر وحدهم ، فلا تسقط فرضيته على أهل الهند وإندونيسيا بقيام أهل مصر والعراق ، بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية ، فلو لم تقع الكفاية إلا بكل المسلمين صار الجهاد فرضاً على كل المسلمين حتى يُقهر العدو "("). أ.هـ

وهنا يذكر النبهاني أن " محل كون الجهاد فرض كفاية إذا لم يستنفره الخليفة ، أما من استنفره الخليفة فإن الجهاد أصبح فرضاً عليه ؛ لقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ﴾ أَن المَنوا مَا لَكُرُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ آنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ (أ) ، ولقوله ﷺ : « إذا استنفرتم فانفروا » (أ) "(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة) ، برقم (١٣٩٩) ، ومسلم في صــحيحه (كتاب الإيمان) ، برقم (٢٠) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإمارة) ، برقم (١٩١٠) .

<sup>(</sup>٣) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٧٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : جزء من الآية (٣٨) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب جزاء الصيد ، باب لا يحل القتال بمكسة) ، بسرقم (١٨٣٤) ، وفي (كتاب الجهاد ، باب فضل الجهاد) ، برقم (٢٧٨٣) ، ومسلم في صحيحه (كتاب الحج) ، برقم (١٣٥٣) .

<sup>(7)</sup> الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (1/2/1) .

كما يوضح أيضاً أن كون الجهاد ابتداءً فرض كفاية ، ليس معناه " أن نبدأ العدو بالقتال رأساً ، بل لا بد من دعوته أوّلاً إلى الإسلام ، ولا يحلّ للمسلمين أن يقاتلوا من لم تبلغه الدعوة الإسلامية ، بل لا بد من دعوة الكفار إلى الإسلام ، فإن أبوا فالجزية ، فإن أبوا أبوا فالجزية ، فإن أبوا قاتلناهم "(۱).

وقد ذكر من الأدلة على ذلك (٢) حديث بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله ﷺ إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية ، أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومَن معه من المسلمين خيراً ، ثم قال : « اغزوا بسم الله ، وفي سبيل الله قاتلوا مَن كفر بالله ، اغزوا ولا تغلّوا ، ولا تغلروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدة ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام ، فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم ألهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحوّلوا منها فأخبرهم ألهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجري عليهم الذي يجري على المسلمين ، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن عليهم الذي يجري على المسلمين ، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن أبوا فسلهم الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم ، وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم »(٢).

هذا هو حكم الجهاد عند تقي الدين النبهاني فرض كفاية ابتداءً ، ويتعيّن في حالة هجوم العدوّ ، وعند استنفار الإمام .

وقد عرض النبهاني بعد بيانه لحكم الجهاد لقضيّتين هامّتين :

الأولى : عن ارتباط الجهاد بوجود الخليفة .

والثانية : عن الجهاد خلف البرّ والفاحر .

يقول النبهاني في ذلك : " الجهاد فرضٌ مطلق وليس مقيّداً بشيء ، ولا مشــروطاً

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/٥٧١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد) ، برقم (١٧٣١) ،

بشيء ، فالآية فيه مطلقة : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ﴾ (١) ، فوجود الخليفة لا دخل له في فرض الجهاد ، بل الجهاد فرض ، سواء كان هناك خليفة للمسلمين أم لم يكن ، إلا أنه حين يكون للمسلمين خليفة قد انعقدت خلافته شرعاً و لم يخرج عنها بسبب من أسباب الخروج ، فإن أمر الجهاد موكول إلى الخليفة واجتهاده ما دام خليفة ، حتى لو كان فاحراً ، ما دام باقياً في مركز الخلافة ، ويلزم الرعية طاعته فيما يرى من ذلك ولو أمر أي واحد منهم أن يغزو مع أمير فاجر ، لما روى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول منهم أن يغزو مع أمير فاجر ، لما روى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « الجهاد واجب عليكم مع كلّ أمير ، برّاً كان أو فاجراً » (٢) "(٣) أ. أ.هـ

كما تعرّض النبهاني لمسألة مهمّة أخرى لها ارتباط بهذا الباب ، وهي مسألة :

#### دار الإسلام ودار الكفر:

وقد تقدّم معنا الإشارة (أ) إلى أنّ النبهاني وأتباعه يرون أنّ " دار الإسلام هي البلاد التي تُطبّق فيها أحكام الإسلام ويكون أهلها بأمان الإسلام ، ودار الكفر هي التي تطبّق أنظمة الكفر ، أو يكون أماها بغير أمان المسلمين "(٥).

وأن " دار الإسلام تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها "(1). ولو كان جميع أهلها مسلمون ، وقد حكم الحزب بذلك على جميع البلدان الإسلامية اليوم بأنها دار كفر ؛ لتحكيمها الأنظمة والقوانين الوضعية (٧).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : حزء من الآية (٢١٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الجهاد ، باب الغزو مع أئمة الجور) ، بـــرقم (٢٥٣٣) ، والبيهةـــي في معرفة الآثار والسنن (كتاب الصلاة ، باب الصلاة خلف مَن لا يحمد حاله) ، برقم (١٥٤٢) ، وقال عنـــه : إسناده صحيح ، إلا أن فيه إرسالاً بين مكحول وأبي هريرة . انظر : معرفة الآثار والسّـــنن (١٢١/٣) . والحديث منقطع .

<sup>(</sup>٣) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٧٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الفصل الثاني من الباب الأول من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) نظام الإسلام ، للنبهاني (ص٩٠) .

<sup>(</sup>٦) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (٢/ ٢٩) .

<sup>(</sup>٧) انظر : منهج حزب التحرير في التغيير (ص٢-٤) .

والسؤال هنا : كيف يكون الجهاد في دار يسكنها المسلمون ، وقد حُكم عليها بألها دار كفر ؛ لظهور أحكام الكفر فيها ؟. وهل هناك فرق بين الجهاد في هذه الدار ، والجهاد في ديار الكفر الأصلية التي يسكنها الكفار وتحكم بالكفر ؟.

عن هذا السؤال يجيب النبهاني فيقول: "البلاد ... إن كان يسكنها كفار وتحكم بالكفر، فقد وجب على المسلمين قتال أهلها حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية ويحكموا بالإسلام ... وإن كان يسكنها مسلمون ويحكمون بغير الإسلام - أي بنظام الكفر فقد وجب على المسلمين قتال حكّامها حتى يحكموا بالإسلام ... والمسلم الذي يعيش في دار الكفر لا تخرج حاله عن هاتين الحالتين، فهو إما ممن وجب عليه جهاد الكفار الذين يلونه، وإما ممن وجب عليه قتال الحاكم الذي يحكم بالكفر "(۱). أ.هـــ

## وهنا أنبّه على أمرين:

الأول: أن النبهاني يعتبر القتال لمن حكم بغير الإسلام واجباً في حال القدرة عليه فقط، يقول في ذلك: " ووجب عليه - يعني مَن يعيش في البلد - هـو باعتباره واحداً من هؤلاء المسلمين الذين يحكمون بالكفر، فهو على أي حال قد وجب عليه القتال والاستعداد للقتال إن كان قادراً عليه "(۱). أ.هـ

الثاني: أن النبهاني مع قوله هذا لم يتخذ الخروج المسلّح على الحكّام الذين يحكمون بأنظمة الكفر طريقة ووسيلة يستخدمها هو وحزبه ، بل إنه حاء في إحدى منشورات الحزب والتي كُتبت في حياة النبهاني في ١٩٦٨/٣/٣٠م اعتبار حمل السلاح كفراً بطريقة الحزب في الدعوة ، وأن عمل الحرب الوحيد هو حمل الدعوة في الطريق السياسي . وإليك نص ما جاء في هذه النشرة :

" أما تفكيرك - خطاب لأحد شباب الحزب - في أن يستعمل الحزب السلاح فأقل

<sup>(</sup>١) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (٢/٣١٧) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، نفس الصفحة .

ما يقال فيه أنه كفر بالطريقة ، فالحزب لن يستعمل السلاح ، ولن يغيّر الطريقة ، فعمله هو حمل الدعوة في الطريق السياسي ، وسيظل كذلك إلى ما شاء الله ، فالحزب . . إنما يعمل شيئاً واحداً فقط هو حمل الدعوة الإسلامية في الطريق السياسي ، ويحاول بهذا العمل السياسي وحده أن يأخذ الحكم ليكون طريقة ، ولا يعمل غير ذلك مطلقاً "(1). أ.هـ

وهذا فإن حزب التحرير يفارق الحركات الجهادية التي اتخذت الخسروج المسلح طريقة ووسيلة لها ، فحزب التحرير حزب سياسي سلمي يسعى للوصول إلى الحكم عن طريق السياسة فقط ، ومن هنا شارك النبهاني وكبار أتباعه في الانتخابات البرلمانية الأردنية ، كما ألهم راسلوا رؤساء الدول لتمكين الحزب من الحكم في بلدالهم ، كمسا سبق بيان ذلك . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) نشرات في التكتل الحزبي (ص١٩٦).

المبحث الثاني: مناقشة رأي حزب التحرير في الجهاد:

لم يخرج رأي النبهاني في الجهاد عما عليه أهل السنّة والجماعة .

فما ذكره النبهاني من أن سبب الجهاد هو القضاء على الكفر ونشر الدعوة الإسلامية وإعلاء كلمة الله تعالى هو الحق الذي لا محيد عنه ، وقد جاءت بذلك الأدلة المتضافرة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه في ، وقد ذكر النبهاني بعضاً منها - كما تقدم - ، ومن أقوى الأدلة على ذلك وأصرحها قوله في : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله »(۱)، وقوله في : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحساهم على الله »(۱). ونحو ذلك من الأحاديث التي تصرّح بأنّ هدف الجهاد وغايته إعلاء كلمة الله ونشر الدعوة الإسلامية ، وسببه وجود الكفر المانع من ذلك .

يقول الإمام ابن عبد البر – رحمه الله –: "يقاتل جميع أهل الكفر من أهــل الكتاب وغيرهم من القبط والترك والحبشة والفزارية والصقالبة والبربر والجحوس وسائر الكفار من العرب والعجم ، يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يـــــــ وهم كارهون "(٢). أ.هـــ

ويقول ابن القيم - رحمه الله -: " والمقصود من الجهاد إنما هو أن تكون كلمة الله هي العليا ، ويكون الدين كله لله ... فإن من كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله ، وصَغاره ، وضرب الجزية على رؤوس أهله والرق على رقاهم ، فهذا من دين الله ، ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كما يجبون ، بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة "(1). أ.هم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإمارة) ، برقم (١٩٠٤) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) الكافي في فقه أهل المدينة ، لابن عبد البرّ (ص٤٦٦) .

<sup>(</sup>٤) أحكام أهل الذمّة ، لابن القيم (١٨٨/١) .

وأيضاً ما ذكره النبهاني في حكم الجهاد من أنه فرض كفاية ابتداءً إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وفرض عين في حال الدفاع ؛ هو الصواب ، بل حكى بعض العلماء الإجماع عليه .

يقول ابن عطية - رحمه الله - : " واستمرّ الإجماع على أنّ الجهاد على أمّة محمد فرض كفاية ، فإذا قام به مَن قام من المسلمين يسقط عن الباقين ، إلا أن ينزِل العدوّ بساحة للإسلام فهو حينئذٍ فرض عين "(١). أ.هــ

وما قاله النبهاني هنا من أنه " إذا نشب القتال بين المسلمين والكفار ولم تحصل الكفاية بقتال الكفار من قبل أهل مصر وحدهم ، فلا تسقط فرضيته على أهل الهند وإندونيسيا بقيام أهل مصر والعراق ، بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية ، فلو لم تقع الكفاية إلا بكل المسلمين صار الجهاد فرضاً على كل المسلمين حتى يُقهر العدو "(1) ؛ نص عليه بعض الأئمة من قبله .

يقول الإمام القرطبي - رحمه الله - : " إذا تعيّن الجهاد بغلبة العدو على قطر مسن الأقطار أو بحلوله بالقطر ، فإذا كان ذلك وحب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً ، شباباً وشيوخاً ، كلّ على قدر طاقته ، من كان له أب بغير إذنه ، ومن لا أب له ولا يتخلّف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر ، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قارهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أنّ فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم ، وكذلك كلّ من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياتهم لزمه أيضاً الخروج إليهم ، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم ، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتلّ بها سقط الفرض عن الآخرين ، ولو قارب العدو دار الإسلام و لم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة

()

<sup>(</sup>١) تفسير ابن عطية (٢/٤٣).

<sup>(</sup>٢) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٧٤/٢) .

وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ، ولا خلاف في هذا "(١). أ.هـ

وأما قول النبهاني بأنه لا يحلّ قتال من لم تبلغه الدعوة الإسلامية حتى يُـــدعى إلى الإسلام، فإن أبى فالجزية ، فإن أبى فالقتال ، فإنه محلّ إجماع بين العلماء - رحمهم الله - في اليهود والنصارى والجحوس من غير العرب(٢).

وأما غيرهم فإنّه وقع النّزاع فيهم على أربعة مذاهب مشهورة :

القول الأول : أنه لا يُقبل من أهل الشرك إلا الإسلام أو السيف ، وهذا قول القول الأول : أنه لا يُقبل من أهل الشرك الإمام أحمد .

القول الثاني: أن الجزية لا تؤخذ من العرب ، وتؤخذ ممن عداهم من الكفار عموماً ، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد .

القول الرابع : أن الجزية تُقبل من كلّ كافر على وجه الأرض أيّاً كان دينه ، وهذا مروي عن الإمام مالك والأوزاعي ، واختاره ابن القيم .

وليس هنا مجال تفصيل هذه الأقوال وذكر أدلتها<sup>(۱)</sup>، والذي اختاره النبهاني هو تخصيص عدم قبول الجزية بمشركي العرب فقط. يقول في ذلك: "على أن كون الجزية مع الصَّغار سبباً لوقف القتال إنما يكون مع غير مشركي العرب، أما مشركو العرب فلا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتل؛ لقوله تعالى: ﴿ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلَمُونَ ﴾ (١) "(٥). أ.هـ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١/٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : أهمية الجهاد ، للعلياني (ص١٨٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر في تفصيل هذه الأقوال : أهمية الجهاد ، للعلياني (ص١٨٦-١٨٨) .

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح: جزء من الآية (١٦) .

<sup>(</sup>٥) الشخصية الإسلامية ، للنبهاني (١٧١/٢) .

وما اختاره النبهاني في هذه المسألة - في نظري - غير صحيح ؟ لأن الله تعالى أمر بقتال المشركين عموماً حتى يسلموا ، فلا تُقبل منهم الجزية ، ولم يفرق بين مشركي العرب والمشركين من غير العرب ، يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّكُوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ) (1)

واستثنى سبحانه وتعالى أهل الكتاب ، سواء كانوا عرباً أو غير عرب ، فبين تعالى أنه يُتوقّف عن قتالهم إذا أعطوا الجزية ، قال تعالى : ﴿ قَنتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بِٱلْمَوْمُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَعْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقّ مِنَ ٱلّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَعْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللَّةُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الل

وسنّ النبي على المجوس - وإن كانوا مشركين - سُنّة أهل الكتاب (٣). ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - هو قول الشافعي والمشهور عن الإمام أحمد ، أنّ أهل الشرك لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، أما أهل الكتاب والمجوس فإنه تُقبل منهم الجزية .

هذا ما يتعلق بحكم الجهاد ، وأما ما ذكره النبهاني من أنَّ الجهاد ماضٍ مـع البَـرَّ والفاجر ، فإنه موافق فيه لأهل السنّة والجماعة .

يقول الإمام الطحاوي - رحمه الله - : " والحج والعمرة ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين ، برّهو فاحرهم إلى قيام الساعة ، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما "(1). أ.هـ

يقول شارح الطحاوية - ابن أبي العزّ الحنفي - : " قوله : " مــع أولي الأمــر بــرّهـم وفاجرهم " ؛ لأنّ الحجّ والجهاد فرضان يتعلّقان بالسفر ، فلا بدّ من سائسٍ يسوس النـــاس

( )

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية (٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر: موطأ مالك (ص١٨٨).

<sup>(</sup>٤) العقيدة الطحاوية ، لأبي جعفر الطحاوي (ص١٥) .

فيهما ويقاوم العدو"، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البرّ يحصل بالإمام الفاجر "(١). أ.هـ

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - موضّحاً منهج أهل السنّة والجماعة:

" ثمّ هم - يعني أهل السنّة والجماعة - مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ، ويرون إقامة الحج ، والجهاد ، والجُمَع ، والأعياد ، مع الأُمراء أبراراً كانوا أو فجاراً "(٢). أ.هـ

وأما مسألة دار الإسلام ودار الكفر وضابط كلّ منهما فقد سبق مناقشة الحيزب فيها في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا البحث ، فقد ذكرنا هناك الأقوال في هذه المسألة ، والصحيح منها ، كما سبق عند الكلام على الخلافة بيان مسألة الخروج على الحكّام الذين يحكمون بغير الإسلام بما يغني عن إعادهما هنا . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز الحنفي (٢/٥٥-٥٥٧) .

<sup>(</sup>٢) العقيدة الواسطية ، لابن تيمية (ص٩٠٠٩) .



## گألأل بأشل

## آثار حزب التحرير على الأمة الإسلامية

#### مَلْهَيْنَانُ :

تقدّم معنا أنّ حزب التحرير محظور على مستوى العالم الإسلامي ، فهو ممنوع من العمل علانية ، ومن المجاهرة بأنشطته ، وهذا بلا شكّ كان له أثر في تقليل آثار الحزب على الأمة الإسلامية . ولكن لا يعني هذا نفي أن يكون للحزب أثر على الأمة بالكلية ، بل هناك آثار للحزب على الأمة الإسلامية ، وإن كانت قليلة بالمقارنة مع بعض الجماعات الإسلامية الأخرى ، وذلك أنّ حزب التحرير لم يستسلم للحظر الذي فُرض عليه منذ إنشائه إلى اليوم ، بل أخذ ينشر أفكاره ومبادئه بين الناس بشكل سري - كما سبق معنا - ، كما أنه توسع في افتتاح فروع له في كثير من بلدان العالم ، ينشر من خلالها آراءه ومبادئه بين الناس ، وأيضاً استغلّ حزب التحرير التقنية الحديثة في نشر أفكاره ، فدشن له موقعاً متطوراً على الشبكة العنكبوتية أصبح نافذة لكلّ الناس في جميع أنحاء العالم للاطلاع على أفكار الحزب وآرائه ، كلّ ذلك ساهمَ في انتشار آراء الحزب بين الناس ، وهذا الباب سيعتني ببيان آثار حزب التحرير على الأمة الإسلامية . وقد جعلت الناس ، وثلاثة فصول :

- الفصل الأول: آثار حزب التحرير على معتقدات الأمة.
  - الفصل الثابي : آثار حزب التحرير على وحدة الأمة .
- الفصل الثالث: آثار حزب التحرير على الدعوة الإسلامية.

#### الفصل الأول

# أثار كزب التكرير على منتقطات الأطة

إنّ من أهمّ الركائز التي جاء بها الشرع الحنيف : ربط الناس بالوحيين : الكتاب والسنّة ، فهما النّور المبين ، والصراط المستقيم ، مَن تَمسّك بهما نجا ، ومَن حاد عنهما ضلّ وغوى .

وقد حدّد الإسلام مصدر تلقي العقيدة بالكتاب والسنّة ، وحدّر من كلّ طريق ومنهج يخالفهما ، يقول تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَنذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلهِ عَن سَبِيلهِ عَن اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُ مُ ٱلحِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَفَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً مُبِينًا ﴿ وَاللهُ عَلَى اللهَ مُ اللهِ مَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ مُولِلهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

وقد ربى الرسولُ على الصحابة على هذا المنهج ، كما ربّى الصحابة على من جاء بعدهم وتلقى عنهم على ذلك ، وظلّت القرون الفاضلة متمسّكة بهذا المنهج في العقيدة ، ثمّ ضعف تمسّك الأمة بعد ذلك بهذا المنهج ، فحدث التفرّق والتشتّت وأتباع الأهواء ، وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه ، حتى أصبحت السمة الغالبة على الأمة هي الفرقة والاختلاف .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : جزء من الآية (١٥٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (كتاب الحج) ، برقم (١٤٧) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة) ، برقم (٤٣) .

والسؤال هنا : هل ربّى حزبُ التحرير الناسَ على الأخذ بالوحيين والتمسك بالنورين في العقيدة ، أم أنّه سار في ركاب المخالفين للأصلين ، فزاد بذلك عقائد الناس ضعفاً ووهناً ؟.

تقدّم معنا في الباب الثاني والباب الثالث الكلام على منهج الحزب في الاستدلال ، وعلى عقائده التي تبنّاها ودعا الناس إليها ، ويتبيّن لنا أن الحزب وقع في مخالفات في العقيدة وصلت إلى الأصول ، ولا شكّ أنّ في نشر الحزب لهذه المخالفات بين النساس ودعوهم للأخذ بها إضعاف للعقيدة الصحيحة ، وفي ذلك أثر سلبي على عقائد الناس . فمن هذه المخالفات التي ربى الحزب أتباعه عليها ودعا الناس إليه : نفيه الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة ؛ مما أدى إلى إنكاره الكثير من العقائد التي جاءت بأحاديث صحيحة بحجة ألها جاءت عن طريق الآحاد ، ولا شكّ أن في ذلك أثراً سلبياً على معتقدات الأمة ، ويث تُرد كثيراً من العقائد الصحيحة بهذه الحجة الواهية ، والشبهة الزائفة .

- ومن المخالفات العقدية التي ربى الحزب أتباعه عليها ودعا الناس إليها: كشرة الاضطراب والتناقض في تقريره المسائل الاعتقادية؛ مما يوجب التشويش وعدم الوضوح عند المتلقين عنه والآخذين منه، فعلى سبيل المثال نجد الحزب يعيب مذهب المعتزلة في القضاء والقدر، وينسبه إلى الخطأ، ثم يؤول قوله بعد ذلك إلى مذهبهم، كما سبق تفصيله.

ومن الأمثلة على اضطرابه أيضاً: نفيه لعقائد ثابتة بأحاديث متواترة ، ظناً منه ألها جاءت عن طريق الآحاد ، كإنكاره لعذاب القبر بحجة أنه جاء عن طريق الآحاد ، مع أنه ثابت بأحاديث متواترة ، كما سبق بيانه ...

- ومن المخالفات العقدية التي ربى الحزب أتباعه عليها ودعا إليها: اهتمامه وتركيزه على بعض مسائل الاعتقاد وإهماله لمسائل أخرى هي من صلب العقيدة والناس في حاجــة إليها ، فبينما نجد الحزب توسّع كثيراً في مسألة القضاء والقدر ، ومسألة الهدى والضلال ، ومسألة التوكل على الله ، ومسألة الموت والرزق ، نجده يهمل الكلام علــى مسـائل

عقدية أخرى فلا يتطرّق إليها مطلقاً ، أو يتطرّق إليها لكن بدون توسّع وتفصيل ، ومن هذه المسائل التي لم يولها الحزب اهتماماً كبيراً : مسائل الإيمان ، ومسالة الأسماء والصفات ... وغيرها .

- ومن المخالفات الخطيرة التي جاء بها الحزب وأثّرت في عقائد أتباعــه : إيجابــه التبنّي للعقائد التي جاء بها الحزب ، ولو كانت هذه العقائد تخالف النقـــل الصــحيح والعقل الصريح .

جاء في إحدى نشرات الحزب ما نصّه: " إلاّ أن الحــزب في صـحفه ونشـراته ومناقشاته لا يحمل أيّ رأي يخالف الرأي الذي تبنّاه مطلقاً ، وهذا بالنسبة للحــزب ، وكما ينطبق ذلك على الحزب ينطبق على أيّ شاب من شباب الحزب ، فلا يصحّ لأيّ شاب أن يؤلّف كتاباً ، أو يصدر صحيفة ، أو يكتب مقالاً ، أو يناقش أحــداً مجـرد مناقشة بأيّ رأي يخالف آراء الحزب ، فإن كلّ شاب قد تبنّى آراء الحزب تبنّاً فلا يحلّ له أن يخالفها ؛ لا فكراً ، ولا قولاً ، ولا عملاً ، وإذا صدر منه شيء من ذلك يعالج ثم ينذر ، ثم يتخذ بحقه الإجراء المقتضى "(۱). أ.هــ

وجاء في منشورة أخرى ما يلي: " فكلّ فكر يتبنّاه الحزب يكون فكراً متبنّى من كلّ عضو من أعضائه ، ولهذا كان من الخطأ الفاحش ، بل من الجهل أن يقول حزبي هذا رأي الحزب أقوله ، أما رأيي أنا فليس كذلك ، فإنه لا يوجد لحزبي رأي غير رأي الحزب ؛ لأنّه هو الحزب باعتبار الحزب كلّ فكري شعوري ... وحتى لو أنّ الحزب بعتهد مطلق وتبنّى الحزب رأياً خلاف رأي هذا المجتهد المطلق فإن عليه أن يترك رأيه فوراً ؛ لأنّه بمجرّد تبنّي الحزب رأياً صار هذا الرأي الذي تبنّاه الحزب هو رأيه لا الرأي الذي استنبطه ، وإذا لم يترك رأيه فعليه أن يترك الحزب فوراً ؛ لأنّه خرج عن حزئية الحزب ولو بمفهوم واحد ؛ إذ خرج عن معنى التبنّي من حيث هو ... فالشاب حين دخل الحزب الله على عقيدته وعرف بعض ثقافته وبعض أفكاره المتبنّاة ، فرضي بها

<sup>(</sup>١) نقلاً عن كتاب : الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ، لسليم الهلالي (ص٣٧٦) .

وهكذا يربي الحزب أتباعه على التقليد الأعمى والاتباع لجميع أفكار الحزب وعقائده ، ولو كانت هذه العقائد والأفكار مخالفة للصواب ، فعلى الحزبي ألا ينظر إلى القناعة وعدمها ، ولا ينظر إلى دليل المسألة هل هو قوي أو لا ؟ بل عليه أن يأخذ بكل رأي للحزب ولو لم يكن مقتنعاً به ، ولو كان دليل الحزب على هذا الرأي ضعيفاً .

وقد أثّر هذا المبدأ الذي جاء به الحزب وأوجبه على كلّ حزبي ، أثّر في أتباعه وأورثهم اللدد في الخصومة بدون وعي ، والتعصب المقيت لآراء الحزب ولو كانت تناقض البدهيات وتخالف المسلّمات ؛ لأنّهم أصبحوا يسلّمون بهذه الآراء بدون وعي ، وليس معهم في كثير منها حجة ولا برهان ، إلا أنّ الحزب تبنّى هذا الرأي أو ذاك ، مع العلم أن جميع آراء الحزب المتبنّاة هي آراء النبهاني الذي جاء بها في كتبه ، ومن ثمّ قيل : إنّ حزب التحرير هو تقيّ الدين النبهاني ، وهذا يربي الحزبُ الناسَ على التحاكم إلى رأي النبهاني ، لا إلى الكتاب والسنّة ، ولا شكّ أنّ في هذا خطراً عظيماً على عقائه الناس كما لا يخفى .

يقول داود عبد العفو سنقرط: " نزل التحريريون إلى الناس بقوة يحملون بعض الكتب للشيخ النبهاني ، وكثيراً من التعاريف التي كانوا يحفظونها عن ظهر قلب .. فإذا

<sup>(</sup>١) نشرات في التكتل الحزبي (ص١٨٦).

جلست إلى التحريري تناقشه ، وقلت له : يا أخي ، الإنسان يجب ... قطع عليك حديثك وسألك : ما هو الإنسان ؟ عرّف الإنسان ... وإذا قلت : إن الدولة السيق .. قطع عليك حديثك وسألك : ما هي الدولة ، عرّف الدولة ، وهكذا ... وكانوا لا يرضون إلا بالتعاريف التي يحفظونها عن ظهر قلب ، حتى إذا كان التعريف يختلف ولو اختلافاً بسيطاً عما كانوا يحفظونه ، كانوا يعيدون تعريفهم على مسامعك ، ويطلبون منك مواصلة النقاش ، حتى يرهقوك دون طائل ، وكثيراً ما كان النقاش معهم يخرج عن النقاش الموضوعي الهادئ الرصين إلى المهاترات وتبادل التهم ، التحريريون كانوا يحملون الإسلام ، ولكنهم ما كانوا يحملون أسلوبه المتسامح في النقاش والطرح "(۱). أ.هـ

<sup>(</sup>١) سبيلي إلى الله ، لداود عبد العفو سنقرط (ص٦٨-٧٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة الشمس: الآيات (٧-١٠).

ولهذا أخطأ حزب التحرير عندما تجاهل التربية النفسية والروحية للأفراد ؛ مما أدى إلى جفاف روحي عند أفراد الحزب وعدم التزام تام بأحكام الإسلام "('). وسيأتي في المبحث الثالث - إن شاء الله - أنّ من نتائج اهتمام الحزب بالفكر وحده إهمال الدعوة إلى الأخلاق الإسلاميّة .

<sup>(</sup>١) أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين ، لمحمد سالم عبيدات (ص٠٥٠-٢٥١) .

## الفصل الثاني

# أَمْلِ كَنْبِ التَّكْرِيدِ عَلَى مِكْمَةَ الْأَمَّةِ

لقد أمر الله تعالى باجتماع الصف ، ولهى عن الفرقة والاختلاف ، فقال حل وعلا : 
﴿ وَاعْتَصِمُوا عِنْبُلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّفُوا وَادْتُكُرُوا بِعْمَت اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُلَمْ أَعْدَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُلَمْ أَعْدَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَيْمُ مَّ اللّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَيْمُ مَا اللّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَيْمُ مَاللّهُ لَكُمْ عَلَىٰ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنْزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اللّهُ مَع الطّه مَع الطّه مَع الطّه عَلَاللّهُ مَع السّهِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا تَنْزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اللّهُ مَع الطّه مَع الطّه مَع الطّه عَلَى اللّهُ عَوْا اللّه وَرَسُولُهُ وَلا تَنْزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَع الطّيعُوا اللّه وَرَسُولُهُ وَلا تَنْزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اللّهُ وَلَا تَنْزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَحُكُمْ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَع الطّيعُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا تَنْزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَحُكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَنْزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَحُكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَنْزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَحِيلًا اللّهُ مَعَ الطّيعِينَ فَي ﴿ اللّهُ مَعَ الطّيعُوا اللّهُ وَلَا تَنْزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَاكُمُ اللّهُ مَعَ الطّيعِينَ فَي اللّهُ اللّهُ مَعَ الطّيعِينَ فَي اللّهُ اللّهُ مَعَ الطّيعُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعَ الطّيعِينَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعَ الطّيعُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الطّيعُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

فأمر سبحانه وتعالى بالاجتماع ، و في عن الفرقة والتنازع ، ولا شك في أنّ تعدّد الأحزاب في الأمّة فتح لباب التنازع والاختلاف ، وهو منهي عنه ، كما أنّ تعدد الأحزاب في الأمة الإسلامية يعني تعدّد الولاءات ، وهو ممنوع شرعاً ، يقول تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ... ﴾ الآية (١) خاصة وأنّ حزب التحرير قال بوجوب تعدّد الأحزاب (١) بما يخالف الآيات السّابقة مخالفة ظاهرة ، ومع قوله هذا جاء بمبدأ التبنّي الذي يدعو إلى التعصب المقيت للآراء الحزبية ، واعتبار أنّ جميع الفرق الأحرى ليست على شيء ؛ مما يزيد من الفرقة ، ويؤدي إلى التقاطع ، وهذا ما حصل الأحرى ليست على شيء ؛ مما يزيد من الفرقة ، ويؤدي إلى التقاطع ، وهذا ما حصل

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآيات (١٠٣-١٠٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : الآية (٤٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : جزء من الآية (٧١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الدوسية ، للنبهاني (ص٦٦) ، حيث استدلّ على وحوب قيام أحزاب في الأمة بسبعض الآيات القرآنية ، ومنها قوله تعالى : ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ ، ونسي النبهاني أنّ الأمة لا تتبعض بأمة ، وقد ذهب معظم المفسّرين إلى أنّ (من) هنا بيانية وليست تعيضية .

وانظر : الرأي الصواب في تعدّد الأحزاب ، لجواد موسى عفانة (ص٧٥) .

بالفعل من الحزب ، حيث عاب جميع الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي ، وذمّ جميع المخالفين للحزب ، وقد تقدّم معنا كيف أثار الحزبيون النّزاع مع جماعة الإحوان المسلمين ، حتى وصل هذا النّزاع إلى التشكيك في النيات والمقاصد ، ولا حول ولا قوّة إلا بالله .

يقول الدكتور موسى زيد الكيلاني: " يتضح من المـواد المتـوافرة أنّ الإخـوان المسلمين كانوا مهتمين فعلياً من أجل تحقيق الوحدة أكثر من حزب التحرير ؛ لأنهـم شعروا أنّ مثل هذه الوحدة كفيلة بإنهاء المنافسة غير الضروريّة بين الطّرفين ، والتخلّص من التقسيم الهدّام الذي تعرّض به حزب التحرير للإخوان المسلمين .

كان حزب التحرير قلقاً من شكل الوحدة على المدى الطويل مع الإخوان ، وكانوا يخشون أن هذا سيؤدي إلى فقدان الحزب لهويته المميزة وإلى إغراقه في تنظيم الإحوان الذي انشق عنه (۱) دون أن يتمكن من تحقيق مبادئه أو أن يمارس التأثير المحدود الذي تمتّع به كحزب مستقل "(۱). أ.هـ

وهكذا يغلّب حزب التحرير مصالحه الخاصة على مصلحة الأمة ، فمصلحة الأمّة في جمع الكلمة على الحقيّ ، والحزب لا يريد ذلك ؛ لخشيته من فقد هويّته المميّزة له !.

وكفى حزب التحرير تفريقاً لوحدة الأمة حكمه على ديار المسلمين اليوم بأنها جميعاً ديار كفر - كما سبق معنا - ، " وهذا القول يُعتبر منطلقاً لمزيد من التهوّر ، وانطلاقاً للسير على خُطى الخوارج (٢)، والبدعة تكون في أول الأمر ذراعاً ، ثم تصير باعاً "(١).

يقول عبد الرحمن دمشقية : " وسألت أحد أعضائهم : ما تعتبر مكة والمدينـــة ؟. هل هما دارا إيمان أم دارا كُفر وحرب ؟! فقال : هما دارا حرب وكفر ، قلت : أفيجوز

<sup>(</sup>١) سبق التعرّض لمسألة : هل النبهاني كان إخوانياً ثم انشقّ عنهم أم لا ؟. انظر : (ص٤٣) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) الحركات الإسلامية في الأردن ، لموسى زيد الكيلاني (ص٩٧) .

<sup>(</sup>٣) يختلف الحزب عن الخوارج بأنه لا يحكم بكفر المسلمين ، وإنما يختصّ الكفر عنده بالدار .

<sup>(</sup>٤) حزب التحرير مناقشة علمية لأهمّ مبادئ الحزب ، لعبد الرحمن دمشقية (ص٤٦) .

أن يقول الحاج: أنا ذاهب لأحجّ في ديار الكفر؟. وأين دار الإيمان إن كانت مكـة والمدينة داري كفر؟!. وسألهم سائل: هل يوجد دار إسلام في العالم كله اليــوم؟. قالوا: لا، قال: أنا أريد الهجرة، فإلى أين أهاجر؟. فعجزوا عن إجابته "(١). أ.هــ

وهذا القول الذي قرّره النبهاني وتبنّاه الحزب ، جعل حزب التحرير يتقوقع على نفسه ، وينعزل عن الأمّة ، ويهجر جميع الأعمال التي تقوم بها الأمة من أجل الوحدة والاجتماع على الحقّ ؛ لأنّه يرى أن المجتمع الإسلامي اليوم ليس مجتمعاً إسلامياً أصلاً ، ولذلك لا بدّ من استئناف الحياة الإسلامية فيه ، وأي عمل للوحدة وجمع الصف قبل ذلك فإنها عند الحزب لا فائدة من ورائها ، وإنما هي مجرّد ضياع للجهد والوقت .

ومع تفريق حزب التحرير لوحدة الأمة بالتحرّب والتعصب ، وانعزاله عنها وتركه المبادرات التي تسعى لوحدتما ، مع ذلك كله يزعم الحزبيون في نشراتهم وكتبهم أنهـم يسعون لوحدة الأمة ولَمّ شملها .

يقول عبد الرحمن دمشقية: "وقد فرّق الحزبيون المسلمين أحزاباً ، وغطّوا هـذا المنكر بتكثير الكلام عن وحدة المسلمين ، وإنما الحزبيون هـم المفرّقـون الحقيقيّـون بحزبيّتهم لوحدة المسلمين ، فلا يليق بهم التحدّث عن وحدة المسلمين ؛ لأنّهم ارتكبوا جريمة التحزيب التي شقت الصفّ ، وسيّست وجه الدين ، وآلت إلى التخريب ... إنّ أول عامل في وحدة المسلمين إنما هو في توحيدهم على منهج واحد وفق كتاب الله وسنة نبيه الله الله عدد الجماعات هو نتيجة طبيعية لتعدد المناهج وانحراف المفاهيم والعقائد ، وقد حرّب المسلمون كلّ شيء ولم يتوحّدوا ، ولو حرّبوا هـذا الطريت لوجدوه كفيلاً بتوحيدهم "(٢). أ.هـ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٤٧) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٩٢).

#### الفصل الثالث

# أَيْلِ كَرْبِ التَّكْرِيرِ عِلَا الصَّمِيَّةِ الْإِسَامِينَةِ

لقد كانت لحزب التحرير آثار سيّئة على الدعوة الإسلاميّة ، أُجملها في الأمور التالية :

١) حصره المدعوة الإسلامية في الفكر وحده ، وإهماله الجوانب الروحية والأخلاقية :

يقول النبهاني: " فلا يجوز أن تحمل الدعوة إلى الأحلاق في المحتمع ؛ لأنّ الأحلاق نتائج لأوامر الله ، فهي تأتي من الدعوة إلى العقيدة ، وإلى تطبيق الإسلام بصفة عامة ؛ ولأنّ في الدعوة إلى الأحلاق قلباً للمفاهيم الإسلامية عن الحياة ، وإبعاداً للناس عن تفهّم حقيقة المحتمع ومقوّماته ، وتخديراً لهم بالفضائل الفردية يؤدي إلى الغفلة عن الوسائل الحقيقية لرقي الحياة .

ولهذا كان من الخطر أن تجعل الدعوة الإسلامية دعوة إلى الأخلاق ؛ لأنها تـوهم أن الدعوة الإسلامية دعوة خُلقية ، وتطمس الصورة الفكرية عن الإسلام ، وتحول دون فهم الناس له ، وتصرفهم عن الطريقة الوحيدة التي تؤدي إلى تطبيقه ، وهي قيام الدولة الإسلامية ... والحاصل أنّ الأخلاق ليست من مقومات المجتمع ، بل هي من مقومات الفرد ، ولذلك لا يصلح المجتمع بالأخلاق ، بل يصلح بالأفكار الإسـلامية والمشاعر الإسلامية ، وبتطبيق الأنظمة الإسلامية "(۱). أ.هـ

وهذا والله من عجائب النبهاني أن يجعل الدعوة إلى الأخلاق قلباً للمفاهيم الإسلامية عن الحياة ، وإبعاداً للناس عن تفهم حقيقة المجتمع ومقوّماته !.

كيف يكون ذلك والأنبياء والرسل - عليهم الصّلاة والسلام - الذين هم أعلـم الداعين إلى الله تعالى بمواقع المصلحة ، وأعظمهم نصحاً لأممهم ، دعوا إلى الأخـلاق ، بل كانت الدعوة إلى الأخلاق من صلب دعوتهم .

<sup>(</sup>١) نظام الإسلام ، للنبهاني (ص٢٠٢-٢٠٧) .

يقول تعالى : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِينَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (') ، وقال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْكَتَبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيمِ رَسُولاً مِن أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيمِ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لِفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ ﴾ (') ، وقال تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِينِ فَي ﴾ ('') ، وقال تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِينِ ﴿ فَي مَنْكُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيمِ مَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لِفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ ﴾ ('') ، وقال تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِينِ ﴿ ﴾ ('') ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لِفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ ﴾ ('') ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ ٱلْكِتَنَبَ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِثَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ويقول تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مِن ٱلْكِتَنِ وَإِنْكَامُوا مِن قَبْلُ لَهِ عَلَى رَبِّينَا وَآجَعَلْنَا مُسْلِمَةً وَمِن ذُرِيَّيْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لِكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلَى أَلِكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِعَنْ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِعَنْبَ وَٱلْحَلِيمُ عَلَيْلُ أَلْكَ أَنتَ الْمُعْرِيلُ ٱلْحَكِيمُ فِي اللّهُ الْتَعَلَى فَيْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِعَنِ الْمُعَلِيمُ وَلَا الْمَعْرِيلُ الْمُؤْمِلُ ٱلْحَكِيمُ وَلَا مُنْ الْمَاعِلَى وَيُعْلِمُهُمُ ٱلْكِعَلَى وَالْمَعْلِمُ وَلَا مُنْ الْمُؤْمِلُ ٱلْحَكِيمُ وَ الْكَالِمُ عَلَى وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ

يقول العلامة عبد الرحمن السعدي (٥) - رحمه الله - في معنى قوله تعالى : ﴿ وَيُزَكِيكُمْ ﴾ : "أي : يطهّر أخلاقكم ونفوسكم ، بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتتريهها عن الأخلاق الرذيلة ، وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد ، ومن الرياء إلى الإخلاص ، ومن الكذب إلى الصدق ، ومن الخيانة إلى الأمانة ، ومن الكبر إلى التواضع ، ومن سوء الخُلق إلى حُسن الخُلق ، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحابب والتواصل والتوادد ، وغير ذلك من أنواع التزكية "(١). أ.هـ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية (١٥١) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية (١٦٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة : الآية (٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآيات (١٢٧–١٢٩) .

<sup>(</sup>٥) هو : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمي الحنبلي ، كان عللًا محرّرًا ، نبغ في علوم عديدة ، منها : العقيدة ، والتفسير ، والفقه ، له مصنفات ، منها : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، والمختارات الجلية ، وغيرها . توفّي سنة (١٣٧٦هــ) . انظر : علماء نجد خلال سنّة قرون (٢٢/٢) ، والأعلام (٣٤٠/٣) .

<sup>(</sup>٦) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، للسعدي (١١٥/١) .

فهذه الآيات تدلّ دلالة واضحة على أنّ نبيّنا محمد على الأخلاق دعوة مستقلّة عن تعليم الكتاب والسنّة ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَالسنّة ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَالسنّة ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَآلَةِكُمَة ﴾ ('': ففصل بينهما ، فدلّ على أن النبي على اعتى بالدعوة إلى الأحلاق تأتي من كما اعتى بالتعليم ، وهذا فيه ردّ على النبهاني الذي زعم أنّ الأخلاق تأتي من الدعوة إلى العقيدة ومن تطبيق الإسلام بصفة عامّة ، فلا يُدعا لها على وجه الاستقلال .

ومما يوضح مدى عناية النبي ﷺ بالدعوة إلى الأخلاق : قوله ﷺ : « إنحــا بعثــت لأتَمّم مكارم الأخلاق »(٢).

وقول النبهاني في الجواب عن هذا الحديث: بأنّه يتعلّق بصفات الفرد لا بالجماعة (٢) سفسطة لا معنى لها ؛ لأنّ المجتمع إنما يتكوّن من أفراد ، فإذا كانت الأخلاق من مقوّمات المجتمع (١).

والحاصل أن إهمال الدعوة إلى الأخلاق وقصر الدّعوة على الفكر وحده ضرب للدعوة الإسلامية في إحدى مقوّماتها ، كما أن له أثراً سيّعاً على المحتمع ، وهذا الأثر ظهر على أتباع الحزب قبل غيرهم ، بحيث " ترى شيوخهم وشبّالهم ليس عليهم ما يميّزهم كمسلمين ، فهم يرتدون ألبسة الكفار ، ويحلقون لحساهم وشوارهم - أحياناً - ، ولا يهتمون بصلاة الجماعة أو غير ذلك مما يميّز المسلم في الظاهر عن غيره "(°).

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة : جزء من الآية (٢) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) انظر : التكتل الحزبي ، للنبهاني (ص١٨) ،

<sup>(</sup>٤) انظر : الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنّة بفهم سلف الأمة ، لسليم الهلالي (ص٣٧٥) .

<sup>(</sup>٥) الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ، لسليم الهلالي (ص٣٧٦) .

٢) زعمه أن دعوة غير المسلمين ، والدعوة إلى الأخلاق الإسلامية ، والقيام بالأعمال الخيرية متوقف على قيام الدولة الإسلامية (الخلافة)('':

ادّعى حزب التحرير أنّ دعوة غير المسلمين ، والدعوة إلى الأخلاق ، والقيام بالأعمال الخيريّة من مهمّة الدولة الإسلاميّة ، وليست من مهمّة الأفراد ولا التكتّلات ، بل يجب على التكتّلات الدعويّة أن تقتصر على الفكر ، ولا تشتغل بمثل هذه الأمور .

جاء في كتاب (مفاهيم حزب التحرير) - وهو من منشورات الحزب - ما نصّه: "وهؤلاء - أي غير المسلمين - تكون الطريقة العملية لدعوهم أن يحكموا بالإسلام من قبل الدولة الإسلامية حتى يروا نور الإسلام، وأن يدعوا إلى الإسلام في بيان عقائده وأحكامه حتى يدركوا عظمة الإسلام، ولذلك كان لزاماً أن تحمل الدعوة إلى الإسلام دولة إسلامية "(۱). أ.هـ

وجاء في موضع آخر منه ، ما نصّه : " وأما الدعوة التي تحملها جماعة أو كتلة فهي أعمال تتعلّق بالفكر ، ولا تتعلّق بالقيام بأعمال أخرى ، ولذلك تأخذ الناحية الفكرية ، لا الناحية العملية ، فتقوم بما يفرضه عليها الشرع في مثل هذه الحال ، حتى توجد الدولة الإسلامية ، ثم تبدأ الناحية العملية في الدولة ، ولذلك فهي مع كوفحا تدعو مسلمين إنّما تدعوهم لتفهم الإسلام حتى يستأنفوا الحياة الإسلامية ... فتعمل الأمة في معموعها العمل المنتج تحت قيادة كتلة الدعوة حتى يصلوا إلى الحكم فيوجدوا الدولة الإسلامية ، وحينئذ تتخذ حياة الرسول في المدينة قدوة للسير بحسبها في تطبيق الإسلام وحمل الدعوة له "(٢). أ.هـ

ويقول النبهاني: " إنّ الأمر في قيام دولة تستأنف الحياة الإسلامية عن عقيدة ، وتطبّق الإسلام في المحتمع بعد أن يكون متغلغلاً في النفوس متمكّناً من العقول ، وتحمل

<sup>(</sup>١) الحزب يريد بقيام الدولة الإسلامية: قيام دولة واحدة في العالم الإسلامي كلّه ، أي قيام الخلافة ، وليس قيام دول ، وقد صرّح النبهاني بذلك . انظر: الدولة الإسلامية ، للنبهاني (ص٩) .

<sup>(</sup>٢) مفاهيم حزب التحرير (ص٧٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٤٧٥-٥).

الدعوة الإسلاميّة إلى العالم ... إن الذين يسلكون طريق الدعوة الإسلاميّة لإيجاد الدولة الإسلاميّة ، إنّما يعملون للوصول إلى الحكم ليجعلوه طريقة لاستئناف الحياة في البلاد الإسلاميّة ، وحمل الدعوة الإسلاميّة إلى العالم "(۱). أ.هــــ

وهكذا يعطّل النبهاني وأتباعه دعوة غير المسلمين ، والدعوة إلى الأخلاق الإسلاميّة ، والقيام بالأعمال الخيريّة بحجّة أنّ هذه الأمور من أعمال الدولة الإسلاميّة (الخلافـة) ، وليست من أعمال الأفراد ولا الجماعات .

وهذا لا شكّ أنّ فيه تحجيماً للدّعوة الإسلاميّة وإضعافاً لها ، حيث عُلّقت هـذه الأمور على أمر لا ندري متى يكون .

ثم إن استدلال الحزب على ما ذهب إليه بأن النبي الله لم يكن يقوم بهذه الأمور وهو في مكة ، والدليل على وهو في مكة ، والدليل على الأخلاق وهو في مكة ، والدليل على ذلك حديث أبي سفيان بن حرب لما وجه له هرقل مجموعة من الأسئلة عن النبي الله منها قوله : ماذا يأمركم ؟. فأجاب أبو سفيان بقوله : ( يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً ، واتركوا ما يقول آباؤكم ، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة )". فهذا دليل صحيح صريح في دعوة النبي الله خلاق وهو في مكة .

وما جاء في كتاب مفاهيم حزب التحرير من أن " الرسول كل كان يدعو للإسلام في مكة وهي مملوءة بالفسق والفحور ، فلم يعمل شيئاً لإزالته ، وكان الظلم والإرهاق والعوز ظاهراً كل الظهور ، ولم يُروَ عنه أنه قام بعمل ليخفف من هذه الأشياء ، وكان في الكعبة والأصنام تطل فوق رأسه ، ولم يُروَ عنه أنه مس صنماً منها ... ولكنه حين صارت لديه دولة ، وفتح مكة ، لم يُبقِ شيئاً من تلك الأصنام ولا من ذلك الفسق والفحور ، ولا الظلم ولا الإرهاق ، ولا الفقر ولا العوز "(1). أ.هـ لا يعني أن النبي كلي الفحور ، ولا الظلم ولا الإرهاق ، ولا الفقر ولا العوز "(1). أ.هـ لا يعني أن النبي كلي الفحور ، ولا الظلم ولا الإرهاق ، ولا الفقر ولا العوز "(1). أ.هـ لا يعني أن النبي كلي الفحور ، ولا الظلم ولا الإرهاق ، ولا الفقر ولا العوز "(1).

<sup>(</sup>١) الدولة الإسلامية ، للنبهاني (ص٩-١٠) ، بتصرّف يسير .

<sup>(</sup>٢) انظر : مفاهيم حزب التحرير (ص٧٤-٧٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ، (كتاب بدء الوحي) ، برقم (٧) .

<sup>(</sup>٤) مفاهيم حزب التحرير (ص٧٥-٧٦) .

لم يدعُ لإزالة الفسق والفحور ، والتمسلك بمكارم الأخلاق ، وإنّما لم يعمل شيئاً - عليه الصلاة والسلام - لإزالة هذا الفحور والفسوق ؛ لأنّه لم يمكّن من ذلك عليه الصلاة والسلام - كما لا يخفى - .

#### ٣) مهاجمته للدعوات الإصلاحية في العالم الإسلامي:

وقد تقدّم معنا أنّ النبهاني يرى أنّ جميع الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي بلا استثناء فاشلة وعلى غير شيء ، وسبق معنا كيف هاجم حزب التحرير جماعة الإحوان الإحوان ، وشكّك في غايتها وهدفها ، ولم يقبل العمل معها ، مع دعوة جماعة الإحوان الحزب للوحدة وجمع الصفّ ، ولكنّ الحزب رفض ؛ حوفاً من زوال هويّته واضمحلال شخصيّته !.

وهذا الهجوم من حزب التحرير لم يقتصر على جماعة الإحوان ، بل شمــل جميــع الدعوات الإصلاحية ، ومن ذلك دعوة المحدد محمد بن عبد الوهاب - رحمــه الله - ، حيث وصفها عبد القديم زلوم - وهو أمير الحزب بعد النبهاني - بأنما عميلة للإنجليــز هدفها الأوّل إسقاط الحلافة !.

يقول في ذلك: "وكان قد وجد للوهّابيّين كيان داخل الدولة الإسلامية .. فأمدّهم إنجلترا بالسلاح والمال ، واندفعوا على أساس مذهبي للاستيلاء على السبلاد الإسلامية الخاضعة لسلطان الخلافة ، أي رفعوا السيف في وجه الخليفة وقالوا الجيش الإسلامي جيش أمير المؤمنين بتحريض من الإنجليز وإمداد منهم ؛ وذلك لأخذ البلاد من الخليفة وحكمها حسب مذهبهم ، وإزالة ما أحدثته المذاهب الإسلامية الأخرى غير مذهبهم بالقوّة وحدّ السيف ... وكان معروفاً أنّ هذه الحملة الوهابية عمل إنجليزي "(۱). أ.هـ

ولا يخفى ما في هذه الدعوى التي أطلقها أمير الحزب الثاني من تقوّل بدون دليـــل ولا برهان ، ومحازفة في إطلاق التّهم الخطيرة بدون وعي ولا تعقّل . وقد فنّد الشـــيخ

<sup>(</sup>١) كيف هدمت الخلافة ، لعبد القديم زلوم (ص١٠-١١) .

عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف في كتابه (دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب) دعوى خروج الشيخ محمد بن عبد الوهاب على دولة الخلافة ، كما ردّ على زلوم في وصفه دعوة الشيخ بالعمالة ، فمن أحبّ الاستزادة فليرجع إلى هذا الكتاب(۱).

والمقصود هنا بيان موقف حزب التحرير من الدعوات الإصلاحية ؛ مما كان له أثر في إضعاف الدعوة واحتقار الدعاة . والله تعالى أعلم .

عدم تقيد الحزب بآداب الدعوة من الموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن والحكمة في الطوح :

" فكثيراً ما كان النقاش مع الحزبيين يخرج عن النقاش الموضوعي الهادئ الرصين إلى المهاترات وتبادل التهم ، فالتحريريون كانوا يحملون الإسلام ، ولكنهم ما كانوا يحملون المسلوبه المتسامح في النقاش والطرح "(٢). وعند الحزب إما أن يتقيد الخصم بكل مفاهيم الحزب وأفكاره ، ولو كان من غير اقتناع ، وإما أن يصبح عدواً لهم !. - كما تقدم - .

وهذا الأسلوب العنيف لا شك أن له آثاراً سيّئة على الدعوة الإسلامية من التنفير وعدم قبول الحق ، وغيرها .. خاصة في البلدان غير الإسلامية التي تنسب أي تصرف يصدر من المسلم إلى الإسلام .

فعلى سبيل المثال يصرّح حزب التحرير في منشوراته وندواته وخطبه في بريطانيا . بأنه يريد إقامة الخلافة الإسلامية من بريطانيا !.

كما قام بعض الشباب المسلم في إحدى مدن بريطانيا بعقد احتماع لمساندة الشعب البوسني ، وقد شارك في هذا الاحتماع كثير من المتحدّثين ، وحضره كثير من غير المسلمين ، فبدأ الحزبيّون في بداية الاحتماع بتوزيع المنشورات على الحاضرين ، وجعلوا عنوان هذه المنشورات بحروف كبيرة قوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) انظره من (ص۲۳۳–۲۲).

<sup>(</sup>٢) سبيلي إلى الله ، لداود عبد العفو سنقرط (ص٦٨-٧٠) ، بتصرف يسير .

﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰٓ أُولِيَآءَ . ﴾ الآية (١)؛ مما أدى إلى قطع الاجتماع تماماً (٢).

كما أشغل الحزب أتباعه من الشباب المسلم البريطاني بالمصادمات مع خصومهم ، وخاصة من المسلمين هناك ، والذين هم ليسوا على مبادئ الحزب ، كل ذلك أثّر على الدعوة الإسلامية في هذا البلد ، ووجد اللوبي الصهيوني هناك الفرصة مواتية للتنفير من الإسلام والمسلمين .

يقول عبد الرحمن دمشقية: "ثم قُدّر لهذا الحزب أن ينتقل بسلبياته ومنهجه المستعجل إلى بلد غربي شغلته المادية المعاصرة عن التعصّب الصّليبي القديم، حيث الحاجة إلى بعث التعصب الصليبي القديم ليقابل البعث الإسلامي المتنامي في كلّ مكان، وتضليل الجالية المسلمة هناك، والتي صارت جزءاً من المجتمع الغربي.

فقد قدّم هذا الحزب خدمات جلية لمن يريدون بعث هذا التعصب من حيث لا يريد ، وصار هَوّره وكلامه عن الخلافة مبرّراً لإقفال مصليات الطلبة في الجامعات ، وتحجيم نشاطهم ، والمنع من إقامة المحاضرات والدروس بحجة سدّ ذرائع الشغب الذي قام به أتباع الحزب في الجامعات البريطانية ، حيث وقعت عدّة حوادث أسفر بعضها عن بعض حوادث القتل .

وهذا كمين شيطاني تسبّب بالجمود في دعوة النصارى في بلاد النصارى بعد أن بقيت الفرصة الذهبية للدعوة سانحة قبل نشر الحديث عن الخلافة وتفاصيل المبادئ التي يديم الحزب النقاش حولها ، كمسألة الخلافة ، وخبر الواحد ، وعذاب القبر ..

وقد أدى هذا التهور والشغب دوره ، واستغلّته أجهزة الإعلام أسوأ استغلال ، حيث صدرت أصوات تنادي بين الصليبيّين بإراقة دمهم بالسيف ، وليس من الحكمة أن

(Hizb al-tahrir and the search for the Islamic Caliphate. P: 171).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : جزء من الآية (٥١) .

<sup>(</sup>٢) انظر في هذه الحوادث الغريبة من الحزب وغيرها :

يسمع النصارى ضرورة قتلهم قبل أن يسمعوا دعوة التوحيد ممن طلب اللجوء إلـيهم للأمن من الاضطهاد الذي هرب منه في بلاده!.

وهذا مخالف لحال السلف الذين هاجروا إلى الحبشة ليأمنوا على أنفسهم من ظلم قريش واضطهادها ، فأحسنوا جوار من أحسن مجاورهم وآمنهم من الفزع والملاحقة .. ولك أن تتصوّر المسألة بافتراضها بشكل عكسي على النحو الآتي : لو أننا استقبلنا في بلادنا الإسلامية نصارى يدعون إلى (الجهاد المقدس) وبعودة الحملات الصليبية بزعامة الكنيسة ضدّ الإسلام ، ولإراقة دم المسلمين ، كيف يستقبل الناس هذا الموقف ؟!...

إنّ الدور الذي لعبه الحزب كان له أثر سلبي في امتصاص طاقات الشباب المسلم المتطلّع إلى قيام الإسلام ، وإهدار هذه الطاقات بإشغالها في أمور تصرفهم عما يمكن أن يقوموا به من الدعوة بين مجتمع لا يحرّم الدّعوة إلى الإسلام ، وتجعلهم يعيشون على أملل انتظار مجيء الخلافة بما يشبه انتظار الشّيعة للمهدي المنتظر "(۱). أ.هـــ

<sup>(</sup>١) حزب التحرير ، مناقشة علمية لأهم مبادئ الحزب ، لعبد الرحمن دمشقية (ص١٧-١٨) .

#### الخاتمة

- في خاتمة هذا البحث ، وبعد دراسة آراء حزب التحرير الاعتقادية ، أذكر أهممّ النتائج التي توصلت إليها ، وهي ما يلي :
- ١/ أن حزب التحرير لم يسر على أصول ثابتة في العقيدة ، ومن هنا اضطربت أقواله في كثير من المسائل العقدية التي بحثها .
- ٢/ النبهاني كان يعمّم الأحكام في كثير من الأحيان ، فمثلاً عمّم الخطأ على جميع الحركات الإصلاحيّة في القرن الثاني عشر ، كما خطأ جميع مَن تكلّم في القضاء والقدر من العلماء المتقدّمين . وهذا لا شكّ منهج خاطئ ، يـؤدي إلى الخطأ في الحكم .
- ٣/ أهمل حزب التحرير الدعوة إلى الإسلام ، والقيام بأعمال الخير والبرّ ، بحجة أنّ هذه الأعمال مرتبطة بالخلافة ، وهذا كان له أثر في إضعاف انتشار الحزب ، وإقبال الناس عليه .
- ٤/ ذهب الحزب إلى أن الاستدلال العقلي لا بد أن يكون مبنياً على الحسس، فالمعقولات عند الحزب لا بد أن تكون حسيات ، وهو هذا يقترب من مذهب الحسين كثيراً .
- ٥/ وافق حزب التحرير أهل السنة والجماعة في أن النقل هو أساس العقل ، فلو
   قدر التعارض بينهما قدم النقل ؛ لأنه الأصل .
- 7/ انتقد تقي الدين النبهاني بشدة منهج الفلاسفة والمتكلّمين في دراسة العقيدة ، وبيّن أنّ الاعتماد على المنطق في دراسة العقيدة أدّى إلى التخبط والاضطراب ، وهو يوافق بذلك المحققين من أهل السنّة والجماعة الذين تنبهوا إلى خطورة المنطق على العقيدة .
- ٧/ وافق حزب التحرير عامّة المتكلّمين في نفي الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة ،
   وقد توسّع الحزب في الاستدلال لهذا المذهب الباطل .

- ٨/ دليل حزب التحرير العقلي على وجود الله انقسم إلى قسمين:
  - أحدهما: الاستدلال بالمخلوقات على الخالق.
- الثاني : الاستدلال بالإحكام والإتقان على الخالق الحكيم . وهو بذلك يوافق طريقة القرآن الكريم .
- ٩/ أوجب حزب التحرير النظر العقلي على كلّ مسلم في الاستدلال على وجود الله
   تعالى ، وهو بذلك يوافق المتكلّمين القائلين بوجوب النظر .
- ، ١/ قصر حزب التحرير عندما اقتصر في إثبات وجود الله تعالى على دليل العقل ، وأهمل ما سواه من دليل الفطرة ، والمعجزة ونحوها ..
- ١١/ مال حزب التحرير في باب الأسماء والصفات إلى مذهب أهل التفويض ، وزعم أن التفويض في الأسماء والصفات هو مذهب السلف الصالح ، وهذا باطل ؛ لأن السلف لم يكن يفوضون المعنى ، وإنما يفوضون الكيفية .
  - ١٢/ وافق حزب التحرير أهل السنّة والجماعة في توحيد القصد والطلب.
- ١٣/ اضطراب رأي حزب التحرير في القضاء والقدر كثيراً ، وهو في هذا الباب أميَل إلى المعتزلة من غيرهم .
- ١١/ وافق حزب التحرير المتكلمين في حصر دلائل النبوة في المعجزة دون غيرها ،
   كما أنه وافق المعتزلة في نفيه كرامات الأولياء بحجة التباسها بالمعجزة .
- ١٥/ استقر رأي حزب التحرير في حصر عصمة الأنبياء بعد البعثة على التبليغ وما يؤثر فيه دون بقية الذنوب ، كما أنه استقر رأيه على إنكار تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر .
- ١٦/ أنكر حزب التحرير عذاب القبر بحجة أنّه جاء عن طريق الآحاد ، وهو بذلك يوافق مذهب المعتزلة في هذه المسألة .
- ١٧/ أنكر الحزب أن يكون دليل البعث عقلياً ، وهذا غير صحيح ، حيث تضمّنت النصوص وحوهاً من الأدلة العقلية عليه .

- ١٨/ اقتصر بحث حزب التحرير لمسائل الإيمان على حد الإيمان ، وقد وافق الحزب أهل الإرجاء في حد الإيمان ، حيث زعم بأن الإيمان هو التصديق فقط .
- ١٩/ توسع حزب التحرير كثيراً في بحث مسألة الخلافة ، وبحث الحزب لم يقتصر على الجوانب النظرية ، بل أكثر الحزب من الدعوة إلى قيام الخلافة ، وبلغ الأمر بالنبهاني أن وضع دستور الخلافة المنتظرة .
- ، ٢/ اشتمل كلام الحزب في الخلافة على حق وباطل ، فهو يوافق أهـل السـنة في مسائل ؛ كذهابه إلى وجوب الخلافة شرعاً ، وقوله بوجوب طاعة الأئمة وعـدم الخروج عليهم ما لم ير كفراً صريحاً ، ويخالفهم في طرق انعقاد الخلافة ، حيث نفى الحزب انعقاد الخلافة بطريق الاستخلاف ، وطريق القهر والغلبة ..
- ٢١/ ذهب حزب التحرير إلى أن ديار المسلمين اليوم ديار كفر ، وليست ديار إسلام ؟
   لتحكيمها الأنظمة والقوانين الوضعية .
- ١٤٢/ أنكر حزب التحرير الخروج المسلح على الحكام، ونفى أن يكون الخروج المسلح طريقة ومنهجاً للحزب، وشدّد على اتباعه في تفهّم أن طريقة الحزب سياسية وليست عسكرية، وبهذا يعتبر حزب التحرير من الأحزاب المسالمة التي لا تتخذ العنف أسلوباً وطريقة.
- ٢٣/ أوجب حزب التحرير على أتباعه تبني أفكار الحزب ومعتقداته ، والتي تمثلها كتب النبهاني ، وبعض كتب رؤوس أتباعه ، ومن خرج عن أيّ رأي جاء في أحد الكتب المتبناة فإنه يُعتبر خارجاً عن الحزب .
- ٢٤/ هاجم حزب التحرير جميع الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي بكل عنف ، ومن ذلك مهاجمته لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والهامه لها بالعمالة للإنجليز . والله أعلم .

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..



# فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة    | رقمها         | الآيــــة                                               |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------|
|           |               | ( الفاتحة )                                             |
| ۲٧.       | ٦             | ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ                    |
|           |               | ( الْبقرة )                                             |
| ٨٢٢       | V-7           | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ          |
| ۲۰۸       | ۲.            | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ             |
| 710 . 17. | 17-77         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ آغَبُدُوا رَبَّكُمُ             |
| 740       |               |                                                         |
| 701       | V~-V7         | ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا      |
| ۱۲۸       | ۸٥            | ﴿ أَفَتُوْ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ                  |
| 799       | 111           | ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ                           |
| ٤٢٥       | 179-174       | ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَ هِـُمُ ٱلْقَوَاعِدَ            |
| ٣٢٧       | 17.           | ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِ عَمْ             |
| ٣٦٤       | 128           | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنتَكُمْ            |
| ٤٢٥       | 101           | ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً                    |
| YV        | ١٥٦           | ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ               |
| 778       | ١٦٣           | ﴿ وَإِلَاهُكُرْ إِلَكُ وَ حِدٌ                          |
| 107,107   | 178           | ﴿ إِنَّ فِي خُلْقِ ٱلسَّمَ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ            |
| 779 : 119 | 1 / 1 - 1 / . | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا                       |
| 7         | 197           | ﴿ وَتَزَوَّدُواْ فَالِرَبِّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ |
| ٤٠٥،٤٠٢   | 717           | ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ                          |

| الصفحة    | رقمها   | الآيــــة                                                             |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 198       | ۸۲۲     | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنْتُ يَتَرَبَّضَ ﴾ بِأَنفُسِهِنَ                      |
| 195       | 727     | ﴿ أَوْ يَغْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ                 |
| T01       | 727     | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَـٰرِهِمْ              |
| 700       | 700     | ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ :                           |
| 701       | 77709   | ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ                                |
| 779       | 778     | ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ                       |
| 195       | 7٧0     | ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا                     |
|           |         | (آل عمران)                                                            |
| 7.9.7.7   | ٧       | ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ                         |
| 194, 194  | ٧       | ﴿ مِنْهُ ءَايَنتٌ مُحَكَّمَنتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَنبِ                 |
| ۲.٧       |         |                                                                       |
| 7.9       | ٧       | ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ                                       |
| 189 ( 188 | 71      | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ آللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي                  |
| ۳۱۸       |         |                                                                       |
| ٣٢٧       | ٣٣      | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا                            |
| 711       | ٣٧      | ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ                            |
| 198       | ٥٤      | ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ                                        |
| ١         | 1.7     | ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ |
| 271       | 1.0-1.7 | ﴿ وَآعْتَصِمُواْ نِحَبِّلِ ٱللَّهِ                                    |
| 401       | 188     | ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ                        |
| 708       | 177     | ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوْتُ وَٱلْأَرْضُ                         |
| 711       | ١٣٨     | ﴿ هَاذًا بَيَانٌ لِلنَّاسِ                                            |
| 779       | 109     | ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ                          |

| الصفحة     | رقمها   | الآيـــة                                                                       |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 779        | 17.     | ﴿ إِن يَنصُرَكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ                                 |
| ٤٢٥        | ١٦٤     | ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ                                    |
| 111, 111   | 191-19. | ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ                                   |
| 107,101    | materia |                                                                                |
|            |         | (النساء)                                                                       |
| ١          | )       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم                  |
| 700 C 77 E | ٣١      | ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا تُنْهُوْنَ عَنْهُ                            |
| 198        | ٤٣      | ﴿ أَوْ لَكُمْ سَتُمُ ٱلْيَسَآءَ                                                |
| T07        | ٥٦      | ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا               |
| ١١٦        | ٥٨      | ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ               |
| ٤١٥، ١٤،   | ૦૧      | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ |
| ۳۸٦        | ٥٩      | ﴿ فَإِن تَنَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ         |
| 177 , 177  | ٦٥      | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَرِّكُمُوكَ                       |
| <b>70V</b> | 79      | ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ                             |
| 727        | ٧١      | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ                         |
| ٤٠١        | 77      | ﴿ فَقَعِلُوا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَنِي                                          |
| 144 , 127  | ۸٠      | ﴿ مَّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ                                 |
| ۲.٥        | ٨٢      | ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ |
| 757        | 110     | ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلَّهُدَىٰ         |
| 177        | 107     | ﴿ مَا هُم بِهِ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ                                |
| 797 , 797  | 178-178 | ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ                  |
| •          |         | ( المائدة )                                                                    |
| 770        | ٤٨      | ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَ حِدَةً                          |

| الصفحة    | رقمها   | الآيـــــة                                                                      |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٩       | ٤٨      | ﴿ فَآحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ                                    |
| 779       | ٤٩      | ﴿ وَأَنِ ٱخْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ                                 |
| ٤٣١       | ٥١      | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَّرَىٰٓ |
| 197       | ٦٤      | ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ                                                   |
| 778       | ٧٣      | ﴿ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ                                      |
| 177 : 171 | 9.7     | ﴿ وَأَطِيعُوا آللَّهَ وَأَطِيعُوا آلرَّسُولَ                                    |
| 179       |         |                                                                                 |
| Y7V       | 1.0     | ﴿ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا آهْتَدَيْتُمْ                                 |
| 778       | 114-117 | ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ                                 |
|           |         | ( الأنعام )                                                                     |
| 770       | 1       | ﴿ ٱلْحُمْدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ                     |
| 719       | ٤٦      | ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ آللَّهُ سَمْعَكُمْ                              |
| ۲۱۸ ، ۱۲۱ | ٥.      | ﴿ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى                                       |
| 777       | ٧٢      | ﴿ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ                                                        |
| 770       | V7-V0   | ﴿ وَكَذَا لِلَّكَ نُرِى إِبْرًا هِيمَ                                           |
| 770       | VV      | ﴿ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي                                                  |
| 717       | ٧٩      | ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ                                                     |
| ۳۲۸       | ۸۷-۸٦   | ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا                                 |
| ٣٤.       | 98      | ﴿ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ                                     |
| 777       | 90      | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْخَتِ وَٱلنَّوَىٰ                                     |
| 777       | 1.7     | ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ                          |
| 178-177   | 117     | ﴿ وَإِن تُطِغ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ                                        |
| 187       | ١١٦     | ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا شَخَرُصُونَ               |

| الصفحة    | رقمها | الآيـــــة                                                         |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ١٤٧       | ١٤٨   | ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا                                   |
| ٤١٥       | 107   | ﴿ وَأَنَّ هَلِذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَآتَبِعُوهُ               |
|           |       | ( الأعراف )                                                        |
| 777       | ٤٣    | ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنْنَا لِهَاذًا          |
| T07 : T08 | ٥٠    | ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ                |
| ٣٥.       | ٥٧    | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاتَ بُشِّرًا                      |
| 710       | 09    | ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عِ                     |
| 717       | ٦٥    | ﴿ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ آ              |
| 717       | ٧٣    | ﴿ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيهٍ غَيْرُهُ رّ           |
| 777       | 人ペート人 | ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ ع          |
| ٣٢٨       | ٨٩    | ﴿ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا                          |
| ۳۷۸       | 1 £ Y | ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثُلَاثِينَ لَيْلَةً                         |
| ١١٩       | 179   | ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ |
| 114       | ١٨٥   | ﴿ أُولَدْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ         |
| ۳۱۸،۱۲٦   | ۲.۳   | ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أُتَّبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّي         |
|           |       | ( الأنفال )                                                        |
| ٤٠٢       | ٣٩    | ﴿ وَقَنتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ                      |
| ۱۲۶       | ٤٦    | ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلَا تَنَازَعُواْ             |
| 727       | ٦.    | ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا آسْتَطَعْتُم                              |
|           |       | ( التوبة )                                                         |
| ٤١١       | ٥     | ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْخُرُمُ                           |
| ٤٠١       | ١٢    | ﴿ فَقَنتِلُواْ أَيِمَّةَ ٱلۡكُفْرِ                                 |

; ]

| الصفحة    | رقمها | الآيــــة                                                            |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤١١ ، ٤٠١ | 79    | ﴿ قَتِلُواْ ٱلَّذِيرَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ                      |
| ٤٠١       | ٣٦    | ﴿ وَقَنتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً                               |
| ٤٠٣       | ٣٨    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ۚ وَامَّنُواْ مَا لَكُرْ إِذَا قِيلَ لَكُرْ |
| ٤٠٢       | ٣٩    | ﴿ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا                  |
| 779       | ٥١    | ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا                |
| ٤٢١       | ٧١    | ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ    |
| ٣٤.       | ١٠١   | ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ                                        |
| ١٤٦       | 114   | ﴿ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ          |
| ٤٠١       | ١٢٣   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم  |
|           | 1     | ( يونس )                                                             |
| 740       | ٣     | ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضَ   |
| ۷۶۲ ، ۸۸۲ | 70    | ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ                                     |
| 184       | ٣٦    | ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ۚ                       |
| ٣٠١       | 77    | ﴿ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ              |
| 118       | ١.١   | ﴿ قُلِ آنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ                |
| ۷۲۲ ، ۸۸۲ | ١٠٨   | ﴿ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ                   |
|           |       | ( هود )                                                              |
| 779       | ٣٦    | ﴿ وَأُوحِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ            |
| ٣١٦       | ٤٣    | ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أُمْرِ ٱللَّهِ                    |
| ٣٢٦       | 77    | ﴿ وَإِنَّنَا لَفِي شَكْدٍ مُمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ         |
| 717       | ٨٤    | ﴿ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴿               |
| ٢٣٩       | 1.1   | ﴿ وَمَا ظَلَمْنَنَّهُمْ وَلَكِكن ظَلَّمُوا أَنفُسَهُمْ               |

| الصفحة | رقمها                                 | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|        |                                       | ( يوسف )                                                         |
| 119    | 1.0                                   | ﴿ وَكَأَيِّن مِنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ          |
|        |                                       | (الرعد)                                                          |
| Y7.V   | ۲۷                                    | ﴿ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُ مَن يَشَآءُ                          |
|        |                                       | ( إبراهيم )                                                      |
| 711    | ٤                                     | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ع     |
| 11179  | ٧.                                    | ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي آللَّهِ شَكُّ                         |
| 179    | ١٩                                    | ﴿ أَلَمْ تَرَأً لِنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ   |
| 779    | 77                                    | ﴿ يُثْبَتِتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرَ } ءَامَنُواْ                      |
| ۲۰۸    | ٤٧                                    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ                            |
| 700    | 0 .                                   | ﴿ سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانٍ ٠٠٠                                |
|        |                                       | ( الحجر )                                                        |
| ۲،۸۲۱  | ٩                                     | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، لَحَنفِظُونَ |
| ۸۰۸    | 71                                    | ﴿ وَمَا نُنْزِلُهُ ۚ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ                  |
| 198    | 79                                    | ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي …                                 |
| ٣٦.    | ٤٧                                    | ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ                      |
| ۳۰۸    | ٤٧                                    | ﴿ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ                        |
| ٣٦.    | ٤٨                                    | ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ                                 |
| ٣٦.    | ٤٨                                    | ﴿ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ                               |
| ۸۰۲    | ٦,                                    | ﴿ قَدَّرْنَا ۚ إِبَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيْرِينَ                      |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ( النحل )                                                        |
| ٣٢٦    | ۲                                     | ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتْمِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ             |

| الصفحة | رقمها      | الآيــــة                                                                   |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 170    | 77         | ﴿ وَلَقَذَ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً                            |
| 711    | ٤٤         | ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ                              |
| ٣٥٩    | ٥٧         | ﴿ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ                                                  |
|        |            | ( الإسراء )                                                                 |
| 7 2 2  | 1 8-17     | ﴿ وَكُلَّ إِنسَىٰنِ أَلْزَمْنَنَهُ طَتِهِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦ                |
| ١٨١    | 7.         | ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ٠٠٠                              |
| 171    | ٨٩         | ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْدًا ٱلْقُرْءَانِ                    |
| W £ 9  | 99         | ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ |
|        |            | ( الكهف )                                                                   |
| ۲۸۹    | ١٧         | ﴿ مَن يَهْدِ آللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ                                     |
| 770    | 71-37      | ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَانَي ۗ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًّا                 |
| 707    | <b>۲</b> 9 | ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ                                   |
| 744    | 11.        | ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ ع                                    |
|        |            | ( مريم )                                                                    |
| 797    | ٥١         | ﴿ إِنَّهُ ۚ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا                      |
| 797    | ٥٤         | ﴾ إِنَّهُ، كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا               |
| ٣٢٨    | ٥٨         | ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيَّاتُ      |
| 708    | ٦٣         | ﴿ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا      |
|        |            | (طـه)                                                                       |
| Y09    | ٤٠         | ﴿ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَهُ وسَىٰ                                     |
| ١٨٢    | ٤٤         | ﴿ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَّيْنًا لَّعَلَّهُ، يَتَذَكُّرُ                   |
| ٣٣٢    | 171        | ﴿ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ لَ فَغَوَىٰ                                      |

 $\bigcap$ 

| الصفحة    | رقمها   | الآيــــة                                                     |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|
|           |         | ( الأنبياء )                                                  |
| 377       | 77      | ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا    |
| 717,170   | 70      | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ                 |
| ١٢٦       | ٤٥      | ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحِي                         |
| 779       | 7∨-77   | ﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُورِنِ ٱللَّهِ                   |
| 709       | 1.7-1.1 | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَى            |
| ٣٦.       | 1.7     | ﴿ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ              |
|           |         | ( الحج )                                                      |
| ٣٥.       | 0       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ |
| ٣٥.       | ٥       | ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً                                 |
| 72 2      | V-7     | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ                       |
| TOV : TOO | ۲۳      | ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ                                |
| 797 , 797 | ٥٢      | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي     |
| ۲٤.       | ٦٢      | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ                       |
|           |         | ( المؤمنون )                                                  |
| 788       | 17      | ﴿ ثُمَّ إِنَّكُرْ يَوْمَ ٱلْقِيَهَةِ تُبْعَثُونَ              |
| 140       | 77      | ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۦ               |
| 7.0       | ٦٨      | ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُّ وَا ٱلْقَوْلَ                             |
| 719       | 91-15   | ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ                          |
|           |         | ( النور )                                                     |
| 778       | ٤٧      | ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ              |
| 711       | 0 &     | ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَّغُ ٱلْمُبِينُ         |

| الصفحة    | رقمها | الآيـــــة                                                                   |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٩،١٢٦   | ٦٣    | ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ مُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۦ                        |
|           |       | ( الفرقان )                                                                  |
| ۲۷۰،۱۷۰   | ۲     | ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ مُ تَقْدِيرًا                            |
| 171       | ٣٣    | ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثْلِ إِلَّا حِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ                      |
| ۱۷۰       | 71    | ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا                           |
|           |       | ( النمل )                                                                    |
| 717       | ٤٠    | ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ، عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَنبِ                              |
| 197       | ٦٣    | ﴿ تَعَالَى آللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ                                        |
| 477       | 77    | ﴿ بَلِ آدًَ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ                                  |
|           |       | ( القصص )                                                                    |
| 770       | 70    | ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ                                        |
|           |       | ( الروم )                                                                    |
| 179       | ۲.    | ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ                           |
| 100       | 77    | ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ                         |
| ٣٥٠       | 77    | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ                         |
| ۱۷٦       | ٣,    | ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا                                       |
| 177 , 177 | ٣.    | ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا                         |
|           |       | ( نقمان )                                                                    |
| ١٨١       | ٣٢    | ﴿ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ                                  |
|           |       | ( الأحزاب )                                                                  |
| 177 , 177 | ٣٦    | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى آللَّهُ وَرَسُولُهُ تر |
| ٤١٥       |       |                                                                              |

| الصفحة     | رقمها     | الآيــــة                                                         |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 707        | ٣٨        | ﴿ وَكَانَ أَمْرُ آللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا                      |
| ١          | V \ - V • | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ  |
|            |           | (سبأ)                                                             |
| ۲۰۸        | ١٨        | ﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ                                   |
|            |           | ( فاطر )                                                          |
| 77.7-7.7   | ٨         | ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَهْدِي مَن يَشَآءُ       |
| 707        | 77        | ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا                             |
|            |           | ( یس )                                                            |
| ١٧٠        | 77        | ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا           |
| TEA : TEV  | ٦٥        | ﴿ ٱلْيَوْمَ كَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ                         |
| 198        | ٧١        | ﴿ مِّمًا عَمِلَتْ أَيْدِينَا                                      |
| ٣٥.        | V9-VV     | ﴿ أُولَمْ يَرَ ٱلْإِنسَنُ أَنَّا خَلَقْنَنهُ مِن نُطْفَةٍ         |
| 788        | V9-VA     | ﴿ قَالَ مَن يُحْي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ                       |
|            |           | ( الصافات )                                                       |
| 78.        | 77        | ﴿ أَيِنًا لَتَارِكُوا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِيِ مِّجَنُونٍ           |
| 7٧0        | ٩٦        | ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُرٌ وَمَا تَعْمَلُونَ                          |
| 197        | 109       | ﴿ سُبْحَدِنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ                             |
| 199        | 17-17.    | ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ             |
|            |           | ( ص )                                                             |
| ۲٤٠        | o         | ﴿ أَجَعَلَ ٱلْأَلِمَةَ إِلَهًا وَ حِدًا                           |
| ۲٧.        | 77        | ﴿ وَآهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَاطِ                           |
| <b>707</b> | ۲۷        | ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيَّهُمَا بَطِلاً |

| الصفحة      | رقمها                                 | الآيـــــة                                                           |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 707         | ۸۲                                    | ﴿ أَمْرِ كَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ      |
| ۲.0         | 79                                    | ﴿ كِتَنبُ أَنزَ لْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكٌ                             |
| ٣٢٨         | ٤٧                                    | ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ           |
| 377         | 70                                    | ﴿ وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَ حِدُ ٱلْقَهَارُ            |
| ١٢٦         | ٧٠                                    | ﴿ إِن يُوحَىٰ إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ                 |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ( الزمر )                                                            |
| 777         | <b>T-T</b>                            | ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ                    |
| 777         | 11                                    | ﴿ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ آللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ |
| 777         | ١٤                                    | ﴿ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ كُنْلِصًا لَّهُ، دِينِي                      |
| Y7V         | ٤١                                    | ﴿ فَمَن آهْتَدَى فَلِتَفْسِهِ ع                                      |
| 777         | ٦٧                                    | ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٢٠٠٠                        |
| 198         | ٦٧                                    | ﴿ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُّويًاتُ بِيَمِينِهِ                             |
| ***         |                                       | (غافر)                                                               |
| 777         | 10                                    | ﴿ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ م عَلَىٰ مَن يَشَآءُ                |
| ۲٧٠         | ۲۸                                    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ              |
| <b>79</b> V | ٣٤                                    | ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْمِينَاتِ                |
| ٣٣٩         | 27-20                                 | ﴿ وَحَاقَ بِغَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ                      |
| 707         | ٤٦                                    | ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا                 |
| ٣٤٩         | ٥٧                                    | ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ                        |
| 7           | ٦.                                    | ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ آدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُرْ                      |
| 777         | 70                                    | ﴿ هُوَ ٱلْحَيُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ                               |
|             |                                       | ( فصلت )                                                             |
| 711         | ٣                                     | ﴿ كِتَنَبُّ فُصِلَتْ ءَايَنتُهُ ر                                    |

| الصفحة     | رقمها | الآيـــة                                                       |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 707        | ١.    | ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَ ٰمَهَا                               |
| 757        | ۲.    | ﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ     |
| 709        | ٣١    | ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي ٓ أَنفُسُكُمْ                  |
| 797        | ٤٣    | ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ           |
| ٨٢٢        | ٤٦    | ﴿ مِّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ع                         |
| ۲٦٦        | ٤٦    | ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ                          |
|            |       | ( الشورى )                                                     |
| 197        | ١١    | ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْ ۖ "                                  |
| 477        | 7 ٤   | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا             |
| 77 8       | ٣٧    | ﴿ وَٱلَّذِينَ سَجۡتَنِبُونَ كَبَتِيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ |
|            |       | (الزخرف)                                                       |
| ١٨٠        | ٩     | ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ   |
| <b>701</b> | 11    | ﴿ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً                      |
| 717        | ٤٥    | ﴿ وَسَعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِمَا        |
| ٣٦.        | ٦٨    | ﴿ يَعِبَادِ لَا خُونْ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ                     |
| ٣٥٨        | ٧١    | ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ           |
| <b>709</b> | ٧١    | ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ                          |
| ٣٦.        | ٧١    | ﴿ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ                                   |
| 777        | ٨٤    | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَكُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَكُ  |
| ۱۸۰        | ٨٧    | ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ آللَّهُ    |
|            |       | ( الدخان )                                                     |
| 700        | 28-24 | ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ                                   |

| الصفحة      | رقمها | الآيــــة                                                                 |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥٧         | ٥٣    | ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَّبِلِينَ                  |
| <b>70</b> A | ٥٤    | ﴿ كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم لِحُورٍ عِينِ                                 |
| ٣٦.         | 07    | ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ                                         |
| 711         | ٥٨    | ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَنهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ          |
|             |       | ( الجاثية )                                                               |
| 707         | 77-71 | ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ                         |
| <b>707</b>  | 77    | ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ                   |
| 109         | 7 &   | ﴿ وَمَا لَمُهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ ۗ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ      |
|             |       | ( الأحقاف )                                                               |
| 779         | ۸۲    | ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ            |
| 729         | ٣٣    | ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ  |
|             |       | ( محمد )                                                                  |
| 7.7.2       | 7 2   | ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ                                     |
|             |       | ( الفتح )                                                                 |
| ٣٣٢         | ۲     | ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ                      |
| ٤١٠         | ١٦    | ﴿ تُقَنتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ                                       |
|             |       | ( المجرات )                                                               |
| ٣٦٤         | 10    | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٢٠٠٠ |
|             |       | (ق)                                                                       |
| ٣0.         | 10    | ﴿ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ                                     |
| 777         | Y 9   | ﴿ وَمَاۤ أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ                                      |
|             |       | ( الذاريات )                                                              |
| 797         | ٥٢    | ﴿ كَذَالِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم                             |

(

| الصفحة      | رقمها | الآيــــة                                                                    |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 717         | ٥٦    | ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِّخِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ                   |
|             |       | ( الطور )                                                                    |
| 709         | ۲٠    | ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّضَفُوفَةٍ                                      |
| ٣١.         | ٣٤    | ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ۦ                                         |
| 179-107     | 77-70 | ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ                   |
| 719         | ٤٣    | ﴿ أَمْ هُمْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ                                            |
|             |       | ( النجم )                                                                    |
| ١٢٦         | ٤-٣   | ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰ                                               |
| ١٣٤         | 78-19 | ﴿ أَفَرَءَيْثُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ                                        |
| ۱۳٤، ۱۳۳    | 77    | ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ                  |
| ١٣٣         | ۲۸    | ﴿ وَمَا لَهُم بِهِ عِ مِنْ عِلْمٍ                                            |
| ۲۳٤         | 77    | ﴿ ٱلَّذِينَ تَجْمَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَ حِشَ إِلَّا ٱللَّهَمَ |
|             |       | ( القمر )                                                                    |
| 709,707     | 17    | ﴿ فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أُمْرِ قَدْ قُدِرَ                             |
| Y V 9       | £9-£A | ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ                         |
| ۸۰۲ ، ۲۷۸   | ٤٩    | ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ                                    |
|             |       | ( الرحمن )                                                                   |
| 1986194     | 77    | ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ                                                  |
| 709         | 0 2   | ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ                  |
| ٣ολ         | 70-A0 | ﴿ فِيهِنَّ قَنصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ                                              |
|             |       | ( الواقعة )                                                                  |
| <b>70</b> V | 17-1. | ﴿ وَٱلسَّنِفُونَ ٱلسَّنِفُونَ                                                |

| الصفحة         | رقمها        | الآيــــة                                                |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>709</b>     | 17-10        | ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ                             |
| TOA ( TOO      | 7 8 - 1 7    | ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ تُحَلَّدُونَ              |
| <b>709</b>     | ١٨           | ﴿ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مِّن مَّعِينٍ        |
| <b>707</b>     | 71-7.        | ﴿ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ                     |
| ۳۰۸            | 77-77        | ﴿ وَحُورٌ عِينٌ                                          |
| <b>707</b>     | 77-71        | ﴿ فِي سِدْرِ مَّنْضُودٍ                                  |
| 709            | ٣٤           | ﴿ وَفُرُش مِّرْفُوعَةٍ                                   |
| ٣٥٨            | <b>TV-T0</b> | ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءً                         |
| 707            | 2.7          | ﴿ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ                                  |
| 7 2 2          | 0 49         | ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ                 |
| 707            | 00-01        | ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ  |
| Y0X            | · · ·        | ﴿ خَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُرُ ٱلْمَوْتَ                   |
|                |              | ( الحديد )                                               |
| 777            | ٧            | ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَّسُولِهِ ٢٠٠٠                 |
|                |              | ( المجادلة )                                             |
| 197            | ٧            | ﴿ مَا يَكُونِ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَثَةٍ                     |
| ۲۰۸            | ٧            | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ                   |
|                |              | ( الحشر )                                                |
| 177 , 771      | ٧            | ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ                  |
| ٣١٨ ، ١٣٩      |              |                                                          |
| 171            | 71           | ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْتُلُ نَضْرِهُمَا لِلنَّاسِ             |
| ۲۳٦            | 78           | ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِكِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ |
|                |              | ( الصف )                                                 |
| <i>P F Y</i> 3 | 0            | ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ           |

| الصفحة    | رقمها | الآيـــــة                                                                       |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| P         | ٧     | ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّامِينَ                                    |
|           |       | (الجمعة)                                                                         |
| ٤٢٥       | ۲     | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّتَ رَسُولاً مِنْهُمْ                         |
| 577       | ۲     | ﴿ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ                         |
|           |       | ( التغابن )                                                                      |
| 779       | ١٣    | ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ |
|           |       | ( الطلاق )                                                                       |
| ۸۰۸       | ٣     | ﴿ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا                                     |
|           |       | ( الملك )                                                                        |
| 197       | 17    | ﴿ ءَأُمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ                   |
|           |       | ( القلم )                                                                        |
| ٤٦        | ٤     | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ                                              |
| 707       | 77-70 | ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُحْرِمِينَ                                   |
|           |       | ( الحاقة )                                                                       |
| ١٤٧       | ۲.    | ﴿ إِنِّي طَنَنتُ أَيِّي مُلَنقٍ حِسَابِيَهْ                                      |
| 750       | 77-70 | ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَنْبَهُ، بِشِمَالِهِ، فَيَقُولُ                       |
| 707       | 77    | ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ                                            |
| ٣٢٢       | ٤٧-٤٤ | ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ                                |
|           |       | ( المدثر )                                                                       |
| ۸۵۲       | ١٨    | ﴿ إِنَّهُ وَ فَكَّرَ وَقَدَّرَ                                                   |
| ۲۸٦ ، ۲۸۲ | ٣٨    | ﴿ كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ                                           |
|           |       | ( القيامة )                                                                      |
| <b>72</b> | ٤-٣   | ﴿ أَيَحُسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن تَجْمَعَ عِظَامَهُ                               |

| الصفحة      | رقمها | الآيــــة                                                            |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
|             |       | ( الإنسان )                                                          |
| 700         | ٤     | ﴿ إِنَّا أَغْتَذْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا |
| TOA ( TOO   | 7-0   | ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ                          |
| <b>70</b> V | 17    | ﴿ وَجَزَلْهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيراً                     |
| 709         | ١٣    | ﴿ مُتَّكِكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ                             |
| 809         | 18-15 | ﴿ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا                     |
| ٣٠٨         | ١٤    | ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَلُهُما                                  |
| 709         | 10    | ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِّانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ                        |
| <b>70</b> A | 19    | ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ تُحَلَّدُونَ                        |
| TOV , TOO   | ۲١    | ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضَّرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ                 |
| ۲۸۰         | ٣٠-٢٩ | ﴿ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ ع سَبِيلًا                     |
| }           |       | ( المرسىلات )                                                        |
| ۸۰۸         | 77    | ﴿ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ                                           |
|             |       | (النبأ)                                                              |
| ۱۷۰         | 17-7  | ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا                                 |
|             |       | ( a,w)                                                               |
| ۲۸.         | 17-11 | ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ                                         |
| ۱۷۰         | 77-75 | ﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ                         |
|             |       | ( التكوير )                                                          |
| ۲۸۰         | X7-P7 | ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ                                |
|             |       | ( الانفطار )                                                         |
| <b>70</b> V | ١٣    | ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ                                   |

| الصفحة     | رقمها     | الآبـــة                                             |
|------------|-----------|------------------------------------------------------|
|            |           | ( المطففين )                                         |
| <b>ТОЛ</b> | ۲۳        | ﴿ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ                      |
| <b>70V</b> | 71-70     | ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ                 |
|            |           | ( الانشقاق )                                         |
| 720        | 17-7      | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِتَابَهُ، بِيَمِينِهِ ع      |
|            |           | ( الطارق )                                           |
| 107,179    | V-0       | ﴿ فَلِّينظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ               |
|            |           | ( الأعلى )                                           |
| ۲۰۸،۱۷۰    | ٣-٢       | ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ                           |
|            | 40.5cm    | ( الغاشية )                                          |
| 709        | 17-17     | ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مِّرْفُوعَةُ                         |
| ۱٦٩،١٥٣    | Y • - 1 Y | ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ |
|            |           | ( القجر )                                            |
| Y0Y        | ١٦        | ﴿ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ                         |
| 197        | 77        | ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا          |
| ۳٤٨ ، ٣٤٧  | Y         | ﴿ يَتَأْيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ          |
|            | ****      | ( البلد )                                            |
| ۸۲۲ ، ۸۸۲  | ١.        | ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ                         |
|            |           | ( الشمس )                                            |
| ٤١٩ ، ٢٧٨  | ١٧        | ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّنْهَا                          |

 $\bigcap )$ 

| الصفحة | رقمها      | الآيـــــة                                        |
|--------|------------|---------------------------------------------------|
|        |            | ( الليل )                                         |
| 708    | 17-10      | ﴿ لَا يَصَلَّنَهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى              |
|        |            | ( الزلزلة )                                       |
| ۸۳۲    | <b>N-V</b> | ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ |
|        | 1 - 100 ·  | ( القارعة )                                       |
| 700    | 11-4       | ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْ رَبِينُهُ            |
|        |            | ( اثماعون )                                       |
| 777    | ٦          | ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ                       |

# # #

 $\bigcap_{i}$ 

### فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة      | طرف الحديث                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| ۱۹۸         | « أخبروه أنّ الله تعالى يحبه                               |
| 790         | « ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً              |
| 798         | « إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة                        |
| ٤٠٣         | « إذا استنفرتم فانفروا                                     |
| 779         | « إذا أُقعد المؤمن في قبره أُتي                            |
| 707         | « إذا غُمّ عليكم الهلال فاقدروا له                         |
| 777         | « إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوّذ من أربع          |
| ١٤١         | « أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرّتين                          |
| ۸۲۲،۱3۲،۰۳۲ | « اعقلها وتوكّل                                            |
| 727,727     |                                                            |
| ٤٠٤         | ﴿ اغزوا بسم الله ، وفي سبيل الله قاتلوا مَن كفر بالله      |
| 772         | « أكثر مَن يموت من أمّي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس |
| ٣٧٨ ، ٣٧٧   | « ألا ترضى أن تكون منّي بمنْزِلة هارون من موسى ؟           |
| 777         | « ألا تصلّيان                                              |
| 07          | « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه                              |
| ٣٣٥         | « الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين                           |
| 770         | (( الإيمان بضعٌ وسبعون شُعبة                               |
| ٤.٥         | « الجهاد واجب عليكم مع كلّ أمير                            |
| 777         | « الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُردّ                      |
| 777         | « الدعاءُ مخّ العبادة                                      |

| الصفحة   | طرف الحديث                                            |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 770      | « الصَّلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة                |
| 777      | « اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل                   |
| ٤٠٨      | (( أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا                    |
| ٤٠٣      | « أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله     |
| 770      | , آمركم بالإيمان بالله وحده                           |
| 757      | « إنّ السماء تمطر مطراً كمنيّ الرجال                  |
| 737      | ﴿ إِنَّ العبد إذا وُضع في قبره وتولى عنه أصحابه       |
| 779      | « إن الله مولاي ، وأنا مولى المؤمنين                  |
| 777      | « إن الله يصنع كلّ صانع وصنعته                        |
| ۳۸۰      | « إن علياً منّي وأنا منه                              |
| 777,787  | « إن هذا الأمر في قريش                                |
| ۳۸۰      | « أنت أخي ووزير <i>ي</i>                              |
| 777      | « أنت منّي وأنا منك                                   |
| 140      | « إنَّك تأتي قوماً أهل كتاب                           |
| 181      | « إنَّك تقدم على قوم أهل كتاب                         |
| ٣٧.      | « إنما الإمام جُنّة يقاتل من ورائه ويُتّقى به         |
| ٤٢٦ ، ٤٦ | « إِنَّمَا بُعثتُ لأَتَمَّم مكارم الأخلاق             |
| - 781    | « إِنَّهما ليعذَّبان ، وما يُعذَّبان في كبير          |
| 7        | « بدأ الإسلامُ غريباً ، وسيعود كما بدأ غريباً         |
| 709      | ((تحاجّ آدم وموسی ، فحجّ آدم موسی                     |
| ۲.,      | « تركتكم على المحجة البيضاء ، ليلها كنهارها           |
| ٤٠٢،٢    | « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم (وأيديكم) وألسنتكم |
| ١٩٨      | « سلوه لأيّ شيء يفعل ذلك ؟                            |
| ٦.       | « شهدت حلف المطيبين مع عمومتي                         |

| الصفحة              | طرف الحديث                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| ٤١٥                 | « فإنّ خير الحديث كتاب الله                         |
| ٣٧.                 | « فُوا بيعة الأول فالأول                            |
| 777                 | « قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك |
| ٣٧.                 | « كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء                  |
| 757                 | « كلّ ابن آدم يبلي إلاّ عجب الذنب                   |
| 771                 | « كلّ أمرٍ ليس عليه أمرنا فهو ردّ                   |
| ۲۸۲،۲۸۰             | « كل شيء بقدر ، حتى العجزُ والكَيْسُ                |
| 147 6 177           | « كلّ مولود يولد على الفطرة                         |
| ١٧٧                 | « كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء                      |
| ۲۷۸                 | « لا ، بل شيء قُضي عليهم ومضى فيهم                  |
| 7 7 7               | « لا ، بل فيما جفّت به الأقلام                      |
| ۲۸۳                 | « لا تجتمع أمّي على ضلالة                           |
| ٤٣                  | « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ            |
| 709                 | « لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتُنكح  |
| 177                 | « لا تقل : لو فعلتُ كذا لكان كذا وكذا               |
| ٣.٤                 | « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار                       |
| 47.5                | « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق                    |
| 709                 | « لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدّرتُه      |
| 7 £ £               | « لا يَرُدّ القضاء إلا الدعاء                       |
| 79 £ ( 79 7 ( 7 ) Y | « لا يزال هذا الأمر في قريش                         |
| 7 2 0               | « لا يغني حذرٌ من قدر                               |
| 777                 | « لأعطينّ الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه      |
| ۳۰۸                 | « لقد خشیتُ علی نفسي                                |
| 790                 | « لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد          |

| الصفحة  | طرف الحديث                                            |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 717     | « لم يكذب إبراهيم التَّلْيُّ قطَّ إلا ثلاث كذبات      |
| 779     | « لو أنَّكم تتوكَّلون على الله حقّ توكَّله لرزقكم     |
| 7 2 7   | « ما أكل أحدٌ طعاماً قطّ خيراً من أن يأكل من عمل يده  |
| 779     | « مَن خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له |
| ٣٨٣     | « مَن رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه            |
| ۲       | « مَن رأى منكم منكراً فليغيّره بيده                   |
| 777     | « مَن سَمّع سَمّع اللهُ به                            |
| ٤٠٨     | « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا                   |
| ۳۸۳،۳۷۰ | (( من کره من أميره شيئاً فليصبر                       |
| ٤٠٣     | « مَن مات و لم يغزُ و لم يحدّث نفسه بالغزو            |
| ٧١      | « من يؤويني ؟ من ينصرني حتى أبلّغ رسالة ربي           |
| V 7     | « من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة ؟            |
| 781     | « نسمة المؤمن إذا مات طائر تُعلَّق بشجر الجنة         |
| 777177  | « نضّر الله (عبداً) امرءاً سمع مقالتي فوعاها          |
| 787     | « نَعم ، عذاب القبر                                   |
| ٣٧٢     | (( نعم ، وفیه دخن                                     |
| ٣٨١     | « هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم                         |
| TV9     | « وعترتي أهل بيتي                                     |
| ٤١٥     | « وقد تركت فيكم ما لن تضلُّوا بعده إن اعتصمتم به      |
| 777     | « وكان الإنسانُ أكثرَ شيءِ جدلاً                      |
| ٣٧.     | « ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه          |
| 798     | « يا نوح ، إنّك أول رسول إلى الأرض                    |
| 779     | « يدخل الجنة من أمّتي سبعون ألفاً بغير حساب           |
| 779     | ( يقبض الله قبضة من النار فيخرج منها                  |
| ۳۷۲     | « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بما شعف الجبال |

()

 $\bigcap$ 

\_ ٤٦.\_

# فهرس الآثـار

| الصفحة     | طرف الأثسر                                              |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 771        | ( أدركت ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون               |
| 157,777    | ( إذا ذكر القدر فامسكوا                                 |
| 7 / /      | ( أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون                     |
| ۲۰۸        | ( التفسير على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب            |
| ١٣٨        | ( إن النبي ﷺ بعث في وقت واحد اثني عشر رسولاً            |
| ٣٣٨        | ( أنَّ النبي ﷺ كان يدعو في الصلاة                       |
| 787        | ( أَنَّ يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر              |
| 791        | ( بايعنا - أي رسول الله ﷺ - على السمع والطاعة           |
| ٣٠٨        | ( ثمّ كان أول ما سألني أن قال : كيف نسبه فيكم ؟         |
| ٣٨٣        | ( دعانا النبي ﷺ فبايعناه                                |
| 7.1        | ( قام فينا رسول الله ﷺ مقاماً فذكر بدء الخلق            |
| 779        | ( کلّ شيء بقدر                                          |
| 7.1        | ﴿ لَقَدَ تُوفِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ وما طائر يقلُّب جناحيه |
| 7 7 9      | ( ما أريد على ما أقول مثل هذا                           |
| <b>TVY</b> | ( يا رسول الله ، إنا كنا في جاهلية وشرّ                 |
| ٤٢٨        | ( يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً           |



## فهرس الأعللم

| الصفحة     | العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 71         | إبراهيم = إبراهيم محمد علي باشا                                 |
| 174        | ابن الأثير = المبارك بن محمد بن عبد الكريم                      |
| 77 8       | الألوسي = شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسيني       |
| ١٧٣        | الإيجي = عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار                       |
| 781        | الباقلاني = محمد بن الطيب بن محمد المالكي                       |
| 190        | البرمكي = يحيى بن خالد بن برمك                                  |
| 790        | البيضاوي = عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي              |
| ٥٨         | ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني            |
| ١٧٦        | ابن جرير الطبري = محمد بن جرير بن يزيد                          |
| ١٣         | جمال الدين الأفغاني = جمال الدين بن صفدر بن علي بن محمد الحسيني |
| 777        | الجوهري = إسماعيل بن حماد التركي                                |
| 9 ٧        | الحارث بن أسد المحاسبي                                          |
| 1 7 9      | ابن حجر = أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني                  |
| 00         | ابن حجر الهيتمي = أحمد بن محمد بن محمد بن علي                   |
| ١٧١        | أبو الحسن الأشعري = على بن إسحاق                                |
| ٤٥         | حسن البنا = حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا                     |
| 7 2 7      | الحُليمي = أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري |
| <b>797</b> | ابن خلدون = عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي                  |
| ٥٧         | الدسوقي = محمد بن أحمد بن عرفة                                  |
| ۲.9        | الرازي = محمد بن عمر بن الحسين                                  |

| الصفحة | العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ٥٦     | الرافعي = عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم                    |
| 7 £ A  | ابن رجب = عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي                 |
| 00     | السرخسي = محمد بن أبي بكر                                     |
| 177    | السفاريني = محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان                    |
| 710    | سليمان بن عبد الله = سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب |
| 177    | السمعاني = منصور بن محمد بن عبد الجبار                        |
| 777    | سيبويه = عمرو بن عثمان بن قنبر                                |
| ٤٥     | سيد قطب = سيد بن قطب إبراهيم                                  |
| 190    | السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الشافعي               |
| 197    | الشاطبي = إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي المالكي            |
| ۲۰٤    | الشنقيطي = محمد الأمين بن محمد المختار                        |
| ١٨٠    | الشهرستاني = محمد بن عبد الكريم بن أحمد                       |
| 777    | الشوكاني = محمد بن علي الشوكاني الصنعاني                      |
| 7.1.1  | الصابوني = إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد                      |
| ٥٧     | ابن عبد البر = يوسف بن محمد بن عبد البر                       |
| ١٧٤    | عبد الجبار الهمداني                                           |
| 270    | عبد الرحمن السعدي                                             |
| 91     | عبد العزيز البدري                                             |
| 739    | عبد العزيز بن باز                                             |
| 739    | أبو عبد الله المُرسي = محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل  |
| ٣٤٦    | ابن أبي العزّ الحنفي = علي بن علي بن محمد                     |
| ٣٣٣    | ابن عطية = عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن                     |
| ٣٢٣    | عياض = عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي                   |
| 9 ٧    | الغزالي = محمد بن محمد                                        |

| الصفحة     | العالم                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 97         | ابن فارس = أحمد بن فارس بن زكريا القزويني                        |
| 747        | الفيروز آبادي = محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم                 |
| ١٧٢        | أبو القاسم الأصبهاني = الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني |
| 798        | القرطبي = أبو عبد الله محمد بن أجمد بن أبي بكر فرح الأنصاري      |
| ٩٨         | ابن قيّم الجوزيّة = محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي       |
| ١١٨        | ابن كثير = إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي                         |
| 444        | المازري = محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي                     |
| 190        | المأمون = عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي                |
| ٣٩٨        | الماوردي = علي بن محمد بن حبيب البصري                            |
| ٣.٦        | محمد بن الحسن الحجوي                                             |
| <b>799</b> | محمد بن عبد الوهاب                                               |
| ١٣         | محمد عبده = محمد عبده بن حسن خير الله                            |
| ۲١         | محمد علي باشا                                                    |
| ١٣         | محمود الألوسي = محمود شكري بن عبد الله بن محمود                  |
| 718        | أبو مسلم الخولاني = عبد الله بن تُوَب                            |
| ٩١         | مصطفى السباعي                                                    |
| ۱۷۳        | أبو المعالي الجويني = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف              |
| 7 £ 9      | معبد الجهني                                                      |
| ۱۷۱        | ابن منده = محمد بن إسحاق                                         |
| ١٧٨        | ابن المنذر = محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري                |
| 797        | ابن منظور = محمد بن مكرم بن علي بن أحمد                          |
| ٥٣         | المودودي = أبو الأعلى المودودي                                   |
| 441        | ابن النجار = محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي          |
| ٤٣         | النووي = يحيى بن شرف                                             |
| ٥ ٤        | أبو يعلى = محمد بن الحسين الفراء                                 |

# فهرس الفرق والمذاهب

| الصفحة       | الفرق والمذاهب    |
|--------------|-------------------|
| 701          | الأبيقوريون       |
| 770          | الأزارقة          |
| 707,702,119  | الأشاعرة          |
| T7T(T. 7(TV) |                   |
| 777          | أهل الإرجاء       |
| 707,7.7,117  | الجبريّة          |
| 771,702,707  |                   |
| 777          | الجهمية           |
| 411647649.   | الخوارج           |
| 7 8 0        | الدهرية           |
| 770          | الرافضة           |
| 701          | الرواقيون         |
| ٣٨٠،٣٨١،٣٧٦  | الشيعة            |
| <b>7</b> 10  |                   |
| 17           | الصوفية           |
| 750          | الطبائعيّة        |
| 701,70.      | الفلسفة اليونانية |
| 1 £ £        | القدريّة          |
| ١٢٣          | القرامطة          |
| ٣٠٢          | الماتريدية        |

| الصفحة        | الفرق والمذاهب |
|---------------|----------------|
| ٤٠٨،٤١٠،٢١٢   | المجوس         |
| ٤١١           |                |
| 770           | المرجئة        |
| ١١٦،١٤٤،١٨٨   | المعتزلة       |
| 119.19.197    | <b>)</b> **    |
| 7.7.70.,707   |                |
| 707,702,700   |                |
| 771,77.,707   |                |
| 777,777       |                |
| 798,7,7,7,8   |                |
| mrm,mma,m11   |                |
| TA1, T79, TE1 |                |
| 79.791,709    |                |
| 28617680      |                |
| ٤١٠،٢١٢       | النصارى        |
| 2173.13       | النصارى        |



## قائمة المصادر والمراجع

#### القرآن الكريم.

### أ / مصادر ومراجع حزب التحرير:

- ١٠- أسس التعليم المنهجي في دولة الخلافة ، من إصدارات حــزب التحريــر ، دار
   الأمة للطباعة والنشر والتوزيع بــيروت لبنــان ، ط١ ، ١٤٢٥هــــ ٢٠٠٤م .
- ۲- أفكار سياسية ، ط۲ ، ۱٤۱٥هـ ۱۹۹٤م ، بدون ذكر اسم المؤلف ،
   واسم الناشر .
- ٣- تبصرة الأفهام قراءة في كتاب (نظام الإسلام) ، لهشام بن عبد الكريم البدراني ، دار السلام الأردن الزرقاء ، دار الكتاب الثقافي الأردن ، إربد ، ط/ ٢٠٠٥م .
- ٤- التكتل الحزبي ، لتقي الدين النبهاني ، من منشورات حزب التحرير ، ط٤ ،
   ٢٢ هــ ٢٠٠١م .
- ٥- حكم الشرع في : الاستنساخ ، الإجهاض ، نقل الأعضاء ، أطفال الأنابيب ،
   أجهزة الإنعاش الطبية ، الحياة والموت ، لعبد القديم زلوم ، ط١ ، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م ، بدون اسم الناشر .
- ٦- الدولة الإسلامية ، لتقي الدين النبهاني ، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع ،
   ط١ ، ١٣٧٢هـ ١٩٥٣م .
- الديمقراطية نظام كفر يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها ، لعبد القديم زلوم ،
   من منشورات حزب التحرير ، بدون رقم الطبعة .

٨- سرعة البديهة ، لتقي الدين النبهاني ، بدون اسم الناشر ، وتاريخ الطبع .

- ٩- الشخصية الإسلامية ، لتقي الدين النبهاني ، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع ،
   بيروت لبنان ، ط٥ ، ١٤٢٤هــ ٢٠٠٣م .
  - \* وطبعة أحرى بتحقيق هشام البدراني ، دار السلام ، دار الكتاب الثقافي .
- ١- الفكر الإسلامي ، ط/ ١٣٧٧هـ ١٩٥٨م ، بدون ذكر المؤلف ، واسم الناشر .
- ۱۱- قضايا سياسية (بلاد المسلمين المحتلّة) ، من إصدارات حزب التحرير ، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت لبنان ، بدون تاريخ الطبع .
- ١٢ كيف هدمت الخلافة ، لعبد القديم زلوم ، ط/ ١٣٨٢هـ ١٩٦٢م ، بدون اسم الناشر ، ورقم الطبعة .
- ١٣- كيفية إزالة الأتربة عن الجذور لتقوية اتصالها بالبذرة (الدوسيّة) ، بدون ذكر المؤلف ، واسم الناشر .
- ١٠٤ مذكرة من حزب التحرير مقدمة إلى العقيد القذافي ، ط/ ١٣٩٨هـ ١٩٧٨ م ،
   بدون ذكر اسم الناشر .
- ۱۰ مفاهیم حزب التحریر ، من منشورات حزب التحریر ، ط۲ ، ۱٤۲۱ه - مفاهیم حزب التحریر ، ط۲ ، ۱٤۲۱ه - درب التحریر ، ط۲ ، ۱۶۲۱ه - درب التحریر ، ط۲ ، ۱۶۲۱ - درب التحریر ، ط۲ ، درب التحریر ، درب
- ١٦ مفاهيم خطرة لضرب الإسلام وتركيز الحضارة الغربية ، من إصدارات حزب
   التحرير ، ط١ ، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م .
- ۱۷ مفاهیم سیاسیة لحزب التحریر ، من منشورات حزب التحریر القدس ، ط۲ ،
   ۱۳۷٤هـ ۱۹۵۰م ، بدون ذکر المؤلف .
- ١٨- من مقومات النفسية الإسلامية ، من إصدارات حزب التحرير ، دار الأمسة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان ، ط١ ، ٢٠٠٥هـ ٢٠٠٤م .

- 19- منهج حزب التحرير في التغيير ، من إصدارات حزب التحرير ، بدون ذكر اسم الناشر ، وتاريخ الطبع .
  - ۲۰ میثاق الأمة ، بدون ذكر المؤلف ، واسم الناشر .

- ۲۱- نداء حار إلى المسلمين من حزب التحرير ، ط/ ١٣٨٥هـ ، بدون ذكر المؤلف ، واسم الناشر .
- ۲۲ نظام الإسلام ، لتقي الدين النبهاني ، من منشورات حزب التحرير ، ط٦ ،
   ۲۲ هــ ٢٠٠١م .
- ٣٣- نظام الحكم في الإسلام ، لعبد القديم زلوم ، ط٦ ، ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م ، بدون ذكر اسم الناشر .
- ٢٤- نقض القانون المدين ، لأحمد الداعور ، ط٣ ، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م ، بدون اسم الناشر .
- ٢٥ نقض دستور الجمهورية اليمنية ، ونص مشروع دستور إسلامي مأخوذ من ٢٥ كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، من إصدارات حزب التحرير ، ط/ ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م ، بدون اسم الناشر ، ورقم الطبعة .
- ٢٦− نقض مشروع دستور جمهورية السودان سنة ١٩٩٨م، ونصّ مشروع دستور التحرير، إسلامي مأخوذ من كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ، من إصدارات حزب التحرير، ط/ ١٤١٩هـ.، بدون اسم الناشر، ورقم الطبعة.

## ب/ المصادر والمراجع الأخرى:

- ٧٧- الإبانة عن أصول الديانة ، لأبي الحسن الأشعري ، ت : فوقيه حسين محمود ، دار الأنصار بالقاهرة ، ط١ ، ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م .
- ۲۸- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ، لابن بطة العكبري ، ت : رضا نعسان ،
   یوسف الوابل ، عثمان الأثیوبي ، دار الرایة ، الریاض ، ط۱ ، ۱٤۰٥هـ.

- ٢٩ أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين ، لمحمود سالم عبيدات ، مكتبة الرسالة الحديثة ، عمان ، ط١ ، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م .
- .٣- أثر القوانين الوضعية في الحكم على الدار بالكفر أو الإسلام ، لخالد بن علي العنبري ، دار المنهاج ، القاهرة ، ط/ ١٤٢٤هـ ٢٠٠٤م .
- ٣٦- الإجماع ، لأبي بكر ابن المنذر ، ت : أبو حماد صغير أحمد حنيف ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط١ ، ١٤٠٢هـ.
- ٣٧- الأحزاب الإسلامية الأردنية وأثرها على الحياة الاجتماعية والسياسية ، لرياض يوسف الصبح ، مركز الريادة للمعلومات والدراسات ، عمان (الأردن) ، ط/ ١٩٩٨م .
- ٣٣- الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية ، لجمال باروت وآخرين ، المركز العربي للدراسات الاستراتيجية ، دمشق ، ط١ ، ١٩٩٩م .
- ٣٤- الأحكام السلطانية ، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ، ت : محمد حامد الفقي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط٢ ، ١٣٨٦هـ. .
- ٣٠ الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، للماوردي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط٢ ، ١٣٩٣هـ.
- ٣٦- أحكام أهل الذمة ، لابن قيم الجوزية ، ت : صبحي الصالح ، دار العلم للملايين ، ط٢ ، ١٤٠١ه- .
- ٣٧- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ، لأحمد بن المحلوعات الدريس القرافي ، اعتنى به : عبد الفتاح أبو غدة ، نشر : مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ، ط٢ ، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م .

٣٨- إحياء علوم الدين ، لأبي حامد الغزالي ، وبمامشه تخريج الحافظ العراقي ، وبذيله كتاب الإملاء في إشكالات الإحياء ، للغزالي ، وكتاب تعريف الأحياء بفضائل الإحياء ، للعيدروس ، دار الخير ، دمشق - سوريا ، ط٤ ، عام ١٤١٧هـ - ١٩٩٧ .

- ٣٩- الأدب المفرد ، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، تخريج وتعليق : محمد ناصر الدين الألباني ، دار الصديق ، ط١ ، ١٤١٩هــ ١٩٩٩م .
- ٤- الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد ، لسعود العريفي ، دار عالم الفوائد ، ط١ ، ١٤١٩هـ .
- 13- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، للشوكاني ، دار المعرفة ، بيروت لبنان .
- 73- الإرشاد إلى قواطع الأدلة ، للجوني ، ت : محمد يوسف موسى على عبد المنعم عبد الحميد ، مكتبة الخانجي مصر .
- \* على التقديس ، لفخر الدين الرازي ، ت : أحمد حجازي السقا ، الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية ، ط/ ١٤٠٦هـ.
- 23- الاستذكار ، لابن عبد البر ، ت : عبد المعطي أمين قلعجي ، دار قتيبة للطباعة والنشر ، بيروت ، ط١٠٤١هـ.
- 02- الأسس المنطقية للاستقراء ، لمحمد باقر الصدر ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت لبنان ، ط/ ١٤١٠هـ ١٩٩٠ .
- 73- الإسلام بين السلطة والمعارضة في الأردن ، لإياد البرغوثي ، ضمن كتاب : الإسلام السياسي الأسس الفكرية والأهداف العملية ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة .
  - ٧٤- الإسلام بين العلماء والحكام ، لعبد العزيز البدري ، ط/ ١٩٦٦م .
- ٨٤- الأسلمة والسياسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، لإياد برغوثي ، مركز الزهراء للدراسات والأبحاث ، القدس ، ط/ ١٩٩٠م .

- 93- الإسهامات الفكرية المعاصرة لحزب التحرير وجماعة التبليغ ، لأحمد مبارك البغدادي ، دراسة منشورة ضمن أعمال ندوة مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل : الفكر الحركي الإسلامي وسبل تجديده ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت ، ط/ ١٤١٣هـ ١٩٩٣م .
- ٥- أشراط الساعة ، ليوسف بن عبد الله الوابل ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية ، ط٣ ، ١٤١٤هـــ ١٩٩٣م .
- ١٥- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، لمحمد الأمين الشنقيطي ، الناشر : مكتبة
   ابن تيمية ، القاهرة ، ط/ ١٤١٣هـ ١٩٩٢م .
- ۲٥- أضواء على العلاقات الدولية والنظام الدولي ، لمحمد موسى ، دار البيارق ، بيروت ،
   ط/ ١٩٩٣م .
- ٣٥- الاعتصام ، للشاطبي ، ت : سليم بن عيد الهلالي ، دار ابن القيم دار ابن عفان ، ط١ ، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م .
- ١٤٥ الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت لبنان ، ط١١ ،
   ١٩٩٧ .
- و٥- إعلام الموقعين عن ربّ العالمين ، لابن قيم الجوزية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،
   ط١ ، ٢١٦ هـ. .
- 07 الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ، وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ، للقرطبي ، ت : أحمد حجازي السقا ، دار التراث العربي ، القاهرة .
- ٧٥- أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان ، لعبد العزيز المبدل ، دار التوحيد للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط١ ، ٤٢٤هـــ ٢٠٠٣م .
- 00- إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ، لمحمد بن خلفة الأبي ، مطبعة السعادة ، مصر ، ١٣٢٧ه...

- 90- الإلحاد سرطان خبيث ، نحمد خليل هراس ، مطبعة الإصلاح بدرب الأثـر بطنطا .
- ٦٠- الإمام الشاطبي ، عقيدته وموقفه من البدع وأهلها ، لعبد الرحمن آدم علي ،
   مكتبة الرشد ، الرياض ، شركة الرياض للنشر والتوزيع ، ط١ ، ١٤١٨هـ ١٩٩٨ .
- 71- الإمامة العظمى عند أهل السنّة والجماعة ، لعبد الله الدميمي ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط١ ، ٧ ٠ ١ هــ ١٩٨٧م .
- 77- أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والردّ على الطوائف الضالة فيه ، لعلي نفيع العلياني ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط٤ ، ١٤٢٤هـــ تفيع العلياني ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط٤ ، ٢٠٠٣م .
- 77- أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور ، للحافظ ابن رجب الحنبلي ، ت : محمد السعيد زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ٥ ، ١ هـ.
- 37- آيات عتاب المصطفى ﷺ في ضوء العصمة والاجتهاد ، لعويد بن عياد المطرفي ، الفيصلية ، مكة المكرمة ، ط٣ ، ١٤٢٦هـ.
- ٦٥ باطن الإثم: الخطر الأكبر في حياة المسلمين ، لمحمد سعيد البوطي ، مكتبة الفارابي ، دمشق .
- 77- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للكاساني ، ت : محمد عدنان ، وياسين درويش ، دار إحياء التراث العربي ، ط۲ ، ۱۶۱۹هـ.
- البدایة والنهایة ، للحافظ ابن کثیر ، مکتبة المعارف ، بیروت ، مکتبة النصر ،
   الریاض ، ط۱ ، ۱۹۶۲م .
- 77- براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلّمين المبتدعة ، لعبد العزيز الحميدي ، دار ابن عفان للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط١ ، ١٤٢٠هـــ ١٩٩٩م .

- 97- بغية المرتاد في الردّ على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد ، لابن تيمية ، ت : د. موسى سليمان الدويش ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ط٣ ، ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م .
- .٧- بوطليحية ، لمحمد النابغة القلاوي ، ت : يجيى بن البراء ، المكتبة المكية ، مؤسسة الريان للنشر والتوزيع ، بيروت لبنان ، ط١ ، ٢٢٢هــ ٢٠٠٢م .
- ٧١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ، لابن تيمية ، تصحيح وتعليق :
   ٩١٠ عبد الرحمن بن قاسم .
- ٧٧- بيان فضل علم السلف على علم الخلف ، للحافظ ابن رجب الحنبلي ، ت : محمد ابن ناصر العجمي ، دار الصميعي للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط٣ ، ١٤١٢هـ ١٩٩١م .
- ٧٧- بين يدي العهد الجديد: تجديد الحياة السياسية في الأردن ، المركز الأردني للدراسات والمعلومات ، ط/ ١٩٩٩م .
- ٧٤- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ، للحافظ الذهبي ، ت : حسام الدين القدسي ، مطبعة القدس .
  - ٧٥- تاريخ الفلسفة الحديثة ، ليوسف كرم ، دار المعارف ، ط٥ .
- ٧٦ تاريخ الفلسفة اليونانية ، ليوسف كرم ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ،
   ط٦ ، ١٩٧٦ م .
- ٧٧- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ، لأبي القاسم بن -٧٧ عساكر الدمشقى ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٣٩٩ه.
- التجربة السياسية للحركة الإسلامية في الأردن: تقييم ورؤية مستقبلية ، لسميع
   المعايطة ، دار البشير ، عمان ، ط/ ١٩٩٤م .
  - ٧٩- تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، لابن حجر الهيثمي ، دار الكتاب العربي ، بيروت .

- ۸- التدمرية ، لابن تيمية ، ت : محمد بن عودة السعوي ، ط۱ ، ۱٤٠٥هــــ ۸- التدمرية . ١٤٠٥ هــــ ١٩٨٥
- ٨١- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، للقرطبي ، المكتبة السلفية ، المدينة
   المنورة .
- ٨٧- التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، لعبد القادر عودة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت لبنان ، ط١٤٢٢ ، ٢٢٢هـ ٢٠٠١م .
- ٨٣- التصور السياسي لدولة الحركات الإسلامية ، لخليل على حيدر ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، أبو ظبي ، ط/ ١٩٩٧م .
- ٨٤- التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية في العراق ، لجعفر عباس حميدي ، جامعة بغداد ، بغداد ، ط/ ١٤٠٠هـ ١٩٨٠ م .
- ۸٥ التعریفات ، لعلي بن محمد الجرجاني ، طبع شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی
   البابي الحلبي وأولاده ، ١٣٥٧هـ ١٩٣٨م .
  - ٨٦- تفسير البيضاوي ، مطبوع على هامش حاشية الشهاب عليه ، دار صادر ، بيروت .
- ۸۷- تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، دار الريان للتراث دار الحديث ، القاهرة ، ط۱ ، ۱٤۰۸هـ ۱۹۸۸م .
  - ٨٨- التفكير الفلسفي في الإسلام ، لعبد الحليم محمود ، دار المعارف ، ط٢ .
- ۸۹- تقریب و ترتیب شرح العقیدة الطحاویة ، لخالد فوزي عبد الحمید حمزة ، دار المحد ، حدة ، ط۲ ، ۲۲۳ه هـ ۲۰۰۲م .
- . ٩- التلويث الفكري والإعلامي في العالم الإسلامي ، لعايد الشعراوي ، دار النهضة الإسلامية ، بيروت ، ط/ ١٩٩٢م .
- 91- التمهيد في أصول الدين ، للنسفي ، ت : عبد الحي قابيل ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٤٠٧هـ.

٩٣- تمافت الفلاسفة ، للغزالي ، ت : سليمان دنيا ، دار المعارف ، ط٨ .

بالطائف .

- ع ٩- التوحيد ، لابن منده ، ت : علي ناصر فقيهي ، ط٢ ، مكتبة الغرباء ، المدينة المنورة ، ١٤١٤هـ.
- 90- التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب ، لعبد الله بن عمر الدميجي ، دار الوطن ، الرياض ، ط٢ ، ٢٠٠١هـ ٢٠٠٠م .
- 97- التيار الإسلامي في فلسطين وأثره في حركة الجهاد ، لمحسن محمد صالح ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ط/ ١٩٨٨م .
- 9۷- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ، لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، تخريج وتعليق وتدقيق : عرفان العشا ، صدقي محمد جميل ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط/ ١٤١٢هـــ ١٩٩٢م .
- ٩٨- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لمحمد بن حرير الطبري ، ت : محمود محمد شاكر ، طبعة دار المعارف ، مصر .
  - ٩٩- جامع العلوم والحكَم ، لابن رجب الحنبلي ، دار المعرفة ، بيروت لبنان .
- ١٠٠ الجامع لأحكام القرآن ، لمحمد بن أحمد القرطبي ، دار الكتاب العربي للطباعـــة
   والنشر ، القاهرة ، ط/ ١٤٢٠هــ .
  - ١٠١- الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، لأبي زهرة .
- ١٠٢ جلاء الغنية في محاكمة الأحمدية ، للسيد نعمان خير الدين الألوسي ، قدم له :
   علي السيد صبح المدني ، مطبعة المدني ، ط/ ١٠٤١هـ ١٩٨١م .

- ١٠٣ الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ، لسليم عيد الهلالي ، الدار الأثرية ، عمان ، الأردن ، ط/ ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م .
- ١٠٤ الجهاد الإسلامي في الأرض المحتلة ، لهالة مصطفى ، دار الثقافة الجديدة ،
   القاهرة ، ط/ ١٩٨٨م .
- -۱.٥ جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج ، لمحمد الغـزالي ، دار القلـم ،
   دمشق ، ط/ ١٩٩١م .
- -۱۰٦ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي ، دار الفكر .
- ۱۰۷- حاشية الصاوي على الجلالين ، لأحمد بن محمد الصاوي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط/ ١٣٦٠هـ.
- ١٠٨ الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط١ ، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٥م .
- 9.1- الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا حاضرها ومستقبلها ، لأحمد نوري النعيمي ، دار البشير ، عمان ، ط/ ١٩٩٢م .
- ١١٠ الحركات الإسلامية في الأردن ، لموسى زيد الكيلاني ، دار البشير للنشر والتوزيع ، عمان الأردن ، ط١ ، ١٤١٠هـ ١٩٩٠ م .
- ۱۱۱- الحركات الإسلامية في الدول العربية ، لخليل علي حيدر ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، أبو ظبي ، ط/ ۱۹۹۸م .
- 117- الحركات الإسلامية والديمقراطية: دراسات في الفكر والممارسة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط/ ١٩٩٩م .
- ۱۱۳- الحركة الإسلامية في تونس ، لعبد اللطيف الهرماسي ، بـــيرم للنشــر ، ط١، ١٩٨٥ .

- 111- الحريات العامة في الدولة الإسلامية ، لراشد الغنوشي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط/ ١٩٩٣م .
- ١١٥ حزب التحرير: دراسة ونقد، لهمام سعيد، دراسة منشورة ضمن أعمال ندوة المحامت المحامت الفكر الإسلامي المعاصر، المنعقدة في البحرين، ٢٢-١٩٨٥/٢/٥٩م، مكتب التربية العربية لدول الخليج البحرين، ط/ ١٩٨٥م.
- ۱۱۲ حزب التحرير الإسلامي ، عرض تاريخي ، دراسة عامة ، لعوني حدوع العبيدي ،
   دار اللواء للصحافة والنشر ، ط/ ۱۲۲هـ ۱۹۹۳م .
- ۱۱۷ حزب التحرير دراسة في مفهوم الدولة الإسلامية ، لأحمد البغدادي ، دار قرطاس للنشر والتوزيع ، الكويت ، ط١ ، ١٩٩٤م .
- ١١٨ حزب التحرير مناقشة علمية لأهم مبادئ الحزب ورد علمي مفصل حول خبر الآحاد ، لعبد الرحمن دمشقية ، مكتبة الغرباء للطباعة والنشر ، استانبول ، تركيا ، ط١ ، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .
  - ١١٩- حقيقة الديمقراطية ، لمحمد شاكر الشريف ، دار البيارق ، بيروت .
- ١٩٠٠ حكم الإسلام في الاشتراكية ، لعبد العزيز البدري ، دار البشير ، بيروت ، ط٣ ، ١٩٧٣ م .
- ۱۲۱- الحكم بغير ما أنزل الله ، أحواله وأحكامه ، لعبد الرحمن صالح المحمــود ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط١ ، ١٤٢٠هــ ١٩٩٩م .
- ۱۲۲- خريطة الأحزاب السياسية الأردنية ، لمروان العبدالات ، دار العبرة ، عمان ، ط/ ١٩٩٢م .
- ١٢٣- خريف الفكر اليوناني ، لعبد الرحمن بدوي ، مكتبة النهضة المصرية ، ط٤ ، ١٩٧٠ .
- ١٢٤ خلفاء بلا خلافة ، اغناتنكو ، ترجمة : يوسف إبراهيم الجهماني ، دار حوران ،
   دمشق ، ط/ ١٩٩٧م .

- ١٢٥ خلق أفعال العباد ، لمحمد بن إسماعيل البخاري ضمن (عقائد السلف) ، ت : علي سامي النشار ، وعمار الطالبي ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ط/ ١٩٧١م ، وطبعة أخرى : تحقيق عبد الرحمن عميرة ، دار المعارف السعودية ، الرياض ، ط/ ١٣٩٨هــ - ١٩٧٨م .

- ۱۲٦- خلق الإنسان بين الطبّ والقرآن ، لمحمد علي البار ، الدار السـعودية للنشـر والتوزيع ، حدة ، ط١٤٢٦ ، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م .
- ۱۲۷ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح ، لنجم الدين سليمان الطوفي ، ت : د. أيمن عمود شحاتة ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، ط١ ، عمود شحاتة . مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، ط١ ،
- ۱۲۸ درء تعارض العقل والنقل ، لابن تيمية ، ت : محمد رشاد سالم ، دار الكنوز الأدبية .
- 1 ١٢٩ الدراسات النفسية عند الإمام ابن تيمية ١ العقل ، د. فهمي النجار ، ط١، همري النجار ، ط١، الناشر بدون .
- ١٣٠ دراسات في الإسلام السياسي ، لفايز سارة ، دار مشرق مغرب ، دمشق ، ط/ ١٩٩٤م .
- ۱۳۱- دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ، موريس بوكاي ، دار المعارف ، مصر ، ط٤ ، ١٩٧٧م .
- ۱۳۲- الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، جمع : عبد الرحمن بن قاسم ، ط٢ ، ١٣٨- الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، جمع : عبد الرحمن بن قاسم ، ط٢ ،
- ۱۳۳- دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقد ، لعبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف ، دار الوطن للنشر ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٢هـ.
- ١٣٤- الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية ، لصادق أمين ، مكتبة الإرشاد ،
   صنعاء ، ط/ ١٤١٨هــ ١٩٩٧م .

- ١٣٥ دعوة التوحيد أصولها الأدوار التي مرّت بها مشاهير دعاتها ، لمحمد خليل هراس ، ضبط وتعليق وتخريج : محمد الفاضلي ، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، بسيروت ، ط١ ،
   ١٤١٨هـ ١٩٩٧م .
  - ١٣٦- الديمقراطية وحكم الإسلام فيها ، لحافظ صالح ، دار النهضة الإسلامية ، بيروت .
  - ١٣٧- الدين ، لمحمد عبد الله دراز ، دار القلم الكويت ، ط٢ ، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م .
- ١٣٨- ديوان الشريف الرضي ، صنعة أبي حكيم الخبري ، ت : عبد الفتاح الحلو ، الجمهورية العراقيّة ، وزارة الإعلام ، ط١ ، بدون تاريخ .
  - ١٣٩ ديوان عبد المطلب ، مطبعة الاعتماد بمصر ، ط١ .
- ١٤٠ ذمّ الكلام وأهله ، لأبي إسماعيل الهروي ، ت : عبد الله الأنصاري ، مكتبة الغرباء الأثرية ، ط١ ، ١٤١٩هـ.
  - ١٤١- ذيل طبقات الحنابلة ، لابن رجب الحنبلي ، دار المعرفة ، بيروت لبنان .
- 127 الرأي الصواب في تعدد الأحزاب ، لجواد موسى محمد عفانة ، ط/ ١٤١٣هـ ١٤٢ الرأي الصواب في تعدد الأحزاب ، لجواد موسى محمد عفانة ، ط/ ١٤١٣هـ -
- ۳۶۰- رجال ومفكرون عرفتهم ، لمحمد المجذوب ، دار الشواف للنشر والتوزيع ، ط٤ ، ١٩٩٢م .
- 115- رسالة الإيمان ، لصالح سريّة ، ضمن كتابه : النبي المسلح ، رياض الريس للكتب والنشر ، لندن ، ط/ ١٩٩١م .
- ١٤٠ رسالة إلى أهل الثغر ، لأبي الحسن الأشعري ، ت : عبد الله شاكر محمد الجنيدي ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ط٢ ، ٢٢٢ هـ ٢٠٠٢م .
- 127- رسالة إلى أهل الثغر ، لأبي الحسن الأشعري ، ت : محمد السيد الحليند ، طبعها باسم : أصول أهل السنّة والجماعة ، مطبعة التقدم ، القاهرة ، ١٤٠٧هـ .

- ۱٤۷- الروح ، لشمس الدين بن قيم الجوزية ، ت : محمد إسكندر يلدا ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان .
- ١٤٨ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لشهاب الدين الألوسي ،
   إدارة الطباعة المنيرة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان .
- 921- زاد المعاد في هدي خير العباد ، لابن قيم الجوزية ، ت : شعيب الأرناؤوط ، وعبد القادر الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، مكتبة المنار الإسلامية ، ط١٤، .
- ١٥٠ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ، لمحمد بن عبد الله النجدي ، ت : بكر بن عبد الله أبو زيد ، وعبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، مؤسسة الرسالة ، ط١ ، عبد الله أبو زيد ، وعبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، مؤسسة الرسالة ، ط١ ، عبد الله أبو زيد ، وعبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، مؤسسة الرسالة ، ط١ ،
- 101- سلسلة الأحاديث الصحيحة ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط٢ ، ١٤٠٧ه.
- ١٥٢ سنن ابن ماجة ، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق وترقيم وفهرسة :
   محمد فؤاد عبد الباقي ، ومصطفى محمد حسين الذهبي ، دار الحديث ، القاهرة ،
   ط١ ، ١٤١٩هـ. .
- 107- سنن أبي داود ، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، دراسة وفهرسة : كمال يوسف الحوت ، مؤسسة الكتب الثقافية ، دار الجنان للطباعة والنشر ، ط١ ، ٩٠٩ هـ ١٩٨٨ م .
- ١٥٤ سنن الترمذي ، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، تحقيق وشرح :
   أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، القاهرة ، ط١ ، ١٩١٩هـ ١٩٩٩م .
- • السنن الكبرى ، لأحمد بن الحسين البيهقي ، وفي ذيله الجوهر النفيس ، لابن التركماني ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

١٥٦ سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي ، وحاشية الإمام السندي ،
 ترقيم وفهرسة : عبد الفتاح أبو غدة ، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت - لبنان ، ط٤ ، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م .

- ۱۵۷ السياسة الشرعية ، لابن تيمية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط٤ ، ١٩٦٩م .
   پ وطبعة أخرى : مطبعة الشعب ، القاهرة ، ط/ ١٩٧١م .
- 10۸- السيرة النبوية الصحيحة ، لأكرم ضياء العمري ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط٦ ، ٢٠٠٦هـ ٢٠٠٥م .
- 109- شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب ، لعبد الحي بن العماد الحنبلي ، دار المسيرة ، بيروت ، ط/ ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- ١٦٠ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، لهبة الله اللالكائي ، ت : أحمد سعد حمدان ، دار طيبة ، الرياض .
- 171- شرح الأصبهانية ، لابن تيمية ، ت : محمد عودة السعودي ، مطبوع على الآلة الكاتبة .
- ۱۹۲- شرح الأصول الخمسة ، للقاضي عبد الجبار الهمذاني ، ت : عبد الكريم عثمان ، مكتبة وهبة بمصر ، ط۲ ، ۲۰۸ه.
- 177- شرح العقيدة السفارينية ، لمحمد بن صالح العثيمين ، طبع بإشراف : مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ، مدار الوطن للنشر ، الرياض ، ط١، ٢٦٥ هـ. .
- 175- شرح العقيدة السفارينية ، لمحمد بن صالح العثيمين ، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ، مدار الوطن ، ط١ ، ١٤٢٦ه.
- ١٦٥ شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز الحنفي ، ت : جماعة من العلماء ، تخريج :
   الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط٩ ، ١٤٠٨هـــ ١٩٨٨م .

- ۱۶۲- شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز الحنفي ، ت : عبد الله بن عبد المحسن التركي ، وشعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت لبنان ، طه ، ١٤١٣ هـــ ١٩٩٢م .
- ۱۶۷ شرح العقيدة الواسطية ، لمحمد خليل هراس ، ضبط وتخريج : علوي بن عبد القادر السقاف ، دار الهجرة للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط۲ ، ۱۶۱۶هـــ ۱۹۹۳م .
- ۱۶۸ شرح القصيدة النونية ، لمحمد حليل هراس ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط۱ ، ۱۶۰۲هـ ۱۹۸۲م .
- ۱۶۹ شرح الكوكب المنير ، لابن النجار ، ت : محمد الزحيلي ونزيه حماد ، مكتبـــة العبيكان ، الرياض ، ط/ ١٤١٨هـــ ١٩٩٧م .
- ١٧٠ شرح المقاصد ، لسعد الدين التفتازاني ، تعليق : عبد الرحمن عميرة ، عالم الكتب ، بيروت ، ط١ ، ٩ ٠ ١ هـ.
- 1۷۱- شرح المواقف ، لعلي بن محمد الجرجاني ، ت : أحمد محمد مهدي ، مكتبة الأزهر ، دار الحمامي .
- ۱۷۲- شرح صحیح مسلم ، لمحیي الدین يجيى بن شرف النووي ، دار الکتاب العربي ، بیروت لبنان ، ط/ ۱۶۰۷هـ ۱۹۸۷م .
- ۱۷۳ شركة كتاب التوحيد من صحيح البخاري ، لعبد الله محمــد الغنيمــان ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، ط۲ ، ۲۲۲هــ ۲۰۰۱م .
- مناء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ، لابن قيم الجوزية ،
   ت : عمر سليمان الحفيان ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط١ ، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩ .

۱۷۱- الشفاء بتعریف حقوق المصطفی ﷺ ، للقاضی عیاض بن موسی الیحصیی ، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی ، ط/ ۱۳۶۹هـ.

- ۱۷۷- الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية عرف ونقد على ضوء عقيدة أهل السنّة والجماعة ، لسعيد بن مسفر القحطاني ، ط١ ، ١٤١٨هــ ١٩٩٧م .
- ۱۷۸- الصحاح ، لإسماعيل بن حماد الجوهري ، ت : أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط١ ، ١٣٧٦ه...
- 9٧٩- الصحوة الإسلامية في بلاد الشام ، مثال سوريا ، الحبيب الجنحاني ، دراسة منشورة ضمن كتاب : الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط٢ ، ١٩٨٩م .
- ۱۸۱- صحيح الأدب المفرد ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبــة الــدليل ، ط٤ ، 1۸۱- صحيح الأدب المفرد .
- 1 ١٨٢ صحيح البخاري ، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق وترقيم : محب الدين الخطيب ، ومحمد فؤاد عبد الباقي ، وقصي محب الدين الخطيب ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، ط١ ، ، ، ١٤٠٠ هـ.
- ۱۸۳- صحيح الجامع الصغير وزياداته ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط۳ ، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- ١٨٤ صحيح سنن ابن ماجة ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،
   الرياض ، ط١ ، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .
- ١٨٥ صحيح سنن أبي داود السجستاني ، لناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ،
   بيروت ، ط١ ، ١٤٠٩هـ.

- 117- صحيح سنن النسائي ، لمحمد بن ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م .
- ۱۸۷- صحیح مسلم ، لأبی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری ، تحقیت و ترقیم : محمد فؤاد عبد الباقی ، دار إحیاء الکتب العربیة ، عیسی البابی الحلبی و شرکاه ، ط۱ ، ۱۳۷٤هـ ۱۹۵۰ .
- ۱۸۸- الصفدية ، لابن تيمية ، ت : أبي عبد الله سيد بن عباس الحليمي ، وأبي معاذ بن عارف الدمشقى ، أضواء السلف ، الرياض ، ط١ ، ١٤٢٣هــ ٢٠٠٢م .
  - ١٨٩- الصفدية ، لابن تيمية ، ت : محمد رشاد سالم ، ط٢ ، ١٤٠٦ه.
- ١٩٠ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ، لجلال السدين السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- 191- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ، نشر : دار مكتبة الحياة ، بيروت لبنان .
  - ١٩٢- طبقات الحنابلة ، لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى ، دار المعرفة ، بيروت لبنان .
- ۱۹۳ طبقات الشافعية الكبرى ، لعبد الوهاب بن علي السبكي ، ت : محمود الطناحي ، وعبد الفتاح الحلو ، إحياء الكتب العربية .
- ۱۹۶- الطبقات الكبرى ، لمحمد بن سعد البصري ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط/ ۱۳۹۸هـ.
- ١٩٥٠ الطريق إلى جماعة المسلمين ، لحسين بن محسن بن علي جابر ، دار الدعوة ،
   الكويت ، ط/ ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- ۱۹۲- العدل والتوحيد ونفي الشبيه عن الله الواحد الحميد ، للرسي ، ضمن رسائل العدل والتوحيد ، ت : محمد عمارة ، دار الهلال .
- ۱۹۷- العقيدة الإسلامية وأسسها ، لعبد الرحمن حبنكة الميداني ، دار القلم ، دمشق ، ط۷ ، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م .

19۸- عقيدة السلف أصحاب الحديث ، لإسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، ضمن (عقيدة الفرقة الناجية) ، إعداد وتقديم : عبد الله حجاج ، نشر شركة السلام العالمية ، ط/ ١٤٠٠هـ .

 $\langle \ | \ |$ 

- 199- العقيدة الطحاوية ، لأبي جعفر الطحاوي ، دار الصميعي للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م .
  - ٢ ٢ العقيدة الواسطية ، لابن تيمية ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ط/ ١٤١٣ هـ .
- ٠٢٠١ علاقة الإثبات والتفويض بصفات ربّ العالمين ، رضا بن نعسان معطي ، مطبعة التراث ، مكة ، ط١ ، ٢٠٢ه...
- ٢٠٢ علم الأجنّة في ضوء القرآن والسنّة ، مجموعة أبحاث طبعتها هيئة الإعجاز العلمي
   في القرآن والسنّة بمقرّ رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة .
- ٣٠٧- علماء نحد خلال ستة قرون ، لعبد الله بن عبد الرحمن البسام ، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ، مكة ، ط١ ، ١٣٩٨هـ.
- ٢٠٤ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ، للسمين الحلبي ، ت : محمد التونجي ،
   عالم الكتب ، بيروت ، ط١ ، ٤١٤ هـ ١٩٩٣م .
- ۲۰۰ عولمة الإسلام ، أوليفيه روا ، ترجمة : لارا معلوف ، دار الساقي ، بيروت ،
   ط/ ۲۰۰۳م .
- ٧٠٦- العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر ، دراسة فقهية مقارنة ، لعابد بن محمد السفياني ، دار الفضيلة ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٢ه...
- ٢٠٧ غاية الأماني في الردّ على النبهاني ، لأبي المعالي محمود شكري الألوسي ، تعليق : الداني
   ابن منير آل زهوي ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط۲ ، ۲۲۲ه هـ ۲۰۰۵م .
- ٢٠٨ غياث الأمم في التياث الظلم ، لأبي المعالي عبد الملك الجويني ، ت : مصطفى
   حلمي ، وفؤاد عبد المنعم ، دار الدعوة ، الإسكندرية ، ط ١ ، ٠٠٠ هـ.

- ٢٠٩ فتاوى الشيخ الألباني ومقارنتها بفتاوى العلماء ، إعداد : عكاشة عبد المنان الطيبي ، دار الجيل ، بيروت ، مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة ، ط٢ ،
   ١٩٩٥ م .
- ٢١٠ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ، ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي ، وتخريج : محب الدين الخطيب ، ومراجعة : قصي محب الدين الخطيب ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، ط۲ ، ۹۰۹ هـ محب الدين الخطيب ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، ط۲ ، ۹۰۹ م .
- ۱۱۱- فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير ، لمحمد بن علي الشوكاني ، ت : عبد الرحمن عميرة ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، المنصورة ، ط۲ ، ۱٤۱۸هـ ۱۹۹۷م .
- ۲۱۲ الفتوی الحمویة الکبری ، لابن تیمیة ، ت : شریف محمد فؤاد هزاع ، مکتبــة حراء ، حدة ، ط۱ ، ۱٤۱۱هــ ۱۹۹۱م .
- ٣١٣- الفرق بين الفرق ، لعبد القاهر البغدادي ، ت : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار التراث ، توزيع مكتبة ابن تيمية .
- ٢١٤ فرقة الأحباش نشأتها عقائدها آثارها ، لسعد بن علي الشهراني ، ط١ ،
   ٢١٤ هـ ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ، مكة المكرمة .
- ٢١٥ الفصل في الملل والأهواء والنّحَل ، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ، ت : محمد إبراهيم نصر ، وعبد الرحمن عميرة ، دار الجيل ، بيروت ، ١٤٠٥هـ.
- ٢١٦ فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها ، لأحمد بن سعد حمدان ، ط١ ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية الرياض ، ١٤١٥هـــ ١٩٩٤م .
- ۲۱۷ فقه السيرة النبوية ، لمنير محمد غضبان ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث
   الإسلامي بجامعة أم القرى ، ط۲ ، ۱۶۱۳ هـ ۱۹۹۲م .

۲۱۸ فقه المعاملات ، دراسة مقارنة ، لمحمد علي عثمان الفقي ، دار المريخ للنشر ،
 الرياض ، ط/ ٤٠٦هـ – ١٩٨٦م .

- ٧١٩- الفكر الإسلامي المعاصر ، لغازي التوبة ، دار القلم ، بيروت ، ط/ ١٩٧٧ .
- ٠٢٠- الفكر الحركي للتيارات الإسلامية ، لعبد الله فهد النفيسي ، شركة الربيعان ، الكويت ، ط/ ١٩٩٥م .
- ٣٢١- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ، لمحمد بن الحسن الحجوي ، تخريج وتعليق : عبد العزيز بن عبد الفتاح قارئ ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، ط١، ١٣٩٦هـ.
- ۲۲۲ الفكر السياسي المعاصر في سورية ، لجورج جبور ، دار رياض الريس ، لندن ، ط/ ۱۹۸۷م .
- ۳۲۳ الفوائد ، لابن قيم الجوزية ، ت : عامر علي ياسين ، دار ابن خزيمـــة للنشــر والتوزيع ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٨هــ ١٩٩٨م .
- ۲۲۶ الفيزياء ووجود الخالق ، لجعفر شيخ إدريس ، إحدى سلسلة تصدر عن المنتدى الإسلامي ، مجلة البيان ، ط۱ ، ۲۲۲ هـ ۲۰۰۱م .
- ٠٢٧٥ فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ، لمحمد عبد الرؤوف المناوي ، ضبط وتصحيح : أحمد عبد السلام ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط١ ، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م .
- ٣٢٦- القاموس المحيط ، للفيروز آبادي ، ت : مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، بإشراف : محمد نعيم العرقسوس ، ط٧ ، ٤٢٤هـ ٢٠٠٣م ، مؤسسة الرسالة .
- ٧٢٧- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنّة ومذاهب الناس فيه ، لعبد الرحمن المحمود ، دار الوطن ، الرياض ، ط٣ ، ١٤١٨هـــ ١٩٩٧م .

- ٠٢٢٨ قطر الولي على حديث الولي ، لمحمد بن على الشوكاني ، ت : إبراهيم هلال ، دار إحياء التراث ، بيروت .
- ۲۲۹ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ، لابن عثيمين ، ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، جمع وترتيب : فهد بن ناصر السليمان ، دار الوطن للنشر ، الرياض ، ط/ ١٤١٣هـ.
- ٢٣٠ القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين ، لبيان نويهض الحوت ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، ط/ ١٩٨١م .
- ٢٣١ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، لابن عبد البر ، ت : محمد محمد الموريتاني ، نشر مكتبة الرياض الحديثة ، ط١ ، ١٣٩٨هـ. .
- ۲۳۲ كتاب الحوادث والبدع ، لمحمد بن الوليد الطرطوشي ، ت : بشير محمد عون ، مكتبة المؤيد ، الطائف ، ومكتبة دار البيان ، دمشق ، ط۲ ، ۱٤۱۲هــــ ١٩٩١م .
- ۳۳۳- كرامات أولياء الله ، للألكائي ، ت : أحمد سعد حمدان ، دار طيبة ، الرياض ، ط۲ ، ١٤١٥هـ .
- ۲۳۶ كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة ، لعبد الرحمن بن حسن حبنكـــة
   الميداني ، دار القلم ، دمشق ، ط۳ ، ۱٤۱۲هـــ ۱۹۹۱م .
- حات عن الحركة الإسلامية ، الجذور ، الحاضر ، لهاشم عبد الجواد ، ، ضمن كتاب :
   الأصوليات الإسلامية في عصرنا الراهن ، قضايا فكرية للنشر والتوزيع ، القاهرة ،
   ط/ ١٩٩٣م .
- ٣٣٦- لمحات في العقيدة الإسلامية ، فلسفة علمية دينية تحليلية جديدة ، لخير الدين محمد عيسى ، شركة فرج الله للصحافة ، القاهرة ، ط/ ١٣٧٥هـــ ١٩٥٥م .

- ٧٣٧- الله يتجلّى في عصر العلم ، تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين ، أشرف على تحريره : حون كلوفرمونسيما ، ترجمة : د. الدمرداش عبد المحيد سرحان ، مراجعة وتعليق : محمد جمال الدين الفندي ، دار القلم ، بيروت ، لبنان .
- ٣٣٨- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية ، لمحمد السفاريني ، ت : عبد الله بن محمد البصيري ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م .
- ٣٣٩ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ، للسفاريني ، المكتب الإسلامي ، دار الخاني ، الرياض ، ط٣ ، ١٤١١هـ ١٩٩١م .
- . ۲۲- مائية العقل وفهم القرآن ، ت : حسين القوّتلي ، دار الكندي ودار الفكر ، بيروت ، ط۲ ، ۱۳۹۸هـ.
- ۱۲۲۰ المبسوط ، لشمس الدين السرخسي ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط١ ، ٢٤١هـ. .
- ٧٤٢ المحتمع والدولة في المغرب العربي ، لمحمد عبد الباقي الهرماسي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط٢ ، ١٩٩٢م .
- ۲۶۶ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، طبعة دار الرحمة للنشر والتوزيع .
- ۲٤٥ بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، جمع وترتيب : فهد
   ابن ناصر بن إبراهيم السليمان ، دار الوطن للنشر ، ط/ الأخيرة ، ١٤١٣هـ.
- ٣٤٦ بحموع فتاوى ومقالات متنوّعة ، لعبد العزيز بن باز ، جمع وترتيب : محمد سعد الشويعر ، دار أصداء المحتمع للنشر والتوزيع ، ط٣ ، ١٤٢١هـ.

- ٧٤٧- مجموعة الرسائل والمسائل ، لابن تيمية ، خرج أحاديثه وعلق عليه : محمد رشيد رضا ، لجنة التراث العربي ، توزيع دار الباز ، مكة المكرمة .
- ٢٤٨ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ،
   ت : المجلس العلمي بفاس ، ط٦ ، ١٣٩٥هـ.
- 759 المحو والإثبات في المقادير ، لعيسى بن عبد الله السعدي ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، ط١ ، ١٤٢٧هـ.
- ٢٥٠ مختصر التحرير في أصول الفقه ، لابن النجار الحنبلي ، ضبط وتصحيح وتعليق : محمد مصطفى محمد رمضان ، مكتبة دار الأرقم ، الرياض ، ط١، ١٤٢٠هـ محمد مصطفى محمد رمضان ، مكتبة دار الأرقم ، الرياض ، ط١، ٠٠٠٠م .
- ۲۰۱ مختصر الشمائل المحمدية ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط٤ ، ١٤١٣هـ.
- ۲۰۲- مختصر الصواعق المرسلة ، لابن القيم ، ت : الحسن بن عبد الرحمن العلوي ، أضواء السلف الرياض ، ط١ ، ٥٢٠١هـ ٢٠٠٤م .
- ٣٥٧- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، لابن قيم الجوزية ، راجعه : لجنة من العلماء ، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة .
- ع ٢٠٠٥ مذاهب الإسلاميين ، لعبد الرحمن بدوي ، دار العلم للملايين ، ط٢ ، ٥٠٠٥ .
  - ۲۵٥ مذاهب فكرية معاصرة ، لمحمد قطب ، دار الشروق ، القاهرة .
- ٢٥٦- المذاهب والأفكار المعاصرة في التصوّر الإسلامي ، لمحمد الحسن ، دار الثقافة ، الدوحة ، ط/ ١٩٨٦م .
- ٧٥٧- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ، لمحمد الأمين الشنقيطي ، دار القلم ، بيروت لبنان .

- ۲۵۹ مراتب الإجماع ، لابن حزم ، وبذيله نقد مراتب الإجماع لابن تيمية ، دار
   الآفاق ، بيروت لبنان ، ط۱ ، ۱۹۷۸ .
- ٢٦٠ المستدرك على الصحيحين ، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بروت لبنان ، ط١ ، ١٤١١هــ ١٩٩٠م .
- ۱۳۲۱ المسند ، لأحمد بن محمد بن حنبل ، شرح وتحقيق : أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، القاهرة ، ط۱ ، ۱۶۱۲هـ ۱۹۹۰م .
- ٢٦٢ مسند أبي داود الطيالسي ، لسليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري ، دار المعرفة ، بيروت لبنان .
- ٣٦٣ مسند البزّار ، لأبي بكر أحمد بن عمرو العتكي البزار ، ت : محفوظ الرحمن زين الله ، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، ومكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ط١ ، ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م .
- ٢٦٤- مشكلات الدعوة والداعية ، لفتحي يكن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٣ ، ١٩٧٤ م .
- ٠٢٦٥ المعتمد في أصول الدين ، للقاضي أبي يعلى الحنبلي ، ت : وديع زيدان ، دار المشرق ، بيروت .
- ٣٦٦- المعجم الفلسفي مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ٧٦٧- المعجم الكبير ، للطبراني ، ت : حمد عبد الجيد السلفي ، الدار العربية للطباعة ، بغداد .

٣٦٨ معجم المؤلفين ، لعمر رضا كحالة ، مكتبة المثنى ، بيروت ، ودار إحياء التراث العربي ، بيروت .

- ٢٦٩ معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس ، اعتنى به : د. محمد عوض مرعب ، فاطمة محمد أصلان ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، ط۱ ،
   ٢٢٨هـــ ٢٠٠١م .
- ٢٧٠ المعرفة في الإسلام مصادرها وبحالاتما ، لعبد الله القرني ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ، ط١ ، ١٤١٩هـ.
  - ٢٧١ معيار العلم ، للغزالي ، ت : سليمان دنيا ، دار المعارف بمصر ، ط٢ .
- ٢٧٢- المغني في أبواب العدل والتوحيد ، للقاضي عبد الجبار ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة .
- ٣٧٧- مفاهيم أساسية في العقيدة الإسلامية ، لإحسان عبد المنعم سمارة ، دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر ، الأردن ، إربد ، ط/ ١٤٢٦هـــ ٢٠٠٥م .
  - ٢٧٤- مفتاح دار السعادة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ .
- ٠٧٧٥ المفردات في غريب القرآن ، للراغب الأصفهاني ، ت : محمد سيد كسيلاني ، دار المعرفة ، بيروت لبنان .
- ٣٧٦- مناقب عمر بن الخطاب ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، ت : زينب إبراهيم القاروط ، دار الباز للنشر والتوزيع ، مكة المكرمة ، ط١ ، ، ١٤٠٠هـ.
- ٧٧٧- مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدع وأصولهم وسماتهم ، لناصر العقــل ، دار الوطن ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٥هــ ١٩٩٤م .
- ۳۷۸ منهاج السنّة النبوية ، لابن تيمية ، ت : محمد رشاد سالم ، الناشر : مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ط۲ ، ۱٤۰۹هـ ۱۹۸۹م .
- ۲۷۹ المنهاج في شعب الإيمان ، لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي ، ت : حلمي
   محمد فودة ، دار الفكر ، بيروت لبنان ، ط۱ ، ۱۳۹۹هـ.

- ٢٨٠ منهج العودة إلى الإسلام ، رسم لمنهاج وحلّ لمشكلات ، لمحمد سعيد البوطي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٢ ، ١٩٨٦م .
  - ٧٨١- المواقف في علم الكلام ، لعبد الله أحمد الإيجي ، دار عالم الكتب ، بيروت .
- ٣٨٧- الموجز في تقويم الفكر الحركي للتيارات الإسلامية ، لعبد الله فهد النفيسي ، ضمن أعمال ندوة مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل الفكر الحركي الإسلامي وسبل تجديده ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت ، ط/ ١٤١٣هــ ١٩٩٣م .
- ٣٨٣- موسوعة الجركات الإسلامية في الوطن العربي وإيران وتركيا ، لأحمد الموصللي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط١ ، ٢٠٠٤م .
  - ٣٨٤- الموسوعة الحركية ، لفتحى يكن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٩٨٠م .
- ٠٨٥- موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية ، لعبد المنعم الحفي، دار الرشاد ، القاهرة ، ط/ ١٩٩٣م .
- ٣٨٦- الموسوعة الفلسطينية ، لمجموعة من الباحثين ، هيئة الموسوعة الفلسطينية ، دمشق ، ط/ ١٩٨٤م .
- ٧٨٧- الموطأ ، لمالك بن أنس ، تصحيح وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي ، كتاب الشعب .
- ۲۸۸ موقف ابن تیمیة من الأشاعرة ، لعبد الرحمن بن صالح المحمود ، ط۲ ، مكتبــة
   الرشد للنشر والتوزیع ، المملكة العربیة السعودیة الریاض ، ۱۶۱۲هــــ –
   ۱۹۹٥م .
- ۲۸۹ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة (عرضاً ونقداً) ، لسليمان
   ابن صالح الغصن ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط۱ ، ۱۵۱۲هـ ۱۹۹۳م .

- . ۲۹- موقف من الميتافيزيقيا ، لزكي نجيب محمود ، دار الشروق ، ط۲ ، ۱٤٠٣هـ ١٩٨٣ م .
- ۲۹۱- النبوات ، لابن تيمية ، ت : محمد عبد الرحمن عوض ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط۳ ، ۱۶۱۸هـ ۱۹۹۷م .
- ۲۹۲- النبي والرسول ، لأحمد بن ناصر الحمد ، مكتبة القـــدس ، الزلفـــي ، ط١ ، 1٤١٤ هـــ .
- ٣٩٣- نثر الورود شرح مراقي السعود ، لمحمد الأمين الشنقيطي ، ت : علي بن محمد العمران ، إشراف : بكر بن عبد الله أبو زيد ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ، مكة المكرمة ، ط١ ، ١٤٢٦هـ .
- ٢٩٤ نثر الورود شرح مراقي السعود ، لمحمد الأمين الشنقيطي ، تحقيق وإكمال : محمد ولد سيدي الشنقيطي ، توزيع : دار المنارة للنشر والتوزيع ، ط٢ ، ١٤٢٠هـ.
- ۲۹۰ نحو حركة إسلامية عالمية واحدة ، لفتحي يكن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،
   ط/ ۲۰۵ هـ ۱۹۸۶م .
- ٢٩٦- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، لعلي سامي النشار ، دار المعارف ، ط٧ ، ١٩٧٠ م .
  - ۲۹۷ نظریة التراث ، لفهمی الجدعان ، ط/ ۱۹۸۰م .
- ۲۹۸ نظم المتناثر من الحديث المتواتر ، لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض الكتابي ،
   دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط۲ ، ۲۰۷ هـ ۱۹۸۷م .
- ۲۹۹ نقد الفكر الديني ، صادق جلال العظـم ، دار الطليعـة ، بــيروت ، ط٦ ، ١٩٨٨ .
- . ٣٠٠ نماية الإقدام في علم الكلام ، لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، مكتبة المثنى ، بغداد .

- ٣٠١- النهاية في غريب الحديث والأثر ، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الثنير ، ت : محمود محمد الطناجي وطاهر أحمد الزاوي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان .
- ٣٠٢- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ، لمحمد بن علي الشوكاني ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، ط/ الأخيرة .
  - \* وطبعة أخرى لإدارة البحوث العلمية السعودية .
  - ٣٠٣- هذه تجربتي وهذه شهادتي ، لسعيد حوى ، مكتبة رحاب ، الجزائر .
- ٣٠٤- واقعنا المعاصر ، لمحمد قطب ، الناشر : مؤسسة المدينة للصحافة ، ط٣ ، ١٤١١هـ ١٩٩٠م .
- ٣٠٠ الوعد الأخروي شروطه وموانعه ، لعيسى بن عبد الله السعدي ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ، مكة المكرمة ، ط١ ، ١٤٢٢هـ.
- ٣٠٦- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لأحمد بن محمد بن خلكان ، ت : إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت .

### ج / المجلات والصحف:

?

- ٣٠٧- مجلة السياسة الدولية ، (العدد ١٢٦) .
  - ٣٠٨- بحلة الفكر الإسلامي ، (العدد ٨) .
- ٣٠٩- بحلة المحتمع ، (العدد ٢٠٧ ٦٣٥ ٦٣٧) .
- ٠ ١٨٠ محلة المستقبل العربي ، (العدد ١٢٤ ١٤٣ ١٨٠) .
  - ٣١١- مجلة الوثيقة الإسلامية ، (العدد ٩) .
  - ٣١٢- بحلة حضارة الإسلام ، (العدد ١) .

٣١٣- مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، (العدد ٩٣).

٣١٤- مجلة رسالة الخليج العربي ، (العدد ١٥) .

٣١٥- بحلة شؤون اجتماعية ، (العدد ١٦).

# د / المراجع الأجنبية:

316- Hizb AL- Tahrir and the Search for the Islamic caliphate . suha Taji - Farouki .



# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوعـــات                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| f      | ملخص الرسالة (عربي)                                                   |
| ب      | ملخص الرسالة (إنحليزي)                                                |
| ١      | مقدمة                                                                 |
| ٣      | أسباب اختيار الموضوع                                                  |
| ٤      | الدراسات السابقة                                                      |
| ٦      | حطّة البحث                                                            |
| 9 4 9  | الباب الأول : حزب التحرير ، نشأةً وتطوراً                             |
| 11     | القصل الأول: مؤسس حزب التحرير                                         |
| 11     | المبحث الأول : مولده ونشأته                                           |
| 10     | المبحث الثاني : حياته العلمية والعملية                                |
| ١٧     | المبحث الثالث: مصنفاته                                                |
| **     | المبحث الرابع : وفاته                                                 |
| ۲۸     | المبحث الخامس: أتباعه                                                 |
| ٣١     | الفصل الثاني: نشأة حزب التحرير، وأهدافه                               |
| ٣١     | المبحث الأول: نشأة حزب التحرير ، وتأسيسه                              |
| ٥.     | المبحث الثاني: أهداف حزب التحرير وأساليبه ووسائله                     |
| ٥.     | - المطلب الأول: أهداف حزب التحرير ··································· |
| 7 7    | - المطلب الثاني: أساليب حزب التحرير ووسائله                           |
| ٦٢     | ١٨ ١١ ١٥ ١٥ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                    |

| 217-13 | الباب الثالث : آراء حزب التحرير الاعتقادية                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 101    | الفصل الأول: طريقة حزب التحرير في تقرير معرفة الله تعالى               |
| 101    | المبحث الأول: طريقة حزب التحرير في معرفة الله تعالى                    |
|        | ردّ حزب التحرير على الملاحدة الذين قالوا بقدم العالم ، وقدم المادة ،   |
| 101    | وزعموا أنّ هذا الكون ليس له خالق                                       |
| 179    | المبحث الثابي: مناقشة طريقة حزب التحرير في معرفة الله تعالى            |
| ١٨٨    | الفصل الثاني: آراء حزب التحرير في توحيد المعرفة والإثبات               |
| ١٨٨    | المبحث الأول: آراء حزب التحرير في توحيد المعرفة والإثبات               |
| 190    | المبحث الثاني: مناقشة رأي حزب التحرير في الأسماء والصفات               |
| 710    | الفصل الثالث: آراء حزب التحرير في توحيد القصد والطلب                   |
| 710    | المبحث الأول: رأي حزب التحرير في توحيد القصد والطلب                    |
| 771    | تعريف حزب التحرير للبدعة                                               |
| 750    | المبحث الثابي: مناقشة رأي حزب التحرير في توحيد القصد والطلب            |
| Yo.    | الفصل الرابع: آراء حزب التحرير في القضاء والقدر                        |
| Yo.    | المبحث الأول : رأي حزب التحرير في القضاء والقدر                        |
| ۲۷۳    | المبحث الثابي : مناقشة رأي حزب التحرير في القضاء والقدر                |
| 797    | الفصل الخامس: آراء حزب التحرير في النبوات                              |
| 797    | المبحث الأول : مفهوم النبوة والرِّسالة والفرق بينهما ورأي الحزب في ذلك |
| 797    | تعريف النبي والرسول في اللغة                                           |
| 797    | مفهوم النبوة والرِّسالة في الاصطلاح ، والفرق بينهما                    |
| 797    | رأي حزب التحرير في هذه المسألة ٠٠٠                                     |
| 191    | المبحث الثابي : رأي حزب التحرير في دلائل النبوّة ومناقشته في ذلك       |
| 191    |                                                                        |

| ۳.۱ | موقف حزب التحرير من كرامات الأولياء                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣.٢ | - المطلب الثاني: مناقشة رأي حزب التحرير في دلائل النبوة                                |
| 717 | المبحث الثالث : رأي حزب التحرير في عصمة الأنبياء ومناقشته في ذلك                       |
| 717 | - المطلب الأول: رأي حزب التحرير في عصمة الأنبياء ····································  |
| ٣٢٢ | - المطلب الثاني: مناقشة رأي حزب التحرير في العصمة                                      |
| ٣٣٧ | القصل السادس: آراء حزب التحرير في الغيبيات                                             |
| ٣٣٧ | المبحث الأول : رأي حزب التحرير في عذاب القبر ومناقشته في ذلك                           |
| ٣٣٧ | – المطلب الأول: رأي حزب التحرير في عذاب القبر                                          |
| 444 | - المطلب الثاني: مناقشة رأي حزب التحرير في عذاب القبر                                  |
| 334 | المبحث الثايي: رأي حزب التحرير في البعث والنشور ومناقشته في ذلك                        |
| ٣٤٤ | — المطلب الأول : رأي حزب التحرير في البعث والنشور ···································· |
| ٣٤٦ | - المطلب الثاني: مناقشة رأي حزب التحرير في البعث والنشور                               |
| 408 | المبحث الثالث : رأي حزب التحرير في الجنة والنار ، ومناقشته في ذلك                      |
| 408 | — المطلب الأول : رأي حزب التحرير في الجنة والنار ···                                   |
| 271 | - المطلب الثاني: مناقشة رأي حزب التحرير في الجنة والنار                                |
| ٣٦٣ | الفصل السابع: آراء حزب التحرير في الإيمان                                              |
| 217 | الفصل الثامن: آراء حزب التحرير في الخلافة                                              |
| 777 | تمهيد                                                                                  |
| ٨٢٣ | المبحث الأول: رأي حزب التحرير في الخلافة                                               |
| ۳۸۹ | المبحث الثاني: مناقشة رأي حزب التحرير في الخلافة                                       |
| ٤٠١ | الفصل التاسع: آراء حزب التحرير في الجهاد                                               |
| ٤٠١ | المبحث الأول: رأي حزب التحرير في الجهاد                                                |
| ٤٠٨ | المبحث الثابي: مناقشة رأي حزب التحرير في الجهاد                                        |

| 277-217     | الباب الرابع : آثار حزب التحرير على الأمة الإسلامية                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٤         | تمهيد                                                                    |
| ٤١٥         | الفصل الأول: آثار حزب التحرير على معتقدات الأمة                          |
| 173         | الفصل الثاني: آثار حزب التحرير على وحدة الأمة                            |
| 273         | الفصل الثالث: آثار حزب التحرير على الدعوة الإسلامية                      |
|             | ١) حصره الدعوة الإسلامية في الفكر وحده ، وإهماله الجوانب الروحيـــة      |
| ٤٢٤         | والأخلاقية                                                               |
|             | ٢) زعمه أنّ دعوة غير المسلمين ، والدعوة إلى الأخــــلاق الإســـــلامية ، |
| ٤٢٤         | والقيام بالأعمال الخيرية متوقف على قيام الدولة الإسلامية (الخلافة)       |
| 279         | ٣) مهاجمته للدعوات الإصلاحية في العالم الإسلامي                          |
|             | ٤) عدم تقيّد الحزب بآداب الدعوة من الموعظة الحسنة والمحادلة بالتي هي     |
| ٤٣.         | أحسن والحكمة في الطرح                                                    |
| ٤٣٣         | الخاتمة                                                                  |
| 0.7-277     | الفهـــارس                                                               |
| 277         | – فهرس الآيات القرآنية ٠٠٠                                               |
| ٤٥٧         | - فهرس الأحاديث النبوية                                                  |
| ٤٦١         | – فهرس الآثار ····                                                       |
| 277         | - فهرس الأعلام ····································                      |
| ٤٦٥         | - فهرس الفرَق والمذاهب                                                   |
| ٤٦٧         | - فهرس المصادر والمراجع                                                  |
| <b>٤</b> ٩٨ | - فهرس الموضوعات                                                         |